

ر بالما عنه تي تونيده بيس ع م الميه عنه تي تونيده بيس ع

1.17 disi 10

سنوات وأيسام مع جمال عبد الناصر

> شهادة سامي شرف الكتاب الخامس

> > شیکاریمانیندا www.almaktabalmasry.com

#### الطبعة الثانية ٢٤٢٧ هـ - ٢٠١٦ م [مزيسدة و منقحسة]

# دار المكتب المعريــة

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشنون الفنية

شرف، شهادة سامي . سنوات وأيام مع جال عبد الناصر / شهادة سامي شرف . \_ القاهرة : المكتب المصري الحديث ٢٠١٦ مع ٢٤٤٥ سم

تلمك ٩ ٨٧٢ ٩٠٦ ٧٧٩ ٨٧٩

۱- مصر - تاريخ - العصر الحديث ٢- - حال عبد الناصر (١٩٥٤ - ١٩٧٠)

٢- - جمال عبد الناصر (١٩٥٤ - ١٩٧٠) أ - العند ان

رقم الإيداع ٢٠١٦ / ١٨٤٦ بتاريخ ١٠١٦/١/٤

لا يجوز إعادة نسخ، أو طبع، أو نشر، هلما الكتاب، أو أي جزء منه بأي طريقة كانت مكانيكية أو إلكترونية أو التصوير أو النسجيل أو البث عن طريق الشبكات الإلكترونية أو غيرها إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدتا



www.almaktabalmasry.com Email: may642003@gmail.com

ت: ۲۲۲۱۲۳۳ ت ت: ۲۰۲۲۶۸۶ القاهسسرة: ٢ شارع شريف عمسسارة اللسواء الاسكارة اللسواء الإسكندريسة: ٧ شارع نويسار النشيسسة

#### مقدمة الكتاب الخامس

أعتذر إليك أيها القارئ الكريم، فقد طال الحديث بنا عبر شهادتي عن سنوات طوال بأيام وليال عشنها بجوار الرئيس جال مبدالناصر، وذلك ليس تخليدا له أو تمجيدًا، فهو ليس في حاجة إلى ذلك، إنيا نحن اليوم الذين في أسس الحاجة لإعادة قراءة التجربة الناصرية بجميع جوانبها: السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والمسكرية ...إلخ.

نحن اليوم في أمس الحاجة لاستعادة روح العزة والكرامة والثورة والنضال من أجل رفاهية شعوبنا، ومن أجل وحدة أمتنا العربية والإسلامية ، وقد أصبحت اليوم الصورة شديدة الوضوح:

إذ تسيطر القوى الإمبريالية والاستعارية على مقدرات الشعوب ، فها هي ذي أمريكا وحليفتها إسرائيل تفرضان سطوتها بحروب ناعمة داخل مجتمعاتنا وبفتن قاتلة عزق شعوبنا العربية ، وتسلح وتدرب تنظيات ومرتزقة باسم الاسلام ، والإسلام بريء منهم ومن أعهالهم ، فقد استغلوا جهل بعض المسلمين بدينهم ، ليلسوا عليهم الباطل باسم الحق . . واستغلوا فئة جاهلة ومارقة عن مجتمعاتها ليعبدوا توجيهها ضد أهلها وضد بلادها، تماما كما يزرعون الفيروسات ليحاربوا بها فيها عرفناه تحت مسمى الحرب وضد بلادها، تماما كما يزرعون الفيروسات ليحاربوا بها فيها عرفناه تحت مسمى الحرب السواحي، فهذه حروب وغزو فكري تعطلت فيها أجهزتنا الدفاعية الفكرية لسنوات، فنحن بحاجة لحائط دفاع فكري وثقافي وديني لترسيخ مبادئ الوطنية ومبادئ الإسلام ومبادئ الأخوة والمحبة أله وللوطن وللأهل وللإنسانية كافة .(\*)

وهكذا تُعد العدة لسايكس بيكو الجديدة لتقسيم بلادنا وشعوبنا لصالح إسراتيل العظمى من النيل إلى الفرات، كما يرمزون بعلمهم: خط أزرق في الشيال، يرمز للفرات، وخط أزرق في الجنوب، يرمز للنيل، وهاهم أولاء يبايعون الحبشة لسد النيل عن مصر!! فأين نقف اليوم .. وقد حاصرتنا الفتن والحروب الداخلية قبل الخارجية، تمزق جهيننا الداخلية، وتنخر كالسوس في مقوماتنا المجتمعية و تحرف في هويتنا المصرية

(\*) راجع كتاب العبة الشيطان. كيف ساعدت الولايات المتحدة على إطلاق العتان للأصولية الاسلامية، روبرت دريفوس ترجة أحد مصطفى دار الثقافة الجديدة القاهرة ٢٠١٠. والمربية، فهذه موجة من الهجات الاستعارية بغرض إسقاط دول الشرق الأوسط، كما تم إسقاط دول شرق أوروبا، والدولة للننية في الاتحاد السوفيتي، و بحرب باردة وناعمة ليس فيها قوة عسكرية، وإن كان التلويح باستخدامها هدد العالم أجم بمخاوف الحرب النوووية والدمار الشامل ..

و هذه هي المحطة الخامسة والأخيرة في شهادتي . .

وقد استكملت فيها شهادي بالفصل الثاني والمشرين: دعبد الناصر والشباب، حيث وضمحت فيه اهتام جمال عبد الناصر بأهمية تربية جيل من القيادات الشابة ، وكان ذلك من خلال منظمة الشباب الاشتراكي ( ١٩٧٣ - ١٩٧١)، كيف أنشئت ولماذا ؟ وما الدور الذي لعبته في تنشأة جيل من القيادات الشابة والتي لا تزال أسارها لامعة حتى اليوم وفي جميع للجالات : سياسية - اقتصادية - إحلامية - اجتماعية ...

ئم بعد ذلك الفصل الثالث والعشرون قد حكاية إعادة تنظيم القضاء والتي سُمبت بعد ذلك - بمذبحة القضاء ، ووضحت كيف كانت قلة قليلة من القضاة لها توجهات ضد ثورة يوليو ( وفد - إخوان ) ، وكيف استغلوا أحداث نكسة ٦٧ ليثيروا الرأي العام الداخلي والعالمي ضد نظام ثورة يوليو ... والأخطر من ذلك أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة السادات، هي التي استبعدت السادة القضاة بمعايير تخالف اللجنة التي شكلها عبدالناصر .. والتفاصيل والملابسات كها سيقرأها القارئ الكريم ..

وكيا رأينا اليوم أن هناك قضايا سياسية، وهي محاكيات مبارك ونظامه، وكلها برّ أتهم وأدانت الثوار لأنهم خرجوا عن النظام مطاليين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية .. فرفع الشعب صورة عبد الناصر وقالوا: الله يرحمه .. كان حبيب الغلابة.

ثم يصدر حكم من محكمة دولية بالتعويض ضد مصر بـ ٢ مليار دولار !! لصالح من؟؟ إسرائيل !! لأن مصر امتنعت عن تصدير الغاز لاسرائيل .. ماذا أقول ؟

ثم الكارثة .. تعلن الحكومة المصرية أن هذا الحكم تجاري بين شركتين تجاريتين لا شأن للدولة المصرية به ... وكأن الهيئة المصرية العامة للبترول - الصادر ضدها الحكم... ليست ملكا للشعب للصري بل تتبع دولة «بوركينا فاسو» مع كامل احترامي وتقديري للدولة الإفريقية الصديقة ..

ثم تأتي الطامة الكبرى حيث تجد أن محامي هيئة البترول استند أن عقد توريد الغاز لإسرائيل شابه فساده وأن رأس النظام مع قيادات وزارة البترول بحاكمون بتهمة الفساد وإهدار المال العام .. فلها حصلوا على البراءة .. سقط دفاع هيئة البترول .. وهكذا ترحم الناس على عبدالناصر وقالوا أين محكمة الغدر؟ أين عكمة الثورة؟ أين محكمة الشعب؟

ئم يتنقل بنا الحديث عبرشهادي في الفصل الرابع والعشرين عن أصعب اللحظات في عمري وتاريخ مصر والأمة العربية ، حيث رحل عبدالناصر في لحظات خاطفة ، تحدثت عن مرضه وأطبائه ونظامه الغذائي والعلاجي ، ثم ملابسات موتمر أيلول الأسود .. وكيف كان ضغطا نفسيا وعصبيا وجسديا على الزعيم الراحل إذيرى المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني يجاربون بعضهم البعض .. وإسرائيل تضحك !

ثم تحدثت عن ترتيبات الخلافة .. وكيفية اختيار السادات رئيسًا عبر القنوات الشرعية والدستورية ، بكل أمانة وضدق، وكيف أنه كانت هناك أطياع في السلطة، وضغوط عربية لتغيير ذلك الاختيار .. رفضناها وأبلغنا السادات بها كما سيرد تفصيلا. وفي الفصل الحامس والعشرين: السادات رئيسًا .. تتولل الأحداث يوماً بعد يوم: لأجد نفسي غير قادر على الاستمرار في المعمل نفسيا و وظيفيًا مع السادات، و لاختلاف أسلوب التعامل والعمل بين الرئيسين ؛ فقد ارتبطت نفسيا وعاطفيا بالرئيس جمال عبدالناصر وحاولت الضغط على نفسي كثيرا للاستمرار، وفو لحين تسليم مسئولياتي لمن يختاره السادات، إلا إنه رفض بشاة وبكافة الوسائل .. وكان دائيا يردد مقولته لي :

Samy .. you know too much

ويمرور الأيام .. وجدت أن الافتراق عن خط ومنهج عبدالناصر، وثورة ٣٣يوليو بذأ يظهر في الأفق مع بدايات العمل مع السادات، كما كان ذلك واضحا في كافة المجالات: الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.. مما شكل انحرافا خطيرا عن خط ثورة ٣٣يوليو وما أرساء عبد الناصر من قيم ومبادئ، على الرغم من أن السادات كان يعلن دائم أنه مسئول عن جمال عبد الناصر وأنه يسير على منهجه .. ولكن شعبنا العظيم اللكي كان يقول:

«أنه يسير بالممحاة ليمسح كل ما خطه جمال عبد الناصر! ٤

ماذا كان يجدث في كواليس السلطة والحكم نتصل الأمور إلى ما وصلت إليه؟ وما الذي دفع إلي الصدام بين السادات ورجال عبد الناصر الذين اختاروه خليفة المبدالناصر إلي أن وفعت أحداث مايو ٢٩٩١؟ أرجو أنني أكون قد وضحت ذلك للقارئ، وللتاريخ ولمسر، ولأجيالنا القادمة، وذلك في القصل السادس والعشرين عن شهادتي..

و في الفصل السابع والعشرين : أحداث تراجيديا عالم السياسة .. بعد أن خدمت بلدي وأفنيت شبابي ليل نهار في عمل متواصل بمنتهى الإخلاص والحب والوطنية، دون ميزة واحدة.. أو مصلحة أو استغلال لمنصبي أو ..أو .. ينتهي عمري وعملي الوظيفي باعتقالي بواسطة ضابط كان تحت قيادي وليقتادني إلى سجن أبي زعبل !! كيف تم تحديد إقامتي .. ثم اعتقالي وسجني .. ثم محاكمتي مع مجموعة ما سمي زورا بمراكز القوى ، في محاكمة هزلية .. انتهت بالحكم عليّ بالإعدام ثم التخفيف للمؤبدا لماذا الإعدام ؟ ولماذا التخفيف ؟ اترك الحكم عليّ للقارئ الكريم و الحمد لله على كل حال ..

ثم يأتي الفصلان الثامن والمشرون والتاسع والعشرون ليرويان كيف كان الإعدام النفي والمعتري والمتنوي والتشهير بي شخصيا بواسطة جريدة الأهرام وبقيادة أخني وصديقي الاستاذ القدير محمد حسنين هيكل، من خلال احتلاق ونسج قصة سرقة خزنة عبدالناصر، وضبط المسروقات بسترلي!! فقد رويت قصة الجزنة كاملة منذ شرائها، وحتى ملابسات تتحها بحضور عائلة الرئيس جمال عبد الناصر والسادات شخصيا، وقبات كار ذلك في عضر رسمي ..

و في الفصل الناسع والعشرين .. محاولة رخيصة للطعن في وطنيتي لاغتيالي أنا وأسرتي معنويا و نفسيا ؛ باتهامي بالعهالة للسوفييت .. على الرغم من محاكمتي هزليا ، لم توجه لي هذه التهمة .. لماذا ؟ ربم اسقطت سهوا .. من المدعي العام الاشتراكي كها تسقط من مقالات الصحف والكتاب فقرات وكلهات من رؤساء التحرير!!

ونحن اليوم بعد ما يقرب من نصف قرن من الزمان .. أحاول إعادة قراءة الأحداث في محاولة للتقييم .. ربها أخطأت أنا وزملاليي ..

وفعلا أخطأنا، أقولها بكل شجاعة وأتحمل كثيرًا من المسئولية ..

فالسياسة لا تعرف الأخلاق و لا المبادئ ، ولقد كانت كل خيوط السلطة بيدي بها فيها الحرس الجمهوري .. ولكنني لم أتعلم ذلك من معلمي الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ..لم أتعلم الخيانة أو الطعن من الخلف ..

وهذا ما ذكرته تفصيلا بالفصل الثلاثين ..

والحمد لله على ذلك .. فقد أمد الله في عمري لأرى مصر تستعيد شبابها بشورة شبابها في يناير ٢٠١١، ثم تعديل للسار في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، فكنت شاهدا على ثورات ثلاث أثبت فيها شعب مصر أنها كتانة الله في أرضه وأنهم عير أجناد الأرض..

المواطن القومي العربي المصري الناصري

الرو

مصر الجديدة 1/1/1110

## الفصل الثاني والعشرون

# عبد الناصر والشباب

كها أعلن جمال عبدالناصر في مارس ١٩٦٧، من أن القضية التي تشغله أكثر من غيرها معلناً: إن العالم كله يجاول إخراج الشباب من السياسة ويجاولون إلهاتهم بالنواع من الرقص الجديد، ويجولون اهتهامهم إلى الرياضة، وأنا أرى ذلك خطأً كبيراً، القضية التي أتمني لو استطمت أن أركز عليها هي أن يشمر الشباب أن السياسة هي عملية صنع مستقبله، ولكن اهتهامه بها ومشاركتهم فيها هي أكبر ضهانات المستقبل...

# عبد الناصر والشبساب

لم تكن ثورة ٢٣ يوليو ٢٥ مجرد حركة إصلاحية قام بها شباب الضباط ، بل كانت تعبر عن آمال وآلام وطموحات شعب بأكمله سبقها سنوات من الكفاح والجهاد الوطني ... ولقد كانت بها أهداف وطموحات أولها هو إلجلاء وتطهير البلاد من الاستمار الذي تمثل في أكثر من مجرد الوجود العسكري البريطاني بل سيطرة رأس المال الأجنبي على اقتصاد البلاد وعرق وجهد المصريين، لذلك ورت سنوات منذ قيام الثورة في ١٩٥٧ لتحقيق تلك الأهداف حتى التفتت ثورة ٢٣ يوليو بقوة الإعادة بناء المجتمع وترتيب السيت من الداخل والتي كان منها تصحيح مفهوم وصار المعل الوطني لدى الشعب، السيت من الداخل والتي كان منها تصحيح مفهوم وصار المعل الوطني لدى الشعب، البلاد ولقد كان يؤمن جال عبدالناصر بدور الشباب في تحمل مستوليته الوطنية حيث عبر من ذلك قائلاً في ٤ أضعلس ١٩٥٩ خلواً الشياب.

« يجب أن يؤمن الجيل الجديد بأن بلاده يجب أن تبنى فى كل ناحية من النواسي ، وأن الوطن العربى لابد أن يكون متكاتفاً فى كل نواحيه ، وأن ما يؤثر على أى جزء من هذا الوطن سيصل تأثيره إلى الأجزاء الأخرى .. فعليكم جميعاً مستولية كبرى».

وفي اليوم التالي ٥ أغسطس ١٩٥٩ قال جمال عبدالناصر:

« إذا استطعنا أن نطور الشباب والأجيال كي نطور البلد وأن نبنيها .. نكون قد حققنا شيئا كبيراً في الوقت نفسه بجب أن نكون مستعنين وعلى أثم الاستعداد، وفي كل لحظة للدفاع عن الوطن كجنود يخرجون للقتال»..

وفي عيد العلم في ١٥ ديسمبر ١٩٦٢ يؤكد جمال عبدالناصر بقوله:

« . . إن إيماني لا يتزعزع بأن كل جيل جديد في شعبنا أقدر من الجيل الذي سبقه على
الوفاء بمسؤولية عصره ، وإنني أرفض رفضاً مطلقاً ذلك القول الذي يتردد في بعض

الأحيان إعزازاً للماضي وامترجاعاً لذكرياته .. بأن الأجيال التي مضت لن تعوض وإن ما فات لن يعود .. وإن الأجيال السابقة خير من الأجيال اللاحقة».

كيا أعلن جال عبدالناصر في مارس ١٩٦٧، عن أن القضية التي تشغله أكثر من غيرها معلناً: إن العالم كله يجاول إخراج الشباب من السياسة ويجاولون إلهائهم بأنواع من الرقص الجديد، ويجولون اهتمهم إلى الرياضة ، وأنا أرى ذلك خطأً كبيراً ، القضية التي أغني لو استطعت أن أركز عليها هي أن يشعر الشباب أن السياسة هي عملية صنع مستقبله ، ولكن اهتمامه جا وهشاركتهم فيها هي أكبر ضهانات المستقبل ، ما أراه في الاتحاد السوفيتي ، وما أراه في غيره يجلني أقلق الآن لأن الأجبال القديمة تحجب أجيالاً جديدة عن المداركة ، وهذه مشكلة ، فإذا حجبنا الشباب عن العمل السياسي وتفق حيوية الأنظمة ، ويزداد الاعتهاد على عناصر القوة في المجتمع ، مثل الجيش مثلاً،

هذه هي رؤية جمال عبدالناصر للشياب وإعدادهم للعمل السياسي وتربيتهم لقيادة الأمة وتحمل المسئولية ، ومن هنا كان العمل منذ عام ١٩٦٣ على بناء منظمة الشياب الاشتراكي بعد طرح الميثاق الوطني في ١٩٦٢.

## محاولات لإحياء دور الشباب منذ ١٩٥٢

وإن كان هناك محاولات منذ قيام الثورة وتحديداً عام ١٩٥٣ الإحياء دور الشباب وتوحيد رؤاهم السياسية في اتجاه وطنى واحد ولكن فشلت هذه المحاولات فلم يغب عن اهتهامات جمال عبدالناصر وثورة ٢٣ يوليو في فظرتها للأهمية المتزايدة لدور القيادات الجديدة وضرورة تنظيمها سياسياً وتعبيتها في مواجهة المخاطر والتحديات التي واجهت الثورة في السنوات الأولى من الستينيات وكانت للثورة تجارب سابقة وللاسف فاشلة في العمل مع الشباب ولم تنجح الثورة في تعبثة وتنظيم الشباب سياسياً وجمعين للمشاركة في معارك الثورة وضد أعداء الثورة و ضد رموز الثورة المضادة من الرجعين .. ويرجع ذلك إلى أن:

١- الذين تولوا هذه المهمة كانوا من ثوار الصف الثاني والثالث الذين لاتتوافر
 لديم الخبرة الكافية للعمل مع الشباب.

٢. كها أن ضحالة فكر هؤلاء وغياب التوعية الثقافية والسياسية عن أنشطة الشباب كان سسا لفشلها. "د كما تم التركيز وبشكل خاص على عناصر مؤثرة من الشباب، وللأسف تم استبالتهم لضيان الولاء الشخصي.

ك كما كان من أسباب عدم نجاح منظمة الشباب في أوائل الثورة هو التركيز في استخدامهم في مواجهة خصوم الثورة وليس تطوير قدراتهم لمهارسة عمل سياسي منظم أو تأهيلهم وترتيب أفكارهم للعمل على الحفظ الثوري في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية.

وقد تعددت التنظيات الشبابية في أوائل ثورة ٢٣ يوليو خلال العشر سنوات الأولى من عمر الثورة ، ولكنها لم تعمر طويلاً ولم تؤثر أو تترك بصمة واضحة تذكر لدى الشباب ومثال على ذلك :

- منظمة الشباب بقيادة وحيد رمضان عام ١٩٥٣، والتي استخدمت لمواجهة الإخوان المسلمين والشيوعيين أثناء أزمة مارس ١٩٥٤.
  - · لجان باندونج: تم تأسيسها في المدارس الثانوية والجامعات عام ١٩٥٥.
    - شباب الاتحاد القومى: تم تأسيسها بقيادة عبدالعزيز مخيمر ١٩٥٨.
  - منظات وتشكيلات أسسها محمد توفيق عويضة تحت مسميات غتلفة مثل:
     انحاد الشباب العربي الجامعي سنة ١٩٥٨.
    - أسر ناصر في الجامعات سنة ١٩٦٠.
    - ـ مكتب شئون الطلاب في الاتحاد الاشتراكي العربي منة ١٩٦٢ بقيادة :
      - عبدالعزيز مخيمر ، وعبدالحميد الصغير.
- وكذلك أنشطة المجلس الأعلى لرعاية الشباب تحت إشراف عادل طاهرٌ. والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت إشراف محمد توفيق عويضة.

## أسباب الانقسام:

وقد نشأ الإنقسام بين التنظيات الشبابية كتيجة حتمية للانقسام في صفوف معسكر الثورة ننيجة لاختلاف الرؤى حول قضية الديمة واطية وعودة الضباط لتكتابه، (أزمة ضباط الفرسان - المدفعية - محمد نجيب) . والصراع الطبقى قضية الإصلاح الزراعي و الاقطاع) وكذلك بسبب علاقة الثورة مع القوى القومية، والتقدمية المربية .

كل ذلك بالطبع كان له أكبر الأثر السلبي على تنظيبات الشباب التي تم تشكيلها وتأسيسها منذ أوائل الثورة وحتى أوائل المستنبات. وفى ظل ننك الانقسامات آثرت السلطة تجنيب الشباب الأنشطة السياسية وأفرت نقام الفصلين الدراسيين منذ منتصف الخمسينيات، حتى ينشغل الشباب ومعظمهم من الطلبة بالامتحانات على فترات متفارية، ولم تهتم اللوية بالشباب سياسياً وتفافياً واجتهاعياً ولم تحاول كسبه وتعليمه وتأسيسه فكرياً ونفسياً في منظات فاعله لمواجهة اللقوى والأنشطة الهدافة خارجياً أو داخلياً، مما كان من شأن أن أعداء الثورة استغل ذلك الفراخ والقصور وعملوا على تجنيد الشباب في تنظيات سياسية سرية نعمل على نشر السلبيات والشائعات المغرضة والأفكار الهدامة بين الشباب ومن ثم في المجتمع، وبائتل هدد سلامة الجيهة الداخلية والمجتمع، وبائتل هدد سلامة الجيهة الداخلية والمجتمع،

وعلى ذلك تأسست تنظيهات ماركسية وشيوعية، وتشكلت فروع لحزب البعث العربي الاشتراكي، وحركة القوسين العرب. واحتدمت المواجهة في الجامعات وفي النقابات المهنية والديالية، مما أدى إلى اعتقالات واسعة النطاق الأعضاء ونيادات التنظيهات الماركسية والقومية (عام ١٩٥٩ - ١٩٦٠).

ولا يفوتني أن أذكر إنه أيضاً فامت تنظيبات سرية بأنشطة ملحوظة في حركة الاخوان المسلمين، وعاد الاستقطاب في صفوف الشباب المصرى في أوائل الستينيات ١٩٦٠ ... ١٩٣٣.

وبعد صدور الميثاق الوطنى عام ١٩٦٧ بذأت تتوحدالقوى الثورية ويعد إجراءات عمقت الطابع التقدمى والقومى لثورة ٢٣ يوليو، واقتنعت كل الأطراف بضرورة استعادة الوحدة ، في معسكر الثورة وضرورة تعاون جميع القوى القومية والوطنية والوحدوية في مواجهة الأعداء الخارجيين ( من الاستعمار والامبريائية والصهيونية والرجعية المعربية) والأعداء الداخلين ( بقايا الإقطاع والرأسالية المستغلة).

وتم الإفراج عن جمع المتقلن السياسين، وتم منحهم عضوية الاتحاد الاشتراكي وعضوية التنظيم الطلبحي (اللراع السياسي للاتحاد الاشتراكي في إطار التمهيد لبناء حزب اشتراكي موحد.

وانعكست هذه الأوضاع على تنظيهت الشباب إيجابياً .. وأدركت قيادة الثورة أن الشباب هم عياد المواجهة وهم القوة الأساسية القادرة ، ليس فقط على حماية الثورة بل على استمرارها.

فكان القرار بتأسيس منظمة الشباب الاشتراكي في أواخر عام ١٩٦٣ . .

ونواكب معها فررات بالإفراج عن جميع المتفلين السباسين وإعدتهم إلى وظائفهم بنفس أقدمياتهم، في محاولة الفتح صفحة جديدة في المجتمع لمواجهة التحديات الخرجية، وشاركت قيادات من الماركسين والبعثين والقوميين العرب والنيار الديني إلى جانب الناصرين في تأسيس منظمة الشباب الاشتراكي والتي صنعت فيادت وكوادر وطئية وسياسية في الساحة المصرية كان ولايزال لها أكبر الأثر الانجابي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتضادية في مصر والعالم العربي.

## الإجراءات التنفيذية لتأسيس منظمة الشباب الاشتراعكى

لقد عهد إلى زكريا محيى الدين لتأسيس منظمة الشباب الاشتراكي .. وزكريا محيى الدين كان من أكثر ضباط الصف الأول كفاءة وانضياطاً .. ولم توكل المهمة إلى ضباط الصف الثاني أو الثالث؛ كما حدث من قبل في أوائل سنوات الثورة. وكها ذكر زكريا محيى الدين : «كلفني جمال عبدالناصر بتأسيس تنظيم الشباب، ولم يعطني أية تفاصيل..».

ويذلك كان من الأهمية تحديد الفكر الذي سيدرسه شباب المنظمة وهو أساس التنظيم - وسألت نفسي ما هوفكر ثورة ٢٣ يوليو ، ليس يميناً ولايساراً ، ورآيت أن أستمين وأوفق بين مفكرين من جميع الاتجاهات السياسية : إسلاميين - قوميين - ماركسين -. وطلبت منهم إعداد البرنامج الفكري للمنظمة.

وبدأت باختيار مجموعة من الرواد الذين سيقودون المنظمة معد ذلك؛ وقررنا تنظيم معسكرات تربوية في أماكن منعزلة بإقامة دائمة لمتفرغ تماماً لهذه المدرسة . ( كان في مرسى مطروح - وادي النطرون - حلوان) ركان من هؤلاء المفكرين : د/ محمد الخفيف ، وحسين كامل جاء المدين، ود. أحمد كمال أبو المجد، ود. أحمد القشيري وغيرهم ..

وكانت المهمة هي وضم برنامج تقيفي لأعضاء المنظمة .. في صورة سلسلة من المحاضرات التي كانت موضع عناية واهتهام من زكريا خيى الدين اللدي كان بقرأها ويناقشها إن وجد بها ملاحظات .. وكان يتساءل عن السبب في أن التنظيات المشادة للثورة ــمثل الإخوان والشيوعين ـكانت اكثر فاعلية وتأثيراً في جذب الشباب ؟!

وكان من رأيه أن هذه التنظيات كانت تهتم بالمنهج العلمي المنظم في عملية تكوير: الشباب. وعلى ذلك بدأ زكريا محيى الدين فى إقرار برنامج التنقيف السياسي، وكان من صمن المعاونيين فى إعداد ذلك البرنامج د/ عليّ الدين هلال (وزير الشباب الأسبق) والذى كان لا يزال معيداً مكاية الاقتصاد والعموم السياسية ، وتحددت معالم بناء المنظمة فى عاملين :

توفير البناء الفكرى المحمدد المعالم.

\* اتباع منهج علمي منظم في تكوين المنظمة.

وكان من أعضاء أمانة المنظمة د/ يجيى الجمل (الفقيه الدستوري)، ود/ حسين كامل بهاء الدين ( وزير التربية و التعليم الأسبق)، ود/ أحمد كيال أبو المجد. ود/ مفيد شهاب (وزير شنون مجلسي الشعب والشورى) ود/ حبد الأحد جال الدين ( وزير الشباب والرياضة الأسبق)، ومحمد الخفيف، وإبراهيم سعد الدين (من الماركسيين المعتدلين).

ويدات الخطوات الأولى العملية والتنفيذية لتأسيس منظمة الشباب الاشتراكى عام ١٩٦٣ بتشكيل هيئة السكرتارية المؤقتة التي عُهد إليها بالتخطيط لبناء المنظمة، وإخبار وتدريب رواد الشباب الذين يمثلون النواة الأولى للكادر القيادى في المنظمة، والذي سيتولى بنائها فيها ما بعد، واحتفظت هيئة السكرتارية بالسمة الأساسية لتشكيلها من شخصيات عامة وقيادات فكرية وسياسية متوعة، وخبراء متخصصين في العمل مع الشباب، ينتمون تاريخيا لتيارات وإنجاهات سياسية متعدة، تعاونوا مع الثورة وانضموا إليها كأفراد في تنظيهات الثورة السياسية ..

وكان لذلك التنوع أكبر الأثر الايجابي في تماسك وتناغم العناصر الأساسية في المنظمة فكرياً وسياسياً ..

كها كان هذا التنوع والتعدد الفكري والسباسي لأعضاه السكرتارية المؤقنة للمنظمة ووجود أعضاه من منابع فكرية وسياسية متعددة ؛ كان له أثر إيجابي في أسلوب اختيار وتقييم العناصر المرشحة كرواد ، وعدم استبعاد الكفاءات بسبب تاريخها السياسي.

مارست هيئة السكر تارية المؤقنة مسؤولياتها أقت إشراف زكريا محيى الدين ، فوضعت البرنامج الفكري وشكلت كياناً من أعضائها ، وتوجهت إلى مختلف المحافظات لقابلة المراسحين من الشباب ، وكان يشترط فيهم أن تكون لهم الخيرة في العمل مع الشباب ، أو عن يتولون وظائف في مجال الشباب ( مثل الإحضائي الإجتماعي في المدرسة أو العاملين

في إدارات الشباب) ، أو ممن تولوا قيادة تنظيات شبابية مثل اتحادات الطلبة ، بالإضافة إلى العناصر النشطة في العمل السياسي..

وبدأت مناقشات أعضاء هيئة السكرتارية الخاصة مع المرشحين من الشباب بهدف التعرف على العناصر الصالحة مبشقاً من حيث الاستعداد للنشاط في مجال العمل السياسي مع الشباب.

\*شبدأ العمل لإعداد المرشحين كرواد وكان عددهم حوالى • • • شاب \_ في معسكر بمرسى مطروح في صيف كا 1 أفواج حيث درس بمرسى مطروح في صيف ١٩٦٤ \_ استمر لمدة "شهور ، على ١٣ أفواج حيث درس المرشحون برنائجاً فكرياً وسياسياً يتقسمن عدداً من المحاضرات حول ضرورة الثورة وتاريخ النضال المصرى والديمقراطية، وحتمية الحل الاشتراكي، وقضية فلسطين والوحدة الحربية .. بالإضافة إلى عدد من المحاضرات حول خبرات العمل في عمال المنباية ..

وتم تقييم الدارسين فكرياً وسلوكياً ، ورُشح من يصلح منهم للمرحلة النانية في معسكر وادى النطرونـوكان الهدف من هذا المصكر اختبار القدرات القبادية للدارسين لأن قيادة الشباب ليست بجرد نظرية أو قناعة فكرية بل خبرة عملية وموضوعية يتعين التعرف عليها بدقة ..

وكان فى معسكر وادى النطرون يتعين على كل مرشح من معسكر مرسى مطروح أن يقود مجموعة مكونة من ١٠ أفواد من شباب المتطوعين فى معسكر العمل بوادى النطرون، والذين لاتربطه بهم أى معرفة سابقة ، وأن يعايشهم خلال العمل وفى فترات الراحة و الأنشطة ، ويقوم بنقل المفاهيم السياسية والفكرية التى درسها فى معسكر مرسى مطروح ..

وكانت هناك لجان من هيئة السكرتارية لتابعة وتقييم المرشحين من معسكر مرسى مطروح فى كيفية ومندى إلتحامهم بشباب المتطوعين وكيفية نقل الأفكار والمفاهيم السياسية للثورة، والتى سبق وأن تتدارسوها بمعسكر مرسى مطروح ، وتقييم قدرتهم على الاندماج والالتحام بين القيادات والشباب .

وانتهى هذا المعسكر بعملية تقييم أخرى وتم اختيار العناصر الناجعة من هذه التجرية إلى برنامج المرحلة الثالثة لمعسكر ثالث فى حلوان استمر خسة أسبيع بنظام التفرغ الكامل والإقامة الدائمة .. وتضمن محاضرات متممقة فى قضايا الاشتراكية، ومشاكل نطبيق الاشتراكية في مصر والديمقراطية والأسلوب العلمي في المدراسة. وقوى الثورة والثورة المضادة، وتطور مصر من الإقطاع و الرأسيالية، والصراع العربي ــالإسرائيلي .. وكثير من الموضوعات التي يهتم بها انتشطاء في المجال السياسي .

\* وعلى امتداد المراحل الثلاث ، تمت تصفية المرضعين من ٩٠٠ شبب إلى ١٠٩ رائد من رواد المنظمة الشبابية ، و شكلوا النواة الأولى الممنظمة ؛ كان منهم ٢٠ موجهاً سياسياً بدأوا في أكتوبر ١٩٦٥ في الترجيه السياسي للأعضاء الجند في المعهد الاشتراكي للشباب في حلوان .. وتولى الباقون قيادة العمل التنظيمي والجاهيري والسياسي في بناء منظمة الشباب على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والأقسام والمراكز، ركان من ضمن الموجهين السياسين : صلاح الشرفوبي وعبد الغضر شكر .

وفى نفس الوقت تم تشكيل مكتب المنظمة من خمسة رواد تحملوا مسؤولية بناء الهيادى للمنظمة فى المحافظات والاقسام والمراكز .. وتواصل نشاط المنظمة فى الإعداد الفكرى والسياسى للإعضاء الجدد وتسكينهم فى الهيكل التنظيمى فى المحافظات وقيادتهم فى النشاط السياسى بمواقمهم الجاهيرية والسكنية (وكان ذلك فى الفترة من أكتوبر ١٩٦٥ حتى يولبو ١٩٦٦).

وعندما تم الإعلان رسمياً عن تشكيل منظمة الشباب الاشتراكى كان عند الأعضاء وصل إلى ٣٠ الف شاب موزعون على كل المحافظات وفى جميع الفئات الاجتهاعية المختلفة:

طلاب ثانوى ـ طلاب جامعات ـ عمال ـ فلاحون ـ مهنيون .. وكان الهدف واضح منذ بداية إنشاء المنظمة وهو :

- إعداد جيل جديد من القيادات الشبابية، له المقدرة على نحيد وقيادة الشباب للعمل والمشاركة الانجابية في بناء المجتمع الجديد .. مجتمع الثورة والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص..
- وكان سبيل ذلك هو تنمية القدوات القيادية لدى الرواد من الشباب ورفع مستواهم الفكرى بهدف خلق قاعدة عريضة من العناصر القيادية الشابة القادرة على تحمل مسئوليات الوطن.

وقد جاء في أول مذكوة لأمانة منظمة الشباب مقدمة إلى الرئيس جمال عبد الناصر في أكتابر ١٩٦٥ :

إن بناء التنظيم المطلوب يستلزم عناصر أربعة تضمن استمراره وتحقيقه لأهد.فه وهي:

١- نظرية ثورية ٢ ـ يرنامج عمل .
 ٣- الكادر السياسي ٤ ـ اللائد ـ . . . .

ويعتبر إعداد الكوادر السياسية هو العمود الفقرى للتنظيم، فبدونه تصبح المظمة عجرد حبر على ورق، تعبر عن بعض الأفكار الفير مطبقة على أرض الواقع، فكان لزاماً إعداد وتشتة هذا الجيل القيادى من الشباب وقد أكد جال عبدالناصر على هذا المعنى عندما زار المهد الاشتراكي للشباب في حلوان في نوفمبر 1970 حيث قال:

« ما تبسناس أبداً هذه المؤامرات والاغتيالات وخطط الاغتيالات ، ما تخوفناش إذا استطعنا فعلا إن إحنا نبنى الجيل اللي يتسطيع أن يقود.. كل واحد منا عمره مقدّر حيموت امتى، واحنا ما بنخافش، ولكن إليّ يخوفنا إن مايكنش فيه قيادات.. أنتم النهارده بتمثلوا عنصر جديد للقبادات، طليعة الاشتر اكبين بتمثل عنصر جديد لقيادات موجودة النهاردة.. البلد فعلاً فيها قيادات .. قيادات الشباب.. قيادات الجهاز السياسي.. بمكن أنا اتكلمت وقلت إذ أنا غير مطمئن على القيادات في المستقبل .. النهارده بأقول أنا مطمئن على المستغبل ، طليعة الاشتراكيين فيها قيادات ..».

وهكذا .. كانت الخطوة الحاسمة في اكتشاف واختبار كفاءة القيادات هي مدى الالنحام مع الجاهير وخدمة المجتمع والاندماج في العمل الجياهيري والسياسي والقدرة على التأثير وبذل الجهد في خدمة المجتمع ..

ولقد تنوعت خدمات المجتمع من حيث مجتمع الريف أو المضر أو العهال أو الجامل أو العهال أو الجامعة، فكانت الحدمات الاجتباعية تتمثل في الريف في مقاومة الآفات ودودة القطن - محو الأمية . في مجال المدرسة أو الجامعة : دروس تقوية للطلبة الضماف في المستوى التأسيسي - في مجال العمال بالمصافع : توفير المواد الحام وتقليل الهالك \_ تحسين العمل وزيادة الانتاج- في مجال الأحياء : التشجير والمحافظة على البيئة ..).

## الاعلان الرسمي عن النظمة:

ولقد تم الإعلان الرسمي في ٢١ يوليو ١٩٦٦ في:

احتفال بجامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بعد أن زاد عدد أعضائها عن ٣٠ ألف عضو وتم الإعلان عن اللائحة الأساسية للمنظمة والإعلان عن تشكيل أول لجئة مركزية للمنظمة ضمت ٥٢ عضوا ـ وهي أعلى هيئة قيادية في المنظمة .

وتم الاعلان عن أعضاء يمثلون السكرتارية المركزية للمنظمة ( الأمانة المركزية) وهي الهيئة التنفيذية المنوط بها إدارة العمل اليومي / المركزي للمنظمة والإشراف على الأنشطة على كافة المستويات .

وحددت اللائحة : أهداف المنظمة والمبادئ التنظيمية التي تحكم العلاقات داخل المنظمة وشروط العضوية وواجباتها والهبكل التنظيمي الذي يتكون على أساس جغرافي لمحل السكن أوالعمل وكانت هناك مستويات تنظيمية هرمية تكونت من :

ا ـ الوحدة الأساسية وتضم بجموعات من ٣ إلى ٢٠ فرد على مستوى: المصنع ـ الكلية ـ المدرسة ـ الشركة ـ الحى السكني ـ الترية ـ ويكون لكل بجموعة مقرر ( قائد) ومقرر مساعد ـ وإذا كان هناك أكثر من مجموعة على مستوى الوحدة الأساسية يكون هناك لجنة قيادية تضم مقررى هذه المجموعات».

## ٣ ــ الحنة القسم أوالمركز .

تشكل بقراً رص اللجنة المركزية بناءاً على ترشيح لجنة المحافظة ويكون لها سكرتارية (أمانة) لإدارة النشاط اليومي .

#### ٣- لجنة المنطقسة:

تشكل بقرار من اللجنة المركزية ويكون لها سكرتارية ( أمانة) لإدارة النشاط اليومي

### ٤\_ لجنة المحافظة :

تشكل بقرار من اللجنة للركزية ويكون لها مكرتارية ( أمانة) لإدارة النشاط اليومي وتتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء .

#### ٥ \_ اللجنة المركزية:

وتتشكل بقرار من اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربي ويكون لها سكرتارية مركزية ( أمانة مركزية) لإدارة العمل اليومي .

وقد تحددت واجبات كل مستوى تنظيمي بها يكفل قيادته للعمل الشبهي في نطاق مسؤوليته والإشرف على المستويات الأدني، وتذليل العقبات واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه نشاط النظمة.

وقد تشكلت السكر تارية المركزية للجنة المركزية لمنظمة الشياب من ٧ أعضاء ضمت: ١ .. د/ حسين كامل ماء الدين \_ أمين منظمة الشياب الأشير اكس

٢- د/ عبد الأحد جال الدين - الأمين المساعد للعلاقات الخارجية.

٣- د/ مفيد محمود شهاب-الأمين المساعد للتدريب.

٤ - د/ عادل عبدالفتاح - الأمين المساعد للتنظيم .

٥ سالسيد / هاشم العشيري بالأمين المساعد للعمل السياسي و لأنشطة. ٣ .. السيد / عبد الغفار شكر .. الأمين المساعد للتقيف

٧ ـ السبد/ سمير حمزة ـ الأمين المساعد ، وقد تم فصله من عضوية المنظمة في أكتوبر ١٩٦٦.

وكان قد أعلن عبدالمجيد فريد سكرتبر عام رئاسة الجمهورية قرار اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد ااشتراكي العربي بتشكيل اللجنة المركزية لمنظمة الشباب من ٥٢ عضواً .. كان من بينهم الطلاب والفلاحين والفتيات والعيال.

وقد زاد ىشاط منظمة الشباب وتم التوسع الأفقى حيث ازداد عند الموجهين من ٢٠ إلى ٠٠٠ موجه وتم إنشاء ٥٩ معهداً اشتراكياً موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وزادت عضوية الشباب حتى وصلت إلى ٢٢٠ ألف شاب وفتاة في نهامة مام ١٩٦٧.. وكان لهذه الزيادة المطردة بشكل ملحوظ في فترة قصيرة ( من ٣٠ ألف إلى • ٢٢ ألف) قصة لزم ذكرها لتتعلم العبرة والعظة؛ ويعد أحداث النكسة في يونيو ١٩٦٧ تم إغلاق الماهد الاشتراكية لفترة طويلة.

قصة زيادة أعضاء منظمة الشباب من ٣٠ ألف إلى ٢٢٠ ألف في ١٠ شهور ( في الفترة من يوليو ١٩٦٦ إلى مايو ١٩٦٧):

صدر توجيه من على صبرى الأمين العام للانحاد الاشتراكي العربي بضرورة أن يكون هدف المنظمة زيادة أعصاءها إلى ٢٥٠ ألف شاب وفتاة خلال عام واحد.

وللحق فقد شهد هذا التوجيه معارضة شديدة من أغلبية الموجهين السياسيين وقيادات المحافظات وأعضاء اللحنة المركزية ، ورأوا أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار المستوى الفكرى والسياسي والتنظيمي للاعضاء الجدد، كما أنه سيصعب تأهيلهم عملياً ومبدانياً لاختلال نسبة الموجهين السياسيين الذين استغرق تدريههم وتأهيلهم مدة سنتين وعلى ٣ مراحل وكان عددهم ٢٠ موجها بالرغم من أن الموجهين السياسيين الجدد بلغ عددهم ٢٠ موجه وتم تأهيلهم خلال ٥٥ يوماً فقط!! فنجد أن العدد زاد لأكثر من ٢٠ ضعف في مدة شهرو نصف!! ولقد شهدت النظمة نقاشاً مستمراً وخلافاً حول هذه الفضية خلال شهرى أفسطس / سبتمبر ١٩٦٦، وقد تحمس لهذا التوجيه د/حسين كامل به، الدين أمين الشباء، وعارضها بشدة سمير حمزة الأمين المساعد والفيادات المرتبطة به وقد تم اعتقالهم في أكتوبر ١٩٦٦ بتهمة الانضام إلى تنظيم القومين العرب، أما باقي الأمناء المساعدين وأعضاء السكرتارية المركزية فقد لزموا العممت، واعتبر أنهم موافقون ضمنياً وفي أول اجتماع للجنة المركزية للمنظمة في أكتوبر ١٩٦٦ دافع على صبرى عن رأيه وقال:

«إننا في سباق وصراع مع الرجعية في مصر .. ومن واجينا أن نوسع ونكسب عدد كبير من الشباب إلى صف الاشتراكية والدفاع عنها عندما تأتى لحظة المواجهة .. وقال: «لو أن هؤلاء الشباب الجدد لايمرفون الاشتراكية بها فيها الكفاية يكفينا عفط أن يرتبطوا باسم الاشتراكية ويتحصون لها ويتصدون للدفاع عنها في لحظة المواجهة مع الرجعية، وبالإمكان مواصلة تتقيفهم بعد ذلك لرفع مستواحم الفكرى ، كها أنه يمكن معالجة الآثار السلية فذا الترجه باتباع سياسة كوادر تقوم على إعداد العدد الكافى من القيادات اللازمة لقيادة هذه العضوية، وتزويد القيادات بالجبرات التنظيمية والسياسية اللازمة ، وتأهيلهم فكرياً عما يمكنهم من قيادة الأعضاء .. وسوف يفيد التوسع في العضوية في هذا الصدد لأنه كلها تسعت القاعدة التي نختار منها القيادات ، كلها كانت الفرصة أكبر للحصول على أفضل عدد من العناصر الصالحة » ..

وبالفعل تم زيادة الاعداد .. التي بلغت ٢٠٠ ألف عضو في أقل من سنة ( في مايو ) 1970 .. وقد عانت المنظمة بالفعل من كثير من المشاكل نتيجة لهذا التوسع المفاجئ في المضوية .. واتعكس ضعف المستوى الفكرى للموجهين الجدد على المناقشات مع الأعضاء، حيث افتقدت الإقتاع وحرية المناقشة، ولم يكن هناك وضوح كافي في التوجهات الفكرية لضعف مستوى الموجهين السياسيين الذين لم يتم إعدادهم بالقدر الكافى .. وهكذا فإن فاقد الشي لا يعطيه.

وإن كان هناك من دافع عن توجه على صبرى بالزيادة المقاجئة؛ بأن هؤلاء هم الذين تصدوا لترجهات أنور السادات فيها بعد ومحاولاته في الحروج عن خط جمال عبدالناصر وفي الخروج عن الخط القومي والنقدمي لثورة ٣٣ يولير .

وحفيقة .. فإن الصفوف الأولى للحركة الطلابية فى السيحينيات ، والحركة العبالية اللتقابية ، وحركة المنقفين المعارضية لتصفية انجازات و توجهات ثورة ٢٣ يوليو ..كانت من عناصر وقيادات منظمة الشباب الاشتراكي ..

## الأنشطة والعلاقات الخارجية للمنظمة:

رىما لايفوتنى أن أذكره .. أن المنظمة الشبابية لم تكن بجرد كيان محلى أو إقليمى ، بل كانت لها من أفرع التواصل والتعاون مع المنظات الشبابية الأخرى سواء فى العالم العربى أو الدولى .

حبث كان هناك تبادل زيارات وخبرات مع منظبات الشباب فى الدول الاشتراكية وبعض دول العالم النالث، وأجريت دواسات تفصيلية للمنظبات الشبابية فى الاتحاد السوفيتى والصين ويوعسلافيا ويولندا والمجر ورومانيا وألمانيا الديمقراطية وغينيا والجزائر..

وقد تم إشراك الرواد في دراسات مبدانية لحذه المنظهات في الدول المشار إليها .. وقد موست الوفود على التعرف على أسلوب وعلاقة هذا المنظهت الشبايية مع التنظم السياسي الأم ، والحزب القائد ، وهيكلها التنظيمي ، وقواعد العلاقات اللاخلية ، وكيفية إعداد القيادات ، ومدارس الكادر والبرامج الثقافية والسياسية وأسلوب الاندماج الجياهيري وعلاقة التنظيم السياسي للتباب بمجالات العمل الشبابي الأخرى: الرياضية والثقافية ، والاجتهاعية.

## أسابيع الصداقة والمعسكرات الدولية:

كها تم تنظيم أسابيع صداقة مع شباب الكومسمول في الاتحاد السوفيتي وشبيبة ألمانيا . الديمقراطية، والتي كانت تعقد سنوياً بالتبادل بين مصر وكل من الدولتين ، ويشاوك في هذه الأسابيع شباب يتنافسون في الأنشطة الرياضية والثقافية والموسيقية والفنية، ويعقدون ندوات سياسية لمناقشة الغضايا الدولية والأقليمية موضع الاهتيام المشترك، كها نظمت أسابيع صداقة مماثلة مع شباب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وعقدت دورات سياسية مشتركة بين الشباب المصرى والجزائري شملت عاضرات ومناقشات فكرية حول التنظيم السياسي ودور الشباب والواقع العربي وحنمية الحل الاشتراكي ، والإسلام والاشتراكية، والاستميار والرجعية ، ومشكلة فلسطين .

خلافات وصراعات بمنظمة الشباب الاشتراكي:

منذ قيام وتأسيس المنظمة وكانت هناك معارضة شديدة لبنائها .. فلقد عارضها بشدة عبدالحكيم عامر وشمس بدراذ واعتروها تنظيم سياسي معارض للقوات المسلحة (خاصة في حالة حدوث انقلاب عسكري !!)

وعلق عبدالحكيم عامر على إنشاء المنظمة بأننا نعلّم الشباب فى الكنية اخربية ! وكذلك كهال الدين الحسين اعترض على مشاركة الماركسيين ..

كها أن على صبرى صاحب نوجيه التوسع فى أعداد المنظمة لتكون ٢٥٠ ألف شاب فى أقل من عام، وكان يشغل أمين عام الاتحاد الاشتراكى، فاعتبر أن هو الأب الروحى للمنظمة وأنها يجب أن تدين بالولاء له، وكان يقول على صبرى:

« إن جمال عبدالناصر كان متحفظاً منذ البداية على امتداد نفوذ منظمة الشباب لأنه كان هناك نوع من المنافسة في هذه الفترة بين الجيش والذي يحمى التوره منذ قيامها ومنظمة الشباب بشكل خاص، على أساس أنها الجيش هو الذي يحمى التوره منذ قيامها إلى منتصف الستينات ، يروز دور المنظمة الشباب على أساس أنها قوة مساسية مؤيدة للثورة تحمى استمراريتها ، كان مخلق حساسيات بينها وبين الجيش الذي كانا ببدأ يفقد تأثيره في القرارات السياسية، وبذلك كان هناك تحفظ من جمال عبدالناصر على توسع وامتداد نفوذ الشباب حتى لايظهر أنه قد تعمد تقليص صلاحيات ونفوذ المؤسسة بعد المسكرية بقيادة عبدالحكيم عامر ، كما كان يزعم (عبد الحكيم عامر) دائماً خاصة بعد الانفصال عن سوريا وبداية توتر العلاقة بين جال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر. (\*)

وبعد أحداث الطلبة عام ١٩٦٨ والمظاهرات ضد أحكام الطيران ودور منظمة الشباب ـــ عن وعى وحس وطنى ــ بمحاصبة وتشديد العقوبات على المسؤولين عن نكسة ١٩٦٧، والمطالبة يتغيير أوضاع الوطن ، كان من رأى جمال عبدالناصر أنه يجب أن تتهاسك الجبهة الداخلية ، وألا نشغل القوات المسلحة ــ وهى فى موحلة إعادة البناء ــ بلهاتوات السياسية ، خاصة مع تزامن بدء حرب الاستنزاف..

ومن هنا كان القرار بكبح جماح منظمة الشباب، وتغيير قيادتها وتم تغير أمين الشباب د/ حسين كامل بهاء الدين وتسلم أحمد كامل ( رئيس المخابر ات العامة فيها بعد ).

<sup>(</sup>٥) واجع الكتاب الثاني من هذه الشهادة أزمة الرجل الثاني.

واتعة أخرى تشبر إلى نمو دور منظمة الشباب:

مساء ١١ يونيو ١٩٦٧ .. كانت مصر عطمة تلملم آثار هزيمة نكراء ، وقد تنجى جمال عبدالناصر معلنا تحمله كافة المسئولية وعودته كجندي إلى صفوف الجاهير، وخرجت جرع الشعب المصرى بعفوية بالغة مطالبة جمال عبدالناصر بالثبات والصمود والتحدي الإزانة كافة آثار العدوان ، ويقبول عودة الرئيس جال عبدالناصر عن التنجى ، فقد أخير د. حدين كامل بهاء الدين - أمين الشباب قيادة المنظمة ( السكر تارية الم كزية للمنظمة ): أنه وردت معلومات بأن إسرائيل سوف تقوم بعملية إنزال مظلات عي سهاء القاهرة - منتهزة فرصة انهيار القوات المسلحة وأن الأمر يتطلب تصدى أعضاء المنظمة في خافظات القاهرة الكبرى ( التماهرة - الجيزة - شعر الخيمة ) فله العملية ومقاومتها أمعياً ..

عا تنطلب عملية استدعى سياسي لأعضاء المنظمة في القاهرة الكبرى سركانت المنظمة تملك شبكة انصال قوية تمكنها من عملية النعبة والاستدعاء السياسي لأعضائها خلال ساعتين ؛ وذلك عن طريق مسؤول الاتصال المركزي في المقر المركزي للمنظمة الذي يبدأ عملية الاستدعاء السياسي فيتصل بعشرة أعضاء تليفونيا ويتولى كل عضو الاتصال بعدد مماثل ؛ ويتحرك كل واحد منهم في منطقته لإخطار زملاء بعملية الاسندعاء ، وكان يتم اختبار هؤلاء الأعضاء بمن يملكون وسيلة اتصال سربعة (سيارة موتوسيكل حراجة) ويكون في منطقة متوسطة البعدع بقية الزملاء لسرعة تحقيق الاتصال، وكان كل عضو على علم مسبق بمكان الاستدعاء ، حيث تم التدريب العملي المسبق على عملية الاستدعاء السياعة مقابلة نقاط الضعف عملية الاستدعاء السياعة وكان قاط الضعف من خلال تلك الاختبارات، وكانت مواقع التجمع بالقاهرة الكبرى كالتالى:

شرق القاهرة: نادى الشمس جنوب القاهرة: حلوان المعهد الاشتراكى
 شيال القاهرة: مركز شباب الساحل وصط القاهرة: مركز شباب الجزيرة
 الجيزة وامباية وشيرا الخيمة: المدرمة السعيدية.

وقد تجمع حوالى ٤٠ ألف عضو من المنظمة ، وتولى فيادة كل حشد فى كل منطقة أحد أعضاء السكرنارية المركزية ركانت هناك غرفة عمليات فى المقر المركزى تنلفى تقارير عن تطور الحشود أولاً بأولا. وقرب الفحر ، تم إيلاغ القيادات المسؤولة عن التجمعات الستة بنص بيان مطلوب إعلائه للشباب :

وهو أن الاستدعاء السياسي كان بسبب معلومات عن تعرض الغدهرة لخطر عملية إنزال مظلات من العدو الامرائيلي على القاهرة وقد زال هذا الخطر .. وأن عملية الاستدعاء السياسي قد نجحت، وعبرت عن مدى وطنية وانتزام الشباب بالقيام بدورهم الوطني في حماية البلد..

ولكن كان للشباب ، رأى آخر ، حيث عبروا عن استيائهم للحشد دون سلاح!! وكان لذلك أكبر الأثر السلبي على حماس الشباب ، بعد مرارة الهزيمة رشعورهم بالفتور والإحباط ، بعد تخبط القيادات نما أدى إلى مشاعر خيبة الأمل ـ وكانت هذه هي بداية النهاية ..

ولقد كان السبب الحقبقي للاستدعاء وتجميع الحشود .. هو النصدي للمفاهرة المسكرية التي قام بها أنصار الشير/عبنالحكيم عامر بقيادة الضابط « عمد أبو نار» والذي توجه إلى منزل الرئيس جمال عبدالناصر لإجباره على إعادة المشير عامر إلى قيادة القوات المسلحة ، وعندما تمت السيطرة .. بمعاونة قوة عسكرية أخرى واعتقال قادة المظاهرة العسكرية ..تم صرف حشود الشباب .

وقد كشفت عملية الاستدعاء السياسي لشباب المنظمة فى خلال ساعنين عن مدى الالتزام والتنظيم والوطنية لأعضاء المنظمة فى وقت انهارت فيه مؤسسات الدولة وقيادتها:

القوات المسنحة ، الشرطة ، الاتحاد الاشتراكي ، فكان قرار القيادة السياسية بضرورة إخضاع المنظمة للمسيطرة المباشرة والكاملة ، وصدر قرار بتعيين أحمد كامل أميناً للشباب بدلا من د/ حسين كامل بهاء الدين، وكن أحمد كامل يعمل في رئاسة الجمهورية تحت إشرافي المباشر وبالتالي تحت إشراف الرئيس نجال عبدالناصر .

赤 赤 赤

قصة أخرى رواها محمد حسنين هيكل:

مشروع قرار جمهوري أعده جمال عبدالناصر بسفر المشير عامو في مارس ٦٧ للعلاج في الخارج.

وقال عبدالحكيم عامر أن الاتحاد الاشتراكي قام بعملية تشهير به بعد طبع منشورات حول زواجه من الفنانة برلتي عبدالحميد ..

وقدتم إلغاء موضوع السفر بعد إرسال المخابرات العسكرية تقريراً لجيال عبدالناصر عن مشروع تدريبي نظمته منظمة الشباب لأعضائها في معسكر أبو قبر للشباب عن كيفية مقاومة التنظيم السياسي للإنقلابات العسكرية ، وخشى عبدالناصر أن يساء تفسير قرار سفر عبدالحكيم عامر للعلاج (كأنه إيعاد) وإثارة البلبلة وإلى معان أخرى كثيرة (4)

والحقيقة أن ممسكر المنظمة كان في سيتمبر ١٩٦٦ ، ولم يكن للتدريب على مقاومة الإنقلابات العسكرية، بل كان عملية عماكاه لأجهزة الدولة وتدريب الشباب على القيام بنور المحافظ ، و رئيس الجامعة ،و عميد الكلية ، و قيادات الاتحاد الاشتراكي ، كيا تضمن المشروع الندريب على كيفية كشف التنظيات السرية التي تعمل ضد الدولة ، مثل تنظيم الاخوان المسلمين الذي تم اكتشافه في صيف ١٩٦٥ ، وتم اعتقال ٤ من أعضاء المنظمة وهم : عمد يونس البراشي ، وطلعت النبوى من الدقهلية وإبراهيم عوف من البحيرة ، ومحمود الشاخل من أسبوط.

وقد تم رفع تقرير للرئيس جمال عبدالتاصر في مارس ١٩٦٧ ـ وليس في حينه ـ ، عندما علمت المخابرات العسكرية بسفر المشير / عامر للخارج لإعادة النظر فيه .

\* كها تم اعتقال مجموعة أخرى من المنظمة تعمل تحت الإشراف المباشر لي ف إطار التنظيم الطليعي بتهمة تكوين تنظيم سري معاد للحكم ، وقد تم اعتقال مجموعة من اليسارين هم :

\* د/ إبراهيم سعد اللين عضو الامانة وأمين المعاهد الاشتراكية

\* أمين عز الدين عضو أمانة التنظيم الطليعي وأمانة القاهرة

\* لطفى الخولى : رئيس تحرير مجلة الطليعة

وقد تسب ذلك في حرج شليد لي وتم علاج الأزمة باقتصار الاعتقال على مجموعة القوميين العرب . وكان ذلك من أمثلة الصراعات الكتومة في دوائر الحكم العليا ومدى تأثيرها السلبي على المنظمة وأؤكد على نظرة محمد حسنين هيكل السلبية للمنظمة نتيجة لعلاقته السلبية مع على صبرى ، واختزل هيكل أداء المنظمة في مظاهرات الطابة ١٩٦٨، واعتبرها أداة سياسية وليست قوة سياسية !! وأن النظام بدا وكأنه يسترضى المنظمة لا يوجهاه

谁 难 婚

وهكذا نجد أنه تم استخدام منظمة الشباب الاشتراكى والزج بها فى صراعات السلطة مما كان له أبلغ انضرر عليه وعلى تكوينها ، مما أندى إلى انحراف المسار الوطنى التي آنشت من أجله ، وقدحاربها السادات (عا بعد ذلك بشباب الجهاعات الإسلامية فى الجامعات والمساجد ، مما كان لذلك رد فعل مباشر وخطير لدى الأخوة الأقباط وازدباد الاحتفان بين أبناء الوطن الواحد ، حتى وقعت أحداث الفتنة الطائفية فى يونيو ١٩٨١ بالزارية الحمراء وصدور قرارات سبتمبر ١٩٨١ الشهيرة باعتفال ١٩٣١ من المعارضين . . وتم اغتبال السادات على يد شباب الإسلامين وللأسف من العسكريين . . وكان ذلك أمراً بديها كوحود مسخ فى التوجهات الفكرية والسباسية والثقافية لذى أبناء الوطن الواحد وخاصة الشباب الممالية أمن مصر . . أى أن قضبة الشباب هى قضية أمن مصر القومى الحالى والمستقبل . .

وقد رأينا جمعاً كيف أن الحكومات التعاقبة فشلت في احتواء الشباب ، وفشلت في احتواء الشباب ، وفشلت في تكوين فكر وهروية الشباب ، فنجد أن هذا الفراغ الذي تنازلت وأهملت الدونة دورها فيه وحدنا جهات وتنظيات داخلية وخارجية أجنية تحاول فرض وصايتها على مؤلاء الشباب، وأصبح التخيط والجهل والاحباط واللاوعى يسيطر على كثير من الشباب الذي لم يجد من يأخذ بيده ولم يجد القدوة ، ولم يجد المنزلة الإجتهاعية، وفتح عينه على الفساد والمقسدين ورعايتهم من جهات الدولة العلي وغض الطوف عنهم ... وكتاب ما كان .. حتى قامت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ على يد الشباب ضد تجاوزات النظام ... وأيدها الشعب بأكماء وطالوا بإسقاط النظام ...

وللمحديث عن ثورة يناير ٢٠١١ بقية في الفصل الحادي والثلاثين من هذه الشهادة...

<sup>(</sup>s) في ستمبر ١٩٧٧ أصدر السادات القرار الجمهوري وقم ٢٠/ ١٩٧٥ بن، نشاط منضمة الشباب الاستراكي وتكوين التنظيم انسبابي للاتحاد الاشتراكي.!!

من أبناء منظمة الشباب الاشتراكي شخصيات عامة و قيادات في جميع المجالات منهم:

د/ حسين كامل هاء الدين ـ د/ علي الدين هلال ـ عمد فريد خبس ( النساجون الشرقيون) - خبرت الشاطر ( نقب موشد الاخوان) صلاح الشرقيوي ـ عمد عبد عبدالظاهر ( عافظ الاسكندرية الحالي) ـ عبدالغفار شكر - عبدالرحيم شحاته ( عافظ الفاهرة الاسبق) الأحمدي أبواانور ( وزير الأرقاف الأسبق) ـ أحد الجويلي (وزير التمحة الأسبق) ـ أحد الجويلي (وزير المحمة الأسبق) ـ د/ عوض تاج الدين (وزير الصحة الأسبق) ـ د/ مفيد شهاب ـ أحد كيال أبو المجدالرحيم الغول ـ أبر العز الحويري الشري عن مراحي معافي ـ المبدالرحيم الغول ـ أبر العز الحويري الفقي ـ د / عصله بدراوي ـ د / مصطفى ـ الفقي ـ د / عصله بدراوي ـ د / مصطفى ـ الفقي ـ د / عبدالقادر شهيب ـ عمد العتر ـ آيات الحمصاني ـ عبى الفخراني ـ فاروق فلوكس ـ عبدالقادر شهيب ـ عمد العتر ـ آيات الحمصاني ـ عبى الفخراني ـ فاروق فلوكس ـ عبدالقادر شهيب ـ عمد العتر ـ آيات الحمصاني ـ عبى الفخراني ـ فاروق فلوكس ـ عبدالقادر شهيب ـ عمد العتر ـ آيات الحمصاني ـ عبى الفخراني ـ فاروق فلوكس ـ عبدالقادر شهيب ـ عمد العتر ـ آيات الحمصاني ـ عبى الفخراني ـ فاروق فلوكس ـ عبدالقادر شهيب ـ عمد العرب الهنسين الحالي) .

\* \* \*

# عبدالناصر و الرياضة قصة بناء استاد القاهرة

لولا ثورة ٢٣ يوليو ما أنشي استاد القاهرة الذي يعد أعضم استاد في المنطقة انعربية، ولولا الثورة ما أنشفت الأندية الريفية ومواكز الشبب لتكون منتدى للشعب المصري وضاصة للفلاحين والعيال وأبناء الطبقات الشعبية الفقيرة، ولولا ثورة ٣٣ يوليو ما صار لاعبو الكرة المشاهير رؤساء للأندية الكبرى الأهل والزمائك، وقد كانت رئاسة هذه الأندية حكراً على الباشوات وعظورة على أبناء الشعب مها كانت مواهبهم وقدراتهم.

و حين قامت الثورة تغير وجه الرياضة المصرية تماماً ، وطنب عبدالناصر أن تتاح الرياضة لجميع طبقات وفدت الشعب ، وكانت قبل الثورة ترفأ لا يقدر عبيه سوى الأغنياء وأبناء الطبقات الارستقراطية ، وإبناء الإقطاعين والرأسهاليين.

وكانت الرياضة قبل الثورة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ، وظلت كذلك بعد الثورة سنوات وتحت إشراف عبداللطيف البغدادى ، حتى أنشئت أول وزارة للشباب في مصر وأسندت إلى طلعت خبرى.

وبلغ اهتمام عبدالناصر بطبقات الشعب الفقيرة إلى أن أمر باستقطاع قطعة كبيرة من أرض نادى الجزيرة لتكون نادياً ، ، فكان مركز شباب الجزيرة.

كان اهتهام عبدالناصر بالرياضة يمتل جزءاً كبيراً من تفكيره ، وتحول إلى سياسات ، ركان ذلك في سياق عام باهتهام الثورة بالشباب وتوفير الرعاية لهم .

ولكن أعظم إنجازات الثورة الإنشائية على الإطلاق كان إنشاء اسناد ناصر الرياضي، الذي غيروا اسمه إلى استاد القاهرة ، كها حدث مع بحيرة ناصر والتي سميت بعد ذلك ببحيرة السد العالى .

## استاد القاهرة:

أما استاد ناصر ، فقد كان عبدالناصر يحلم باسنضاقة مصر لإحدى الدورات الأوليمبية، وتحدث في هذا الشان مع المهندس أحمد الدمرداش توني، وسأل مادا ينقصنا حتى نستضيف دورة أوليمبية على أرض مصر ؟ فقال تنقصنا المنشآت العملاقة الضخمة، فأمر عبدالناصر بتخصيص قطعة أرض كبيرة بصحراء مدينة نصر ، لإقمة أكبر استاد بالشرق الأوسط ويجمع ملاعب وحامات سباحة.

وتولى أحمد الدمرداش تونى الإشراف على التصميم ، فاستدعى أعظم مهندس في العالم وهو « مارسن» الألماني الذي شيد استاد بولين الأوليميى ، الذي أقيمت عليه دورة الألعاب الأوليميية عام ١٩٣٦ ، والذي كان تحفة فنية ومعجزة مميارية ، فقد صمم استاد بولين ليكون نصف تحت الأرض والنصف الآخر فوق الأرض ، وجاء مارسن وقابله جال عبدالناصر ، وذهب إلى صحراء مدينة نصر ، وقال إن البنء سيتم من دون أعمدة وخرسانة ، سوف نحض في الصخور وننحتها ، وبالفعل تم التصميم وظهر استاد القاهرة كتحفة فنية عام ١٩٩٠.

ولم تكن مصادفة أن يتزامن إنشاء هذا الاستاد المملاق الذى يسم لمائة ألف متغرج، مع بداية تشيد السد العالى ؛ الذي بدأ المعل به عام ١٩٦٠ ، و انتهى بناء الاستاد عام ١٩٦٠ ، و انتهى بناء الاستاد عام ١٩٦٤ ، فقد كان حماس عبدالناصر لإنشاء هذا الاستاد واستضافة دورة أوليمية ينطلق من إدراكه بأهمية الرياضة كوسيلة لبناء الإنسان ، أهميتها الصحية والتربوية من جهة ، وأهميتها السياسية من جهة أخرى . .

كان عبدالناصر يتطلع دانياً لكانة لصر ، تليق بالشعب لمصرى ، وكأن الرياضة آنذاك إحدى الأدوات السياسية في معارك التحرر الوطني والاستقلال.

وقد أدرك عبدانناصر أهميتها السياسية ، خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، حين قاطعت العراق ولبنان دورة سيدني الأوليمبية التي تزامنت مع هذا العدوان ، حين بلغ عبدالناصر أن الرياضيين الذين شاركوا في الدورة الأوليمبية رفعوا شعار السلام العالمي . واحتجوا على الغزو البريطاني الفرنسي الإسرائيلي لمصر ، وكذلك الغزو السوفيتي للأراضي للجرية الذي تزامن مع الدورة الأوليمبية !

ثورة ٢٣ يوليو والتحديات التي خاضتها مصر فى عصر عبدالناصر ، كانت ملهمة لكثير من الرياضيين والأبطال اللين ولنوا مع الثورة ، واستمدوا منها إرادة وعزيمة الانتصار. ومن هؤلاء عبداللطف أبو هيف أعظم سباح فى القون العشرين وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للسباحة الطويلة الذي وصفه بأعظم سباح في التاريخ وخلع عليه بطل الأبطال، ويعدما احتكر كافة بطولات العالم للساحة الطويلة طوال الخمسينيات وحتى أوائل السبعينيات.

لقد اتسمت حقبة الثورة بالأبطال الاستئنائيين الذين لايتكررون ، مثل أبو هيف في السباحة ومثل اسياعيل الشافعي بطل التنس الحائز على بطولة ويمبدون عام ١٩٦٤ تحت ١٦ سنة ، وهو إنجاز لم يتكور ومن الصعب أن يتكور.

وخلال السنينات ظهر سباحون كثيرون على طريق أبو هيف احتكروا بطولة سباق كابرى نابولى للهواة والمحترفين، وقد كانت السباحة الطويلة وفتها معبار النفوق وقوة الإرادة والصلابة والعزيمة والقدرة على التحدى والاحتيال، مثل نبيل الشافلي وصمد زيتون وسهير عبدالبافي وعيرهم، ولم يكن ظهور هؤلاء الأبطال غريباً في عصر شهد معجزات وإبداعات على جميع المستويات؛ الطرب والمسرح والموسيقي والفنون والأداب، فلم تكن الرياضة بمعزل عا يجرى في مصر من تحولات تاريئية، قائمة على تحميات.

كان آلاف الشباب في ثورة ٢٣ يوليو يقدمون عرضاً سنوياً في فنون الرياضة باستاد القاهرة يوم ٢٣ يوليو ، وظل هذا العرض تقليداً سنوياً ، وكانت إحدى فقراته تقدمها فتيات وفتيان الأندية الريفية ، وذات مرة طلب أحد كبار المستولين من أحمد الدموداش تونى المشرف على العرض إلغاء الفقرة الخاصة بالأندية الريفية ، فاشتكى إلى عبدالناصر، فقال له «ماتساًلش فيهم» إن هذه الفقرة شديدة الأهمية لأنها رمزية ، لقد بات من حن الفلاحين عمارسة الرياضة ، والتعوق ، والأرقام والتحديات تثبت ذلك ..

السؤال الذي يطرح نفسه الآن .. ماذا بقى من ثورة ٢٣ يوليو في الرياضة ؟

والإجابة بقيت المنشآت العملاقة كاستاد القاهرة الجبار ، الذي يجاولون بيعه واستثهاره . ويقيت مراكز الشباب وعددها ٤ آلاف لكن دون رعابة كافية ، وماتت الأندية الرفمة !!.

# الفصل الثالث والعشرون

# حكاية إعادة تنظيم القضاء

أنا باحتر أن عملية الفصل بين السلطات خدعة كبرى .. لو، ؟ .. لأن الحقيقة إنه ما فيش حاجة اسمها فصل بين السلطات ، لأن الل حده الأغلبية في البرلمان هو اللي بياخت السلطة التشيئية . والتشريعية . إذنا أشيادة السياسية اللي عندها الأعلبية ، بيني في إيدها السلطة التشريعية وإذا اصبح في إيدها السلطة التشريعية بالنال أصبح في إيده القضايات لأن السلطة المضافية خاضمة للسلطة التشريعية عيها قادو إنها مستقلة . . وإن الكلام ده الل طلع في فرنسا أيام مونسيكيو على فصل السلطات كلام نظرى ، ولكته واقع لم بغةن.



" لقد كتب الكثير حول ما أطلق عليه ( ملبحة القضاء) .

ومن كتب أو تحدث هم من الذين عاصروا الحدث أو من الذين بعنفدون أسم أضيروا أو من بعض ثالث يريد أن يثبت بطولة أثناء هذه المرحلة أو من بعض رابع للأسف شارك فى مراحل اتخاذ القرار بإعادة تنظيم القضاء ولكنه يساير الزفة الأن لأسباب غير معروفة وتبدو غريبة فعلاً.

والمعركة ببساطة شديدة هي سياسية بالدرجة الأولى ، ولم تكن أبدأ \_ والله يشهد \_ أنها كانت تدخلاً في العدالة.

المعركة تبتنها فئة معروفة بالأسم؛ كانت تقاتل حتى تعمل بالسياسة، و جاء عدوال و بنيو ١٩٦٧ فوجدت هذه المجموعة أن الفرصة بها هيأته انظروف قد سنحت لكى تتدخل في السياسة لتصفى حسابات مع ثورة يوليو ١٩٥٧ ، وبدأت هذه المجموعة مواه بقصد أو بدونه تتخذ مواقف رافضة للنظام في أخطر سنوات مرت بالبلاد في ظل نزيف في أعهاق كل بيت ، وكان منهم من يتولى مناصب في القضاء ومانعوا في انتساب الفضاء إلى التنظيرات الشرعية ثم انكشف أمرهم كمعارضين للثورة والنظام بعد النكسة و تأكد ذلك من واقع نشاطهم السياسي ١٩٧١ ، فقادوا المعارضة السياسية في البرلمان وأفصحوا عن انتهائهم خزب الوفد أو للإخوان المسلمين.

وللأمنف فإن مستولاً رسمياً لم يتكلم حتى الآن عن هذه القضية الهامة . ولقد كان هناك أعضاء في عجلس الوزراء من الذين شاركوا في مناقشة هذه القضية وعاصر وها ، وهناك محاضر رسمية ونسجيلات لجلسات مجلس الوزراء ، وهناك وثائق وتقارير لجان شكلت لم تر النور حتى الآن. لم نكن إعادة ننظيم القضاء اغتيالاً مرياً ، بل كانت ها مقدمات ، وكان الرئيس جال عبدالنامر يتابع تطوراتها ، وكان هناك مسئولون على غنلف المستومات عاصر و: الأحداث، وشاركو أفيها.

عموماً فإن المسئولية الحقبقية نقع على عاتق من يكتبون التاريخ وأنا الستُ منهم.

أمرو لأقول إن كل ما كتب حتى الآن بيا فى ذلك كتب صدرت من مطابع مجهولة ولم يرد اسمها على غلاف الكتاب فى الوقت الذى حملت فيه صفحات معضها وثائق أو مكنا ادعى كاتبها أنها وثائق.

كما تحدث السعض فى الفضائيات، ومع معدّين بذائهم. وانطلق أغلبهم من موفع شخصى بحت ولا تُروى من القصة إلا الجزء الذى يصوره وكأنه بطل، وأنه المدافع الوحيد عن العمالة التي أواد أن يفترسها جمال عبدالناصر الذى اقترس كل شيع حميل فى هذا البلد الطيب ..!!

قد يكون بعض من هؤلاء قد أضير عندا أعيد تنظيم القضاء ، لكن يبقى مع ذلك أن الأمانة تقتضى أن تروى الوقائع كاملة ، كها لا يجب ألا تعزل عن ظروفها ودوافعها وخلفياتها.

إن جمال عبدالناصر هو أول من رفع شعار «سيادة القانون» باعتبارها الضيان الأكيد للديموقراطية ، فكيف يذبح حراس هذا القانون؟

إن من هؤلاء الذين كتبوا وتحدثوا ظلوا يشغلون لآخر لحظة من عمرهم الوظيفي مناصبهم في سلك القضاء، وخرجوا قبل أيام من بلوغهم السن القانونية للتقاعد، وخرجوا يقولون ويذعون أنه لم يكن هناك احترام للقانون، ولم يقولو. ماذا فعلوا بحكم وظفهم ومستولياتهم لإقرار العدالة وقد كانوا الأمناء عليها، ولماذا شاركوا فيها، ولم يقدموا استقالاتهم، أو حتى يقولوا لوزيرهم أو المسئولين عنهم رأيهم هذا.

ماذا يقال عن رجل مفترض فيه أنه بحكم مهته إقرار العدالة والمحافظة على حقوق الشعب، ثم استمر بهارس عمله اليس من حقنا أن نسأل أبن ضمير رجل العدل؟!

وأن نقول أيضاً إذا كان لديك ضمير ووقائع وإدانات ، فلمإذا لاتتصرف كها يسليه عليك ضميرك وواجبك ؟ لماذا تسأل وتستشير والقانون يعطيك حق التصرف دون أن تستشير أحداً؟.. ماذا فعلت ؟ ولماذا سكت ؟ ولماذا لم تستقل؟

كانت هذه مقدمة لابد منها.

- « إن القانون في المجتمع الحر خادم للحرية، وليس سيفا مسلطا عليها»
- إن الكلمة الحرة ضوء كشاف أمام الديموقراطية السليمة. وبنفس المقدار فإن القضاء الحرضان نهائي، وحاسم لحدودها.
- وحرية الكلمة هي القدامة الأولى للديموقر اطبة، وسيادة القانون هي الضيان الأخير الهاء.
   وسيادة القانون تتطلب منا الآن تطويراً واحياً لمواده ونصوصه. بحيث تعبر عن القيم الجديدة في مجتمعناء.
- و إن كثيراً من المواد التي ما زالت تحكم علاقاتنا الاجتماعية قد جرت صياغتها في جو اجتماعي ختلف، وإن أول ما يعزز سلطان القانون، هو أن يستمد حدوده من أوضاع المجتمع المتطورة.
- ( إن القانون أيضاً ، وهو في حد ذاته صورة من صور الحرية ، لابد أن يسايرها
   في اندفاعها إلى التقدم ، ولا يجب أن تكون مواده قيوداً على تصدر القيم الجديدة في
  حياتنا».

وفى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكي سنة ١٩٦٢ طرح الرئيس جمال عبدالناصر وجهه نظره بوضوح فى أمور خمسة؛ رداً على سؤال لأحد أعضاء المؤتمر رذلك بعد مناقشة طويلة مسجمة فى بحاضر رسمية نشرت فى الجريدة الرسمية لوقائع مناقشات المؤتمر النتومى للقوى الشعبية والذي أقر ميثاق العمل الوطنى فى ٢٢ مايو ١٩٦٢، كها كانت هذه المناقشات مذاعة على الهواء ونشرت فى جميع الصحف كملة. ومن ضمن ما قاله الرئيس جمال عبد لناصر عن علاقة الدولة بالإنجاد الاشتراكى وعلاقتها بالقضاء ما يل:

.. فلابد أن نحدد العلاقة بين الاتحاد الاشتراكي والدولة لأننا لانستطيع أن نفصل الدولة عن الاتحاد الاشتراكي، ولايمكن أن نسبي أن هناك تنافصاً في المجتمع، ولايمكن أن نبرك هذا النناقض.. فقد يجتمع الأطباء في وزارة الصحة مثلاً ويقولون إنهم مستقلون. إذ مستشفى الفصر العبني بها فيه من فسد مستقل أيصاً وكيف تكون الدولة مسئولة وكن واحد فيها أنه مستقل ؟.. ثم .. ما هو الاستقلال ؟ إن استقلال الفضاء مثلاً الذي يتردد كثيراً، نجد في حالته أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رؤساء المحاكم وله حق توفيع الحركة القضائية لاعتهاها، وله كذلت ألا يعتمدها، وزير العدل هو الذي يعرض من ، موضوع .. فهل هذا لنخل في متقلال القصاء ؟ أن متقلال القصاء المقصود به الانتدخل المولة في حكم القاضي وألا تهده بالقصل مثلاً إددام عكم بشكل ممين و قضية ما .. هذا هو استعلال لقصاء ، وهو أساس النعامل بين الناس.

أما إذا فننا إن الجامعة مستقلة، والقضاء مستفل فإنه لاداعي لوزارة التعليم العالى و وزير التعليم العالى إذف . وكذلك فإنه لابكون هناك داع لوزير العدل. بل لايستطيع مجلس الأمة أن يناقش موضوعاً مثل موضوع الجامعة لأنه لا يوجد مستول مر الجامعة في السلطه التنفيذية وبالتالي لايمكن أن يوجه المجنس مؤالاً إلى الحكومة عن التطور الجامعي كما حدث مثادً لأن الجامعة مستقلة عن الحكومة وعن الدولة.

إن الدولة الاشتراكية مسئولة عن كل شيئ .. والجامعة مثلاً يمكن أنْ تكرى مستقلة لو كانت تُدار برأسيان خاص والحقيقة أن الدولة هي التي تقود الجامعة وتشرف عليها.

بل إننا لم نترك اليوم مصنعاً مستقلاً استقلالاً ذاتياً كاملاً ، فنحس موسل ميزانية كل مصنع إلى مجلس الأمة لكي يراجعها . . فكيف يمكن .. في هذه الدولة المسئولة عن كل شع م إن تقول إن الجامعة مستقلة ولا شأن للدولة بها؟

ولو كانت الجامعة مستقدة فإنه لايمكن أن يناقش موضوع الجدمعات في مجلس الأمة لأنه على هذا الأساس كيف يناقشه والجامعات مستقلة ؟.. ونقول إن القضاء مستقل لكنه مستقل من ناحية الأحكام .. أما التنقلات والتعيينات واختبار أعضاء مجلس القضاء الأعلى وكل هذه التشون فإنها تسير وفق التنظيم العادى .. أى أن الأمور في هذه النواحي تخضع للناحية التنفيذية والقضاء مستقل من ناحية الأحكام وضائها.

كدلك فإنه لاتو جد أية جامعة في العالم مستغلة لا في الدولة الرأسهالية ولا في الدولة الشيوعية .. فالجامعات في الدول الرأسهالية بديرها أصحاب النفوذ في الطبقة الرأسهالية وتتبع الجامعات في الدول الشيوعية نفس الشئ .. أي يسيطر عليها أصحاب النعود والسلطة في الدولة الشيوعية.

بالنسبة للساطة القضائية : باستمرار من أول اشورة كنا نعطى للسلطة القصائية كل تقديس .. وأنا باقول لكم هنا من أول يوم لم أتدخل .. وباعتبر أن صهام الأمان في البلد كان القضاء :طريقة تدعو لأن نفخر بها .. وأنا طول المستين اللي فاتت .. العشر صنير .. م م أندخل .. ويوم ما كان فيه حاجات سياسية .. كا بتحمل محكمة ثورة .. ثم بلور وجهة نظره في مسألة القضاء في خسر نفاط على سيل التحديد وهي: أنه يرى أن نظرية فصل السلطات غير مطبقة في أي بلد من بلدان العالم .

 أنه بقدس القضاء ويحفرمه ويعتبره صهم الأمان في مصر ، وأن هدا الرأى اتخذ منذ ليرم الأول للثيرة ، وأن القضاء المصرى مدعاة للفخر والإعتزاز

 أنّ الثورة أقامت محاكم خاصة لعدد من القضايا السياسية رغبة منها في إبعاد القضاء عن الانتخاس في السياسة.

· أن الثورة لم تتدخل في القضاء أبداً طوال سنوات عمرها.

 أن موضوع أشنراك القضاة في الاتحاد الاشتراكي.. وهو ليس حزباً يمكن أن يكون في إطار خاص به، وعلى كل فقد تركه للجنة التي تبحث أمور تشكيل الاتحاد ، الاشتراكي.

ويؤكد الرئيس جال عبدالناصر هنا أيضاً أن القضاء كان مشاركاً في مجالات العمل التي خاضتها الثورة ، وكانت هناك لجان يدخل القضاة في عضويتها لكي تضبط أي إجراءات تنفيذية لقرارات الثورة ، ومن أبرز هذه القرارات والقوانين، فانون الإصلاح الزراعي، واللجنة العليا لتصفية الإقطاع، واللجان الفرعية المنبثقة عنها ولجان الحراسات التي كانت تقوم في كل عضويتها على المستشارين والقضاة.

ولم تصدر أى شكوى أو نقد من رجال القضاء، ولم يتر، ولو مرة واحدة، أن أحداً من رجال القضاء اتخذت الدولة منه موقفاً نتيجة لقول تقوه به، أو أنه حكم بغير ما يمليه عليه واجبه وضميره كرجل عدل ورجل قانون، أو أن الدولة حرضت أحداً أن يصدر حكاً بعينه .. فالدولة كانت حريصة باستمرار على وضعية القضاء وعل استقلاليته وتوفير المناخ الملائم لأهاء رسالته بعيداً عن أى نيارات أو انحرافات.

وفي إبريل سنة ١٩٦٣ شرح الرئيس جمل عبد الناصر وجهة نظره فى موضوع الفصل بين السلطات من خلال اجتهاعات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق ـ وكان من الحضور فقهاء بارزين فى القانون والسياسة ـ وقال :

" أنا أعتر أن عملية الفصل بين السلطات خدعة كرى .. ليه ؟ .. لأن الحقيقة إنه ما فيض حاجة اسمها فصل السلطات ، لأن اللي عنده الأغلية في البرلمان هو اللي بياخد السلطة التنفيذية.. والتشريعية .. إذن القيادة السياسية اللي عندها الأغلية، يبقى في ايدها السلطة التشريعية ، بالتالي أصبح في إيدها السلطة التشريعية ، بالتالي أصبح في إيدها الملطة التشريعية مها قالوا إنها مستقلة .. وإن القضائية ، لأن السلطة القضائية خاضعة للسلطة التشريعية مها قالوا إنها مستقلة .. وإن الكلام ده اللي طلح في فرنسا أيام مونتسيكيو على فصل السلطات كلام نظري، ولكنه واقع لم ينفذ. . نأخذ إنجائرا كمثل ، حزب المحافظين دخل الانتخابات أخذ الأغلية في البريانات .. حزب المحافظين ... حزب المحافظين .. حزب المحافظين ... ويصد المحافظين ... حزب المحافظين .

الذى لوزيرة ، يفت السلطة التنفيذية في إيد مين ؟ .. في إيد حزب المحافظين .. إزاى هنا ينقول فصس السلطات .. إدا فقد الأغلبية في السلطة التشريعية بالتالى بيحصل إيه ؟ .. لازم يسقط من السلطة التنفيذية .. إذن التي عابز يحفظ بالسلطة التنفيذية يجب أن يحفظ بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .. إذن القيادة للاثين واحدة .. مبدأ القصل بين السلطات عملة في الكتب ولكنها غير موجودة واقعياً أبداً . والبلد الوحيد إلى محكن يتص فيه هذا الموضوع هي الولايات المتحدة الأمريكية ولو أنه بينتج عن هذه الحفيظة تضارب كبير في العمل ، وفيه آخد رؤماء الولايات للتحدة صشوه الرئيس فو فيتواكل فراريبيجي له من المجلس ، ماعندوش أطلية في المجلس .. يعمل عليه الفيتواكور بجعه وبيحاولو الناية دلوقتي ينظوا عليه الشركة بأن الرئيس ما يقسمس فرار إلا بيجيب الكونجوس من الحزيين وبياخد القرار نتيجة التشاور مع الكونجوس؟

كانت هذه هي النظرة الموثقة نحو القضاء والقانون.

ولم يعترض أحد من القضاة على هذا الكلام منذ سنة ١٩٦٢.

وأستطيع أن أقول بكل جرأة ويشرع من التحدى أيضاً ، أن جمال عبدالناصر لم يدخل قط في القضاء بل حافظ على استقلاله وقدمت قضايا كثيرة للمحاكم تحدث عنها عبدالناصر باعتبارها تناول أخطاء ضد المجتمع ، كما أدان في خطاباته بعض من التجموا ولكن القضاء برأهم ، وعلى سبيل لملثال قضية وكيل وزارة الزراعة الذي اتهم في قضيه شرة وجها القضاء وقال إنه برئا وعاد الرجل إلى عمله ، ولعلنا كانما ندكر قضية كمشيش وأن الاتجمه العام كان نحو إدانة عائلة الفقي في مقتل صلاح حدين واتخذت هذه القضية أبدادا سياسية كبيرة ، ولكن القضاء حكم بأن عائلة الفقي لم ترتكب جريعة التعلق برزاكم جريعة التعلق برزاكم التعلق برئالة على هذه العائلة المتاقبة والتعلق الاتكان على هذه العائلة التعلق على القتل هم ترتكب جريعة التعلق برئاله القضاء على هذه العائلة التعلق الاتكان المتعلق التعلق الاتكان المناقبة الكان كذلك إجراءات التعليب التي وقعت على هذه العائلة وكن القناضي الذي أصدر هذا المختم على هذه العائلة التعلق الانتخاب التعلق المناقبة الاشتم الكيرة المناقبة التعلق المناقبة التعلق المناقبة التعلق المناقبة المناقبة التعلق المناقبة المناقبة التعلق المناقبة المناقبة التعلق المناقبة التعلق المناقبة المناقبة التعلق المناقبة التعلق المناقبة المناقبة التعلق التعلق المناقبة المناقبة المناقبة التعلق المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة التعلق المناقبة ا

كان هناك تعاون خلص وجاد مع القصاة الذين بادلوا الثورة هذا الإخلاص واشترك القضاة في كثير من اللجان التي شكلتها ضهاناً للعدالة منذ بداية الإصلاح الزراعي وهي الدقيقة المحتليا ضهامة في أعياطا عدم نا المستشارين وكانت كل حالة تموض عليها كأنها قضية توضع أمام عكمة يقررون الرأى القانوي قبل إصدار القرارات ويلان الجراسات كانت كلها من المستشارين والقضاة ضهانا للعدالة ، ولم نسمع أي شكوى من رجال القضاء بأن الدولة قد تدخلت في أعهالم ، كم لم تتخذ الدولة موقف من أحد منهم لأنه أخل بعمله مثلاً أو أنه حكم بغير ما يعليه عليه واجب كرجل عدلى وأسال بدوري : هل طلبت الدولة من قاض أياكان أن يصدر حكم الإيرضي هو عنه أو مكال بدوري أو ضمير القاضي نفسه . وهذا لم يحدث بانقطع .

بالنسبة للقضايا السياسية فقد رأت الدولة أن تشكّل محاكم خاصة كمحكمة الثورة وعكمة الغدر بعيدة عن القضاء العادى أو باشراكه ، وكان القضاة من أعضاء عسس الثورة ، كل ذلك حتى لاتتلخل الثورة في القضاء ، وصواء كان ذلك سلياً أم غير سليم فقد كان القانون يعطى الدولة هذا الحق وقد مارسته ، وقال الرئيس عبدالناصر كلمته بأن في هذا إيحاد للقضاء عن السياسة ، ولم تكن ثورة يوليو استثناءً نما سبقها أو تلاها م ثورات.

وكان طوال الوقت منذ قيام الثورة هناك مكتب للشئون القانونية \* المكتب الفني، يتبع رئيس الجمهورية مباشرة بعمل به مجموعة من المستشارين القانونيين من غتلف أفرع القضاء ومجلس المدولة والنيابة العامة ، وكان هذا المكتب يراجع كل التشريعات والقرارات قبل إصدارها وكان يستشير الهيئات القضائية والقنونية لمعنية فيها يعرض عليه ، وكان يراجع القضاي والأحكام التي كانت تخضع نتصديق الحاكم العسكرى العام قبل أن يصدق عليها رئيس المدولة.

### أخطاء القضاة ضدالثورة

وعلى جانب آخر فلقد قام البعض من كبار رجال القضاء بارتكاب أعطاء وكان النظام يقوم \_ عن طريق زير العدل \_ من المستشار أحمد حسني أول وزير للعدل بعد الثورة إلى السادة فنحى الشرقارى وعمد أبو نصبر وعصام الدين حسونة و غيرهم ، باستدعاء المخطئين واصطة التفتيش القضائي ويواجههم بها هو منسوب إليهم ويطلعهم على مريشت الأخطاء ، وكثيراً ما كان القاضى المسوب إليه هذه الأخطاء يقدم بالاستقالة في صمت ويدون إعلان من جانب النظام حرصاً على بقاء الصورة العامة للقضاء على فقائها .

ولقد أوقع السبد المستشار رئيس محكمة النقض الدولة في حرج أكثر من مرة . المرة الأولى عندما كان عضواً في وفد قانوني رسمي سافر للخارج ليمش مصر في آحد المؤتمرات القانونية الدولية وقابل أحد أقارب الرئيس كنيدى فدعاء لزيارة مصر و وكانت الملاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مقطوعة ، وكان موقفاً حرجاً للدولة .. فالدعوة حكومية ، والعلاقات مقطوعة بين البلدين يا يمكن أن تفسير الدعوة تضبرات سياسية لم تكن واردة في ذلك الرقت . وانتهى البحث إلى أن تستقبل ورارة السياحة قرب كنيدى حتى الاتحرح رئيس عكمة النقض الذي وجه الدعوة و لاتحرج حالاً، ويبعد الدولة التي كان موقفها محملة النقط لم يقتبع بها المنطق واعتبر أن ذلك موقبة المحلق واعتبر أن ذلك موقبة المحلق واعتبر أن ذلك . ويبعد والدولة التي كان موقفها محادة . ويبعد المنطق واعتبر أن ذلك

ورداً على ذلك فقد أرسل مدير مكتبه ليستقبل قريب كنيدى فى المطار ويرافقه بسيارته الحكومية، وسكت وزير العدل!

لكن الأزمة تكررت مرة ثانية عندما وجه نفس المستشار رئيس محكمة النقض المدعوة المسمية إلى رئيس محكمة النقض المدعوة المسمية إلى رئيس محكمة النقض المدعوة بالسمية إلى رئيس محكمة النقض المدعوة بالدعوة باسم الحكومة دون الرجوع لأحد، فتلك أمور لابد أن هناك قواعد ننظمها ، فليس من المنطق أن يسمح لأى موظف كبير مها بلغت درجته أن يوجه المدعوة لمي يشاء من الأجزب إذيارة الملاحقة دبيتج عن ذلك أضر ارجسية عوقد يكون الشخص مواققة رئاسة الملاد أو للنظام ، وحتى الموزير لايملك هذه الدعوة الشخصية قبل مواققة رئاسة الملاد ووزارة الخارجية ، هذه الاعتبارات والأصول تغاضى عنها السيد المستشار رئيس محكمة النقض حمداً أو بدون قصد ذلك أمر مرقوض ، ولقد معت السيد وزير المداي برسالة إلى السيد المستشار رئيس حكمة النقض يطلب منه ألا يتصل بجهات خارجية إلا عن طريق وزارة العدل التي تقوم بالاتصال بوزارة الخارجية التي تم عن طريقها أن تأخذ الدعوة مسارها الرسمي.

بدابسة الأزمسة:

لازمة بدأت بعد أن أصدر نادى القضاة ـ وهو هيئة اجتماعية ـ بياناً سياسياً طبع في مطبعة سرية بإحدى شركات القطاع العام ورزع على وكالات الأنباء والسفارات الأجنية، يبتقدون فيه النظام وتم توزيع هذا البيان يوم ٢٩ مارس سنة ١٩٦٨ أى قبل صدور بيان ٣٠ مارس سنة ١٩٦٨ بيوم واحد بالرغم من اتصالات تمت بين كل من السيدين ضعراوى جمعة وعمد حسنين هيكل مع المستشار ممتاز نصار رئيس النادى وآخرين من زهلائه.

كانت هناك ساقشات قبل عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ حول القضاء ودوره في المجتمع الاشتراكي ومناقشات حول نظرية الفصل بين السنطات، وانتهز البعض من الذين أعنزوا وفضهم الصريح العمل بالسياسة مؤثرين أن يكون للقضاء استقلاله بعبداً عن السياسة فرصة مظاهرات الطلبة عام ١٩٦٨ لكي يدخلوا السياسة من أوسع أبوابها، وأن يكون دورهم الوقوف ضد النظام في تلك الظروف. ولم تكن القضية كما حاول مصطفى أمين الذي كان متها في قضية تجسس بعد الإفراج الصحى عنه محمى أن عبدالناصر دبع المنات من انقضاة لأنهم أصدووا أحكاماً عادلة أغضبته.

لقد رأى الرئيس عيدالناصر أن تصرف القضاة مما يستلزم وقفة خاصة بعد تصاعد الأزمة وشكلت لجنة لدواصة المشكلة واقتراح الحنول لها، وكانت اللجنة برئاسة السيد انور المسادات الذي طعب إبعاد أضعاف العدد الذي خرج فعلاً .. وهو الذي اقترح إيعد للسنشار ممتار محمد نصار عبدالله ، وأنه لم يشر إنى وضع قواعد عامة يمكن أن تطبق . والكشوفات التي قدمها السادات نضمت أسياء لم تدرج لأن اللجنة الني راجعت . لاسياء في رئاسة الجمهورية أصرت على وضع قواعد لاستبعاد القضاة الذين لن يعودوا إلى مواقعهم بعد حل الهيئات القضائية وإعادة تشكيلها من جديد.

والآراه حول فصل السلطات لم تكن جديدة ، ولكن حدثت مغالطة من بعض أعضاء نادى القضاة سنة ١٩٦٨ . ولمفاطقة أنه حدث إدعاء جانبه الصواب من أن النظام طرح هذه المقولة ، وهم يردون عليه في مقالات وردت في جها النفات التي الفضاة التي تصدر عن نادى الفضاة ، والسؤال لماذا المتوارع عنا زعما را من أقطاب خمس سنوات . وفي العدد الثالث من جملة القضاء نشر المستشار عناز نعما ( من أقطاب حزب الوقد ، وكان رئيساً للهيئة البر لمائية الوفدية في سنة ١٩٨٤ ) ، ولية كاملاً وواضحاً الا المنتسر عنامي أن وجهة النظر التي ترفض نظرية النعما بي السلطات قد عبرت عن المستطات قد عبرت عن المسئلات أخير إلى النامية المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق عنابق المنابق ا

وكان فى نفس الوقت أغلبية القضاة يرفضون عضوية الاتحاد الاشتراكى ، فهو اشتغال بالسياسة وهم «كسلطة مستقلة» لاعلاقة لهم بالسياسة على الإطلاق .

كيا أن قانون السلطة القضائية ينص في المادة ٧٣ منه على منع اشتغال القضاة بالسياسة، وتقول المادة « إنه يخطر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ، ويحظر على القضاة الاشتغال بالعس السياسي».

الحقيقة كان هناك اختلافات في الرؤى ، ففريق من رجال القضاء برى ويقول 
باستقلال القضاء وعدم تدخل أو دخول غير المتخصصين فيه ، وينانهم سلطة لها كيانها 
واستقلالها ، ومن ثم فينبغي أن تندعم هذه الفاهيم ، وتنطلق لتحقق أقصى غاياتها 
استقلالاً ، وانعلاقاً حراً في ظل القانون ، وفريق آخر من رجال القضاء بنادي بسقوط 
استقلالاً ، وانعلاقاً حراً في طل القانون ، وفريق آخر من رجال القضاء بنادي بسقوط 
الأمة ، وأن دولاً غربية استخدمت هذا الأسلوب في نظام المحلفين ، وأن كل الدول 
الاشتراكية تأخذ بهذه النظرية ، وفي ذلك دفع للعدالة وضيان أكيد لتتضيق القانون بها 
يتمشى مع الغرض الذي شرع من أجله ، كما أن هذه المطالب لاتحس بأى حال حيده 
القضاء في الحصومة القضائية، ولاتمن ضيانات تحقيق المدالة ، وهو الأمو الذي تأخذ به 
دول عديدة في العالم لا يمكن أن تتهم بأن قضاءها صحاداً ، أو أنه خاضع للسلطة التنفيذية .

إذن ك أمام نوع من الصراع المشروع بين رأيين فانونيين رأى تمثله مدرسة رافضة لكل حديد، وأخرى نرى ضرورة النجديد ليتم التلاؤم مع المجنمع الجليد.

من المعروف أن تنظيم طليعة الاشتراكيين، وهو التنظيم الذي أنشأه الرئيس عبدالناصر داخل التنظيم السياسي وجعله سرياً ليقود العمل السياسي، أنول هذا التنظيم شق طريقاً له بين القلبل جناً من رجال القضاء على سبيل التجربة ، وكان عدد من المستشارين والقضاة ورجل النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية أعضاء في هذا التنظيم برئاسة السيد محمد أبو نصير، وكان أعضاء المجموعة الفيادية المستشارين على نور الدين وعمر التريف وعلى كامل وإيراهيم هويدي وعلى شنب ومحمد لطفي . الذين كالوا مؤمنين بأنه لابد أن يطل رجال القضاء على السياسة ويعملوا على تدعيم هذا الهدف، ومما هو جدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري قالت في الحكم الذي أصدرته في ٢٦ يناير ١٩٧٤ في القضية رقم ٧٠٧ سنة ١٩ ق عليا بشرعية وجود هذ الننظيم

في ظل هذا المناخ ووجود تيارين متعارضين ، أحدهما ينادي بضرورة انضهام رجال القضاء للتنظيم السياسي ، والآخر يصر على إبعاد القضاء عن السباسة .. أحدهما يرى أن نظرية الفصل بين السلطات شعار غير مطبق في الوافع حتى في فرنسا التي حرج منها الشعار، وأن بقاءه هو هروب من المواجهة الحقيقية للواقع المحلي والعالمي ، والتبار الآخريري أن في استمرار بقاء هذه النظرية استمرار لبقاء القضاء كسلطة مستقلة ودعم لازم لكيانه . كما دارت مناقشات حول ضرورة إحياء نوع من القضاء الشعبي، وهنا ثارتُ أعداد من رجال القضاء الذين يرون أن القضاء عمل لايهارسه سوى المتخصصين و-ددهم دون سواهم.

في ظل ذلك الجدل كان مقرراً أن تجري انتخابات التجديد لعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة عام ١٩٦٨.

وللعلم فإن نادي القضاة ليس نقابة مهنية وليس تجمعاً سباسباً ، ولكنه نادي اجتهاعي وثقافي فقطُ ، كما أنه لايضم كل قضاة مصر ، وقد أنشئ سنة ١٩٣٩ وكان العرض من إنشائه كما نص نظامه الأساسي على توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء ورعاية مصالحهم، وتسهيل سبل الاجتهاع والتعارف بينهم، وإنشاء صندوق للتعاون والادخار لصالح الأعضاء ومساعدة أسر من يفقدهم النادي من أعضائه، ويقبل به أعضاء القضاء والنيابة ، والحقيقة أنه غالباً ما كانت تحدث صدامات بين القضاة في انتخابات ناديهم نتيجة سيطرة نزعات انتخابية مختلفة وهو أمر غريب وسط مجتمع القضاة .. وما خلاف سنة ١٩٦٣ ببعيد حيث اختلف الوزير مع أعضاء مجسس إدارة النادي حول من يرأس النادي؟

هل رئيس محكمة النقض ؟ بينيا كان بعض الأعضاء وعلى رأسهم المستشار ممناز نصار ضدالفكرة وهي قصة معروفة في الأوساط القضائية.

جاء موعد نعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم النامن والعشرين من مارس ١٩٦٨ وكان جدول الأعمال يتضمن المسائل التقليدية لأية جمعية عمومية لناد اجتماعي ثمانى وإجراء استخابات ثلث الأعضاء التى تحت بالتزكية تقريباً . والغريب أنه في هذا الاجتماع تين مشروع بيان تصدره الجمعية العمومية التى أفرته وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

كان هذا البيان معداً ومطبوعاً من قبل انعقاد الجمعية العمومية ووزع على الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية ووزع على الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية، إلا أن الشيع الملفت للنظر أن البيان لم يعد بمعرفة بجلس إدارة النادى كما هو مفروض رسمياً وعرفاً ـ وأن أعضاء المحلس فوجئو، بالبيان، وأن الصادق المهدى ورئيسه بكتابة بيان تتضمن خطوطه الرئيسية أن الفقماء سلطة وليس الصادق المهدى وزئيسه في خطواته الاستخلاص الأرض المعتلق، وأنهم يطالبون بتعزيز درجات رجال القضاء بيا يكفل لهم حياة كريمة، الأرض المعتلة، وأنهم يطالبون بتعزيز درجات رجال القضاء بيا يكفل لهم حياة كريمة، باين طبع ووزعوه على وكلان الأنباء وعلى السفارات الأجنية، وبالرغم من المحاولات الني المناح ورزعوه على وكلان الإنباء وعلى السفارات الأجنية، وبالرغم من المحاولات الني بلنت لتأجيل توزيع البيان قبل برنامج و ٣ مارس بواسطة السيدين شمراوى جمة المعدالة، يكشف تفاصيل أخرى تؤكد نيته في إتباع أسلوب الرفض لأى عاولة انفض المعدالة بكشف تفاصيل أخرى تؤكد نيته في إتباع أسلوب الرفض لأى عاولة انفض المعدالة بكشف تفاصيل أخرى موكة ضد النظام.

ولقد كانت الأوضاع مستفرة دون أن يعكرها شي حتى وقوع النكسة والتي اقتشت إجراء عملية بعادة ترتيب شاملة للدولة ، وطرح الرئيس جمال عبدالناصر أفكاراً عنيدة حول إعدادة ترتيب شاملة للدولة ، وطرح الرئيس جمال عبدالناصر أفكاراً عنيدة ولا إعادة تشكيل النظام السياسي في مصر كان أبرزها اقتراحه في اجتماع اللجنة الانتخاذ الاشتراكي من المنتخذية العنيا الانكاد الاشتراكي عرباً أضمال ١٩٦٧ ، حول الأخذ بنظام التعدية الخزية واعتبار الانكاد الاشتراكي عرباً أن والساح ينشاء ودن توقي عابي وقع سابق من هذه المتهادة ، ولكن ما يهمنا هنا أن هذه الحوارات والمناقشات التي تناولت كل جوانب الوضع السياسي في عصر قد تطرقت إلى موقف القضاء ، وهل يجرى إخضاعه للتسييس مع كل من القوات المسلحة والشرطة أم يظل مبتعلناً عن أية إطارات سياسية، وكان الرئيس عبدالناصر أن القوات المسلحة والشرطة أم يظل مبتعلناً عن أية إطارات سياسية،

المركة ، أما بانسبة للقضاء فقد قال الرئيس ﴿ أَنْ هَذَا المُوضِعِ يَحْصِ المَجنَمِ القَصَائي وهو الذي يقرر ذلك من عدمه ».

و كان الرتيس جال عبدالناصر قد تحدث في ١٨ إبريل ١٩٦٨ في مؤتمر شعبي بالمنصورة وشرح رأيه بالنسبة لانضيام القضاة للتنظيم السياسي فقال :

« إنى نست ميالاً في الوقت الخاصر لإشراك القضاء أو القوات المسلحة أو الشراعة في الشرطة في النظيم السياسي ... باقول في الوقت الحاضر ... لازم في الأول يتم بناء التنظيم السياسي ويثبت فاعليته ويشت عملق تعبيره عن قوى الشعب العاملة وأصالة تجسيده السلطها، وبعد هذا يكون في استطاعتنا إن احتا نبحث موضوع اشتراكهم في التنظيم السياسي، وإخلاص المقدات المسلحة للنضال الشعبي الآن يكون بمقدورهم تحقيق النصر في معودة الوطن، وإخلاص القضاء للنضال الشعبي أولاً يكون بإقامة العدل؟.

وكان القضاة كيا سبق أن ذكرت منذ البناية قد أبعدوا عن السياسة ، فلم يدخلوا في التنظيات السباسية وإن كان المستشار بدرى حودة رئيس للحكمة العليا قد رفض هذا الاستبعاد في اجتماع عام معلناً أنه يفاخر بأن ينضم إلى عضوية الاتحاد الاشتراكي، كيا لم تندخل الثورة في القضايا أو الأحكام على الإطلاق ، بل إن هناك الكثير من القضايا تحدث عنها الرئيس عبدالناصر وأصبحت قضايا رأى عام إلا أن المحاكم برأت المتهمين فيها ، بل قد برأ ملك مع وأحد أتعضاه المنظيم الطليعي من القضاة كيا عوف فيها بعد أن الذي اصدر الحكم هو أحد المتاضل الطليعي من القضاة كيا عوف فيها بعد وكانت في النهاية رؤية الرئيس عبدالناصر المقانون واضحة فهو الذي أطلق شعار هسيادة القانون تعني نطويراً واعباً لنصوصه لبكون في خدمة هيدات الاجتماعية ، وإن العدل حق مقدس لكل مواطن لايمكن أن يكون سلعة عاليه وبيس سيأياً عليها.

ومع ذلك فقد شهدت هذه المرحلة تحرك بعض رجال القضاء، وكان بعضهم يشغل مواقع وفيه الستوى في السلك القضائي والبعض الآخر كانو، أعضاء في مجلس إدارة نادى القضائه، والغريب أن بعض اللبن رفضوا صراحة العمل بالسياسة مؤثرين أن يكون للقضاء استقراله بعيداً عن السياسة استشمروا فرصة مظاهرات الطالمة عام ١٩٦٨ بعد عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧، لكى يذخلوا في السياسة من أوسع أبوابها، وأن يكون مورهم هوالموقوف ضد النظام في تلك الظروف، وأن يسمعوا أصواتهم للسفارات الاجنبة، وهو إجراء كان من الهروض أن يأى عنه القضاة خاصة بعد الجوار الذي تم مع السيدين شعواي جمع أصعة وعمد حسين هيكل.. وبدأ هذا النشاط بترويج إشاعات

مفادها أن وزير العدل يريد أن يملى إرادة معينة على المجتمع القضائي، كه بدأوا يرددون مصطعحات غريبة مثل مرشحو السلطة والمرشحون الأحرار، وكأن السلطة عدو غاصب، وهناك من يريد أن يتحرر من هذا القيد شرع غريب فعلاً أله في نفس الوقت الذي تحركت فيه مجموعات أخرى من الأسرة القضائية نفسم مستشارين وفقساة في عكمة انتقض ومحاكم الاستئتاف في القاهرة والإسكندرية وأسيوط وهي أكبر المحاكم في مصر لقاومة المخافهات السابقة ووصفوها بالزيف، وكان ذلك يهدد بوقوع انقسام في الأسرة القضائية.

ورغم أن قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة بيص على عدم تدخل الفضاة بيص على عدم تدخل الفضاء في السياسة بل إنهم يتخذون المضادة في السياسة بل إنهم يتخذون موقفاً مضاداً تماماً هذا الاتجاه ؛ إلا أنه بدأت بعض الأصوات تتصاعد تدريجياً لمارسة بعض الأنشطة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر ، غائفين بذلك قانون السلطة المضائية .

والواضح أن وقوع عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ شكل فرصة حدول بعض رجال القضاء استثبارها ليس فقط في مجال التدخل في السياسة خروج على تقاليد السلطة القضائية ، بل وكمحاولة من البعض لتصفية الحسابات مع ثورة ٢٣ يوليو.

فقى خلال الربع الأول من سنة ١٩٦٨ وبالتحديد في شهر مارس كان يجرى التحضير الإصدار بيان ٣٠ مارس الذي طرح تصوراً جديداً لمنهج العمل السباسي، وإعادة البناء المؤسسي في الدولة بشكل عام من القاعدة إلى القمة ، وفي مقابلة بين المستشارين: ممتاذ نصار، ومحمد عبدالسلام، ويحبى الرفاعي، ومحمد إبراهيم أبو علم ولكل منهم قصد نصار، ومحمد وربر الداخلية جرت يوم ٢٥ مارس ١٩٤٨ في مكتب بوزارة المناخلية والمناخلية المنافقة والمنافقة من السياسة فطلب منهم السيد شعراوي مجمة هذه المقابلة تربي موروب المناخلية المنافقة ، لكنهم واصلوا بعد هذه المقابلة المقادمة ، لكنهم واصلوا بعد هذه المقابلة تربية مراص ١٩٤٦ في موروب أحداث ومقالات وكتابات مبين نشر ها قبل ٥ يونيو ١٩٧١ ولم تكن منارة في ذلك الوقت ، فالقالات هذه نشرت في مارس ١٩٤٧ في نفول العدوان ولكن النشائة في يقولوا راجم إلا في ٨٨ مارس ١٩٧٨ إلى فد نقد كان ما حدث يوم ويونيو ١٩٩٧ فقط مجرد مناسبة لكي يقول القضاة رأيم في رفضهم دخول الاتحاد الاشتراكي، ومشاركة الشعب في القضاء وغيرها من المسائل التي طرحت. كيا سارعوا بإعداد بيان طبع في إحدى مطابع القطاع العام، وهي مطبعة شركة النصر للاستراد

والتصدير وطبع منه عدة آلاف ووزع في الداخل والخارج على نطاق واسم ، كما وزع على للغابات المهينة والميالية والهيئات والسفارات الأجنية، ونشر في صحف الخارج بل مل النقابات المهينة والميئات والسفارات الأجنية، ونشر في صحف الخارج بل وتلقفته بمض المصحف في بروت وبعض الدول الغربية لتنثره وتصور النظام المصرى بأمه قد انتهى وليس أدل على ذلك نما جاء على لسان المستفار محمد عبدالسلام في كتابه اسنوات عصبية الأمر البيان ضجة، ولاقى ترحياً في الداخل والخرج، ويبلو أن بعض السفارات الأجنية استغلته فطبعت منه صوراً وزعتها على نطاق واسع، الأمر الذي المنافذة المناف

كان البيان سياسياً بالدرجة الأولى صدر من أفراد يناضلون من أجل أن يبتعدوا عن الساسة ، و يقو له البيان:

و يومن رجال القضاء كسائر أفراد الشعب بأن ما أخذ بالقوة الإسترد بغير القوة ، وأن رجوال القضاء كسائر أفراد الشعب بأن ما أخذ بالقوة الإسترد بغير القوة ، وأن القضاء من الضعوط. إذا أنه كافة المعوقات التي اصطنعتها أرضاع ما قبل النحية أمام حرية المواطن، ومن هنا وجب تأمين الحرية الفردية لكل مواطن، في الرأى والكلمة ، والاجتماع ، وفي النقد، والحوال، والاقتراح والإحساس بالمنولية والقدرة على التعبير الحراء والإيكان ذلك الإيتأكيد مبدأ الشرعية الذي يعنى في المدجة الأولى عنى المدجة الأولى التعبير الحراء الإطارة والإيكان في المدرجة الأولى المنافقة المدرعية المنافقة المدرعية الأولى المنافقة المدرعية المنافقة المدرعية المنافقة المدرعية المدرعية المنافقة المن

تحقيقاً لسيادة القانون فإنه بتعن الداء فوراً في إزالة كافة البصات التي شوهت بها أوضاع ما قبل النكسة ليأمن جميع المواطنين على حوياتهم وحرماتهم، فلاتسلب أو تمس إلا طبقاً لأحكام القانون العم وحده، وبحكم من القضاء وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه.

إن قيام سلطة قضائية حرة مستقلة ينفرد الدستور بتأكيد استقلالها وبيان ضيامات أعضائها، بعد ضيانة أساسية من دعامات اعضائها، بعد ضيانة أساسية من دعامات صلابة الجيهة الداخلية ، ولقد وجد الشعب في قضائنا دائماً وفي مختلف الظروف الأمن و لإنصاف، واستقر ذلك في ضميره لما قام عليه هذا القضاء من أصول ثابتة تؤكد حرينه، وتدعم حيدته، ومن أبرز هذه الأصول البعد بالقضاء عن كافة التنظيمات السياسية، حتى يتأكد لهم النقاء والتجرد والحيدة.

ورفض اليان بعد ذلك منح سلطة الحكم إلى غير القضاة المتخصصين المنفرغين وهو ما كان يعبر عنه بإشراك الشعب في القضاء.

<sup>(4)</sup> سنوات حصيبة ذكريات ناتب عام للمستشار محمد عبد السلام .دار الشروق الغاهرة ١٩٧٥

كيا تعرض البيان لضرورة نفاء النيابة كجزه لايتجزأ من السلطة القصائية ، ولم يتحفق هذا المطلب حتى اليوم.

وفى نهاية البيان عاد الذين كتبوا البيان يلخصون موقفهم مؤكدين أنه بمناسبة الأحداث الكبرى التي مرت بها أمتنا وانفعالتنا بها كمواطنين ، ويمناسبة إجراء التغيير فى جميع المجالات ، ويمناسبة ما نشر فى السنة الأخيرة من بعض المسئولين وغيرهم من مقالات ويحوث عن وضع السلطة القضائية وكيائها ، يعيش القضاة الظروف الدقيقة التي قربها البلاد اليوم بالإسهام فى الحوار ، ويبدون فيها يل رأيم الفني.

استنكروا العدوان وطالبوا الدولة بالتعبئة الكاملة بحيث يشعر كل مواطن بأنه والجندى في ساحة الفتال سواء وأكدوا على ضرورة الحريات ، وبقاء الفضاء كسلطة مستقلة، وأن يكونوا بعيدين عن المشاركة في أية تنظيهات سياسية في الاتحاد الاشتراكي على كافة المستويات.

وأنه يجب الحرص على عدم الساس باختصاصات السلطة القضائية ، وعدم اشتراك غير المتخصصين في أداء رسالة القضاء.

ويلاحظ على هذا البيان ما يلي:

أنه صدر في ۲۸ مارس ۱۹۶۸ أي قبل صدور بيان ۳۰ مارس بيومين بها يعني استباق الأحداث والرغبة في فرض آراء بلماتها على الدولة.

وأن البيان الايعبر عن الجمعية العمومية لقضاة مصر، بل عن الجمعية العمومية لنادى القضاة ، وهو نده اجتاعى ثقافى ، والفارق واضح تمامًا ويدركه رجال القضاء ، فالجمعية العمومية للقضاة معنية بالعملية القضائية المجردة والتي نص عليها في قانون تنظيم الفضاه. وعادة ما تجتمع لتوزيع الأعمال برئاسة رئيس المحكمة وبناء على دعوته، واختصاصها قضائي بحت ، وكأن التصور المطلوب إبرازه أن هذا البيان صادر عن قضاة مصر ، وبعضهم لم يكن عضواً في نادى القضاة ، والعض لم يشارك في الجمعية العمومية.

وأن البيان بحمل خروجاً واضحاً سواء على مهمة نادى القضاة بأبعادها الاجتهعية والثقافية، أوعل مبدأ فصل القضاءعن السياسة الذي ارتضاه القضاة في قانونهم الخاص.

كان الأمر يبدو كها لو أن القضاة قد حولوا بيانهم إلى منشور يوزع على نطاق واسع في اللمخل و الخارج ويأعداد كبيرة ، وهر أمر غير جائز وخاصة من الفضاة بالذات.

ومن سخريات القدر أنه بعد صدور هذا البيان بثلاثة أبام فقط أي في أول إبريل ١٩٦٨ عفد مستشارو محكمة استثناف القاهرة جميتهم العمومية بحضور جميم الأعضاء واثار أحد المستشارين ضرورة تأييد بين ۸۸ مارس ۱۹۳۸ ( بيان نادى القضاة) - وجئ مالبيان فعلاً وكل في الاجتماع . واعترض جميع الحاضرين على ما جاء في البيان فيا عدا العضو الذي أثار الاقتراح ، بن وصدر عن الجمعية العمومية بيان أقره . لحاضرون بالإجماع جاء أنهم أطلعوا على بيان نادى القضاة ورأو فيه خروجاً على حياد القضاء ومهمت ، وهي الحكم بين الناس حاكمين ومحكومين وأنهم بعتبرون أن بيان ٣٠ مارس هو المعبر عن آواتهم .

وقد أودع هذا البيان ضمن سجلات محكمة استئناف القاهرة.

(المحضر والبيان ضمن محفوظات سجلات محاكم الاستثناف ـ يرجع إليه).

اعقب هذا اجتماع آخو شجلس القضاء الأعلى واتخذوا قراراً مماثلاً لما انتهى إليه مستشارو الاستئناف ، كي أشادوا ببيان ٣٠ مارس، وجاء فى صدر بيانهم أنهم هم القائمون على شئون القضاء والممثلين لرجاله، ثم توجهو، إلى لفصر الجمهورى يوفد مكون من المستشارين عادل يونس ومحمد عبد لسلام وحسن صفوت السركى وأحمد فؤاد سرى وحسن فهمى البدوى وعبدالعال عبدالرحن وسجلوا انكلمة التالية:

وإن تجلس انقضاء الأعلى القائم على شئون القضاء بسجل بمزبد الاعتزاز والفخر موقف الصمود والكفاح الرائع والإرادة الصلبة للأمة العربية في مواجهة العدوان، ويتبعه بالتحية والقفدي النصال الوطني الرئيس جال عبداللناصر، يعلن في عزم لا يأن رجال القضاء جيماً بساندون في كفاحه البطولي حتى يبنغ النصر، وإنه لبائمة بإذرالله، ويشيدون بها جاه في بيان ٣٠ مارس من كفالة حصالة القضاء في المنسور، ومنه أن القصاء هو الميزان الذي يحقق المعلى ويرد على أي احتداء على الحقوق و الحريات، وقد كان رجال القضاء و لا يزانون من طلائع قوى الشعب المناضلة في كل مجال قومي ليحقق الأعداف التي التعالى التي المات على المحقق المواجعة على المحتود على تحقيقها في ظل زعامتكم».

وتم نشره في وسائل الإعلام وأفرج فسن السجلات الرسمية للدونه، ثم عقدت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية كلها مؤتّراً في الإسكندرية أصدروا بعده بياناً طالبوا فيه بوضع حد لما يشيع جراً من الفوضى والإرهاب من بعض القضاة.

ولا يساعد ذلك كله على أثناء المجموعة التي أعدت بيان ٢٨ مارس فقد أصدر نادى انقضاة عددين من مجلة الفضاة، وهي مجلة متخصصة لا علاقة لها بالسياسة، لكن العددين تم تخصيصها لمناقشة موضوعات سياسية من وجهة نظر تتناقض وفكر الثورة ولم تمنع الرقابة أو تصادر العددين.. وفي المعدد الثني يوليو ١٩٦٨ كتب الأستاذ محمد عصفور بحثاً كبيراً حول كنابه عن استقلال السلطة القضائية، وكانت الرقابة قد اعترصت عليه ومنحته من النشر من قبل. إنفسم لفضاة على أنفسهم .. فأغلب كبار رجال الفضاء استنكروا تصرفت الذدي والموقف الذي اتخذه باعتباره خارجاً عن اختصاصات وقانون النادي ذاته ، وعن عمل القاضي المحدد له قانوناً.

وفي نفس الوقت وصنتنا معلومات وردت نتيجة اختراق إحدى السفارات الأجنيية في الخارج نفيد موجود مؤامرة لتدبير إحداث انقلاب عسكري تشارك فيه هيئات مدنية وشخصيت ذات مناصب رفيعة طلبت عدم إدراج أسيائها إلا بعد نجرح الانقلاب، وقد ثبت من المتابعة أن هناك بجموعة من رجال القضاء بدأوا في الاتصال بأحد هذه الأسماء بالذات وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص،

( الوئائق التعلقة بهذا الموضوع محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري).

كان بجرى متبعة هذه التطورات بألم نسيد حتى بدأت تصدر أحكاماً فضائف بطرد فلاحين من أراضيهم المستأجرة لصالح بعض كبار الملاك ، وقد تبين أن بعض القضاة الذين أصدورا هذه الأحكام من بين الذين سبق أن طبقت على أسر هم أو عليهم أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، ما أعلى مؤشراً أن القضية لا تنصب فقط على علاقة القضاء بالسياسة بل تمتد إلى نوع من تصفية الحسابات واستغلال أوضاع ما بعد يونيو ١٩٦٧م ظناً منهم أن النظام يعانى من ثغرات يمكن استغلافا لصالح فئات اجتماعية معينة، ويسات الوضع كالآتى:

- معركة سياسية أو قانونية اندلعت بعد يونيو ١٩٦٧ ولم تكن وليدة والإجديدة.
- البيان الذي أصدره بعض القضاة يحمل وجهة نظرهم في التكسة ـ حسبها ادعوا
   جاء متأخواً سنة تقريباً.
- السيدان شعراوى جمعة ومحمد حسين هيكل الذين طلبا منهم أن يتر يؤا يومين اثنين فقط، فقد يرى القضاء فيا سيملنه الرئيس غنى عن بيامهم ، لكن المستشار ممتاز نصار رفض وقال إن بيامهم لايمكن أن يتضمن إلا التمسك بسيادة القانون، وموقف شعراوى وهيكل غير متناقض ، ولو كان المستشار نصار مكانهم وجاء من يناقشه في مثل هنا للرضوع لطلب منه أن يتريث ، وإذا كان الأمر يتماقى بالحريات وأمن المواطن ومسيادة القانون وغيرها من الأمور فإن رئيس الجمهورية سيتناول بنضمه هذه الأمور معد يومين، وهو الذي كان يرد دفى هذه المرحلة عبارة: من البلديمي نحن مع مبيادة القانون، ونحن أيضاً مع استمرار الثورة .. سيادة القانون هي ضهان للديمقراطة .. فهيم العجلة والإصرار إذا كان الهذف هو المصلحة العامة ، وليس تحدى السلة أو اصفناع البطولات أو الخاذ مواقف مضادة في وقت كانت الدولة تواجه بحملة من النقد.

### ولم يكن الجو العام صافياً تماماً لأسباب عليدة :

- فالمحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة المستولين عن الغيران في ٥ يونيو ١٩٦٧
   كانت أحكامها أضعف نما كان يتوقعه الرأى العام، وأثارت استياءًا عاماً.
- العدر الإسرائيل يطل على الضفة الشرقية لقناة السويس وجنوده يعربدون وى
   مقابل الجندى المصرى.
- الشباب المصرى ممرق ويرغب في أعيال التغيير في كل مجالات الحياة في البلد علاوة على المظاهرات التي عمت البلاب رافضة الواقع الذي كان سائداً في ذلك الوقت.
- القيادة السياسية في قمة الانشغال ليل نهار من أجل إعادة بناء القوات المسلحة.
- ازدياد الحرب النفسية من اتجاهات هنالفة عربية وأجنبية تسعى للقضاء على نظام ثورة يوليو ١٩٥٧.
- كل الجبهات المعادية تستغل الفرصة لتصفية حساباتها السابقة والمتراكمة مع الثورة.
- في هذا الوقت بالذات بدأ يتجمع عدد من القضاة ليقولوا رأيهم حول مقالات صحفية نشرت قبل عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧، ولم تكن مطروحة في تلك الفترة ، هذا علاوة على مطالبتهم بأن يكون القضاء سلطة وليس مرفقًا وهو ما طرح قبل خس سنوات كاملة في سنة ١٩٦٣، ولم يبد القضاة رأيهم أو بعترضوا عليها من قبل .. لانلميحاً ولاتصريحاً.

وفي مارس ١٩٦٩ جرت الانتخابات لنادى القضاة ويرز فيها الصراع بين مؤيدى مبادئ بيان ٢٨ مارس، وخصوم هذا البيان ومهاجميه وصوّر أنصار البيان المعركة بأنها معركة بين قائمتين :

· قائمة أعدت باسم الحكومة .. وهذا لم يحدث .

قائمة أعدها المستشار ممتاز نصار وإخوانه أصحاب بيان ٢٨ مارس.

جرت الانتخابات وكأنها معركة ذات أهداف سياسية، في الوقت الذي لم تكن أبداً معارك الانتخابات في نادي القضاة لها أدني عادقة بالسياسة منذ أن قام هذا النادي ياعتباره ناديًا ثقافيًا اجتباعًا، والقضاة أنفسهم لايعملون بالسياسة ولا يريدون ذلك ... ففيم إذن المرت .. وبالذا أصلاً تجرى معرقة ، إلا إذا كان هناك من يريد للعركة لأسباب وأغراض أخرى خافية لايمكن تهريرها أو التكهن جا .. وألفت النظر لبعض انشعارات التي رفعت أثناء الحملة مثل: السلطة الضعيفة والمهزومة.. إلخ. ناصدار بيان ٣٠ مارس مغروض منطقياً أنه جاء لينهى الأزمة ، إذا كانت هناك أرمة أصارًا لأنه يلتقى وبيان النادى ، ولو كانت المعركة بعد ذلك حول التطبيق لكانت معركة مبررة ومفبولة ، ولكنها لم تكن كذلك \_ إن مجتمع المتقفين يرفض الوصاية ، فإذا صورت المعركة وكأنها معركة بين مرضحى الحكومة أو السلطة وفي غيبة لنزام حزبى أو عفائدى فإن الشيخة هي فوز المرضح الذي يواجه مرضح السلطة ، وهذا ما حدث فقد حصلت الفائدة التي يتزعمها المستشار ممناز مسار على متوسط ١٠٠ صوت في حين حصل المرشحون الأخرون على متوسط ١٠٠ صوت ، وكان فرق الأصوات بتروح بين ١٠٠ و و١٠ فرق المرافقة المركزة ، وفق مملل و١٠٠ صوت لكل مرشح ، إذن لم يكن هناك ، رغم المدعاية المركزة ، وفق مللق وحاسم من جانب القضاء للقائمة التي قبل عنها ظلماً أنها حكومية . وإذا كانت الموركة على منطق وضاعه الكثيرين للمنحى الذي نحاه بعض أعضاء النادي.

الحقيقة أحب ألا يفوتني أن أعلَق على قضية القضاء سلطة أم وظيفة فإن القول بأنه معلطة هو من قبيل الجلد النظرى ذلك أن لكن وظيفة سلطة ، فكمسارى القطار مثلاً هو موظف وصاحب سلطة على الركاب ويطبق عليهم لوائح الوظيفة والمؤسسة التي يتبعها.

تمادى البعض بعد ذلك في محاولات الإثارة الرأى العام ، وخلق زعامات ، وتحول النادى إلى بؤرة مياسية رافضة ، بدأ الرفض هسأ ثم علت النبرة في شكل جلسات سياسية ترفض عبدالناصر ونظامه والثورة ، ورصلت الأمور إلى أن بعضهم غيل نفسه معيد باشا زغلول وأن عليه أن بتوفي زمام السلطة ولماذا الا ؟ .. وقد كان سعد رغلول نفسه غناصية .. بل لم يصل إلى درجة مستشار ، وانتقا النشاط لعدد محد ومعروف إلى خارج النادة شكل اتصالات مياسية مع سياسيين بعينهم كانوا تحت الملاحظة ، هذا ما كشف ذلك النشاط بالصدفة ، وبالرغم من ذلك بلنك عماولات لاحتواء الموقف وإبعاد بعض أعضاه النادى عن النشاط السياسي تمسكاً بقانون السلطة القضائية ، لكنها كلها فشلت أعضاء النادى عن الشاحل الذي يضع الأمور في نصابها السليم ، كيا فشلت كل المحارلات لاحتواء الحلامات بين التيارات المعارضة في النادى أو عقد لقاء مع وزير العدل ، وتأزمت الأمور و تعقدت لأن بعضهم أراد ذلك وصصم على التصعيد في أغاء مياسي.

عند هذا الحد تم تشكيل لجنة خاصة تضم شعراوى جمعة وزير الداخلية وسامى شرف مدير مكتب الرئيس للمعلومات والمستشار عمر الشريف المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية والمستشار على نور الدين النائب العام والمستشار على كامل من مجلس الدولة .. وكان يعاون اللجنة من خلال المستشار على نور الدين من أعصاء الديابة كل من سمير ندجى وإسباعيل زعوع وهبدالغفار محمد أحمد وعبدالسلام حامد ، وهم الدين تولو المتحقيقات في جميع القضايا الرئيسية والخطيرة المتعلقة بأمن النظام من انحراف المخابرات إلى مؤامرة المشير عبدالحكيم عامر ١٩٦٧ ، وغيرها من قضايا محاولات قلب نظام الحكم أو التخابر.

بدأت هذه اللجنة في دراسة الأوضاع والأحداث والوقائع ، ووضعت معايير محددة لما لجه اللجنة في دراسة الأوضاع والأحداث والوقائع ، ووضعت معايير محددة بعد مقابلة الممروبة السيد أخد حسنين هبكل في استراحة القناطر الخبرية بضم السيد أنور السادات للجنة المذكورة وقد حضر معنا جلسة فعلاً ، لكنه أي السيد أنور السادات قام من جهته بتشكيل لجنة من بعض رجال القضاء ، كانوا حسيما أذكر حوالي ثهانية أو تسعة أعضاء ما بين رئيس محكمة ووكيل وزارة ورجال نيابة عامة وقضاة.

وأشير هنا إلى أن السيد عمد حسنين هيكل سبق أن ذكر في ذلك الوقت أنه كان قلقاً من تشكيل الملجنة الأولى، وأبدى ارتياحه للرئيس بمشاركة السيد أنور السادات ورشح للانضام الإعهال اللجنة أيضاً الدكور جال العطيفي المستثبل القانوني الوسسة الأهرام، وحضر معن اللكتور العطيفي كل الجلسات ولم يُبدأي اعتراض لا على المنهج أو الماقضات أو الماهير التي تم التوصل إليها لمعالجة القضية .. بل استطيع أن اجزم بأن العطيفي كان يتهرب من حضور الجلسات التي كان يعقدها أنور السادات مع مجموعة في ذلك الوقت ، وأسباب لا داعي لسردها في هذه المجال وأهمها تزيد بعض الأعضاء في توسيع دائرة الإجراءات ضد بعض رجال القضاء لأسباب بعضها شخصية والبعض الآخر اتخاذ إجراء ضد البعض بناء على معلومات غير موثقة أو مشكوك في صحتها.

عموماً توصلت اللجنة الأولى إلى وضع معايير محددة تتحرى الحياد في التعامل مع القضية وقد شملت خمسة معايير في تصنيف رجال القضاء محل البحث :

- من طبقت عليهم قوانين الإصلاح الزراعي.
  - من طبقت عليهم القوانين الاشتراكية.
  - من أدينوا في تحقيقات التفتيش القضائي.
    - · من كان لهم ارتباط بالإخوذ السلمين.
- · بحث حالات أقارب أفراد العائلة المالكة كل حالة على حلة.

انطبقت هذه المعايير على ٤٦ فرداً فقط من رجال القضاء توضح قرين اسم كل منهم نوعية القاعدة والضوابط التي طبقت عليه والتوصية المقترحه .. وكان رأى القانونيين ومنهم الدكتور جمال العطيفي أن الحل الأمثل هو صدور قانون أو أكثر بإعادة تنظيم الهنة القضائية. أما اللجمة الذي رأسها المسيد أنور السادات فقد قدمت تقريراً يوصى باتخاذ إجراءات تشمل ٨٨٣ فردا من الأسرة القضائية وكان عنوانه \* تطهير القضاء \* ، وقدم كشوفاً بذلك كها تقدمت اللجنة باقتراح إصدار قانون للسلطة القضائية بعثه بخطاب موقع منه شخصياً وموفقاً به التفاصيل وكشوفات الأصاء ومشروع القانون المقترح بتعديل القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ وكانت تأشيرة السيد أنور السادات بالنص:

عزیری سامی : " عزاندن کلاندهٔ ترجاً مرفضه عادا در نشر فی عالم القضام

> و تأشيرة ثانية نصها : عزيري سامي

قمع طبه كشف المطلوب تطهيرهم من المجموعة التي تعمل معي بواسطة رئيس النيابة سعد زغلول ماهر الذي كان سكرتيراً لنادى القضاة فيل الانتخابات الأخيرة\_ أقور السادا*ت* 



وثالثة نصها :

عزیزی سامی

مع طبه كشف مقترح لماره المتاصب الحساسة فى وزارة المدل بعد النطهير ... مقترح من نفس المجموعة التي تعمل معى علماً بأن الأكثرية منهم من رؤساء المحاكم أو المنتشين القضائيين يعملون فى نفس هذه الوظائف ..مع تحياتي ...؟ أنور السادات

( كل الأوران المتملقة جذا الموضوع كانت ترسل إلى شخصياً وموقّع عليها مخط بد أثور السادات، وهى عفوظة مع باقى الوثائق والأوراق الأخرى وعماضر اجتباعات للمجنة الأولى فى أرشيف اسسرى للغابة بالدور الثاتى بسكرتارية الرئيس للمعلومات فى منشية البكرى). في هذه الفترة تم تعذيل وزاوى ترك بموجبه السيد محمد أبو نصير وزاوة العدل، وكان المرشح لتولى هذه اوزارة المستشار عبدا لحليم الجدى الذي كان في مرسى مصروح في ذلك الرقت ، وجه إلى القاهرة في طائرة خاصة وعقدت لقاء معه في مكتبي بعنشية في ذلك الرقت عرضت خلاله الموضوع بكامله عليه ، وكان تعليقه أن خير ما يفعله الرئيس جان مبدالناصر هو تنقية القضاء ولم شمل الأسرة القضية، واعتفر عن قبول الوزارة لكبرسته إلا أنه أبدى استعداده الكامل وهو خارج الوزارة للمعونة بأية استشارة ألى رأى يُطلب منه ورضح ثلاثة أساء بديلة لتولى وزارة العدل كان منهم المستشار مصطفى كامل إسماعيل الذي وقع عليه الاختيار لتولى وزارة العدل كان منهم المستشار مصطفى كامل إسماعيل الذي وقع عليه الاختيار لتولى وزارة العدل كان منهم المستشار مصطفى كامل إسماعيل الذي وقع عليه الاختيار لتولى وزارة العدل كان منهم المستشار مصطفى

وكانت توجيهات الرئيس جمال عبدالناصر في هذه المرحلة بالنص هي :

 لايمكن أن يعين وزيراً للعدل على أوضاع لايعرف تفاصيلها .. لابد أن يوضع في الصورة بالنسبة لما هو حادث ، ولما يتوى اتخاذه من إجراءات ويجب أن ينضم لمن قامو!
 يبحث الأوضاع وتعرض عليه جميع أحمال اللجان ليقول رأيه فيها».

وعندما فوتح المستشار مصطفى كامل إمياعيل في تولى وزارة العدل وعلم بتوجيهات الرئيس اعترض في بداية الأمر قائلاً: « ليس هذا هو الأسلوب الذي نعيد به تنظيم القضاء، ورغم أنه يوافق من ناحة المبدأ على إعادة تنظيم القضاء، ولكن لديه اعتراضات من حيث الشكل».

ثم عرض كل الوثائق والدراسات والتوصيات متضمنة الحالات التي جرى دراستها ونقآ للمعاير التي اتفقت عديها النجنة ، وتم تخصيص غوفة جلس فيها بمفرده ، ورضعت تحت تصرفه كل الوثائق وتقارير الثامين في النفضائي وتقارير الثابعة لكل الأشخاص والأوضاع في تلك الفترة قائلاً " أنا التفيت با اطلعت عليه وهو يزيد عما عصطفي كامل إمياعيل من الغرفة قائلاً " أنا اكفيت با اطلعت عليه وهو يزيد عما كتت أتصوره ، ثم بدأ أيشرح تفصيلاً وجهة نظره ، والذا اعترض من حيث الشكل إ ولماذا وافق بعد أن اقتنع؟ فقائل: " بالنسبة لأحد القضاة بالذات أنا اعترضت من ناحبة الشكل لأني وجدت اسمه ضمن الكشوفات ، وهذا الرجل أنا أعرفه جيداً ولابرقي إليه الشك في أي تصرف لكن اتضح - أو يشاء الحظ العثر - أن هذا الإنسان بالذات نسب اليه فضيحة أخلاقة ثابته بالدليل للمادي ومن المفارقات للمؤنة والتي تدعو للأسي أن مايو ، ويشاء القدر أن لايستمر في منصبه هذا إلا فترة بسبطة أبعد بعدها ، وطعب المرشح طيورة بيشاء القدر أن لايستمر في منصبه هذا إلا فترة بسبطة أبعد بعدها ، وطعب المرشح جميم الحالات للنراسة وما أقره اتفقت عليه اللجنة ، وما وفضه لم يراجم هيا رفضه . وقد كانت تعليبات الرئيس جمال عبدالناصر مرة أخرى: ٩ إن ما يرفضه المرشح لوزارة العدل باعتباره قاضياً كبيراً لايتاقش فيه٬٩

واستمرت العملية حتى وصلنا إلى مناقشة حالة إحدى الشخصيات البارزة فى الأسرة القضائية : ولم يصدق أو يتصور أن يبحث أساساً هلما الاسم بها هو مسوب إليه من تصرف وتساءل : « هل أثرت هذه التصرفات على صمله ؟»

فقدمت إليه الوثائق والأدلة التي تشت تدخل هذه الشخصية في مسائل مالية وأشرى تتعلق بالجارك بيا يخرج عن مقتضيات الوظيفة ، ووضعه كقمة في الأسرة القضائية، خصوصاً أن تدخلاته كانت لصالح إحدى سيدات المجتمع .. ووافق على التوصية بالنسة لهذه الشخصية،

وانتهت اللجنة الأولى إلى توصيات محدة واضحة ، كما اتسع النقاش بين الفانونيين ليتجاوز جرد محاسبة بعض العاملين في الأسرة القضائية إلى طرح تطوير شامل للمؤمسة القضائية بها بوفر دفعة قوية للمؤسسة ، مما أعتبر خطوة للإصلاح القضائي ، وقد قام الدكتور جمال العطيفي بإعداد مشروعات القوانين المذكورة ، وبشاء القدر أن يكون هو نفسه من يقوم بإعداد مشروعات القوانين الذي أعادت بعض القضاة الذين شملتهم قوانين أضبطس ١٩٦٩ .

كانت القوانين أرقام ٨١ و٨٦ و ٨٣ و ٨٤ لسنة ١٩٦٩ بتاريخ ٣١ أغسطس ١٩٦٩، قد تضمنت ما يلي:

- إنهاء خدمة ٩١ مستشاراً وقاضياً وعضو نيابة عامة ، ونقل ٣٦ اخرين إلى
   مؤمسات أخرى في الدولة.
- إنشاء محكمة عليا تختص بدستورية القوانين وتفسيرها وتحقيق التجانس في الأحكام القضائية.
- إنشاء بخنس أعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ليتولى الإشراف على
   الهيئات القضائية والتنسيق فيا بينها.
  - إنشاء وإعادة تشكيل الهبئات القضائية بها يكفل فاعلية الإصلاح القضائي.
- وضع نظام جدید لمجلس إدارة نادی القضاة ، بحیث بجعل تشکیله بحکم وظائف أعضائه القضائية.

وكانت اللجنة الثانية التي رأسها أنور السادات وكان يعاونه مجموعة من المستشارين والقضاة على رأسهم المستشار سعد زخلول ماهر ، قد تقدمت باقتراحت بكشوفات تشمل التطهير ـكها كان يسميها هو دائم-بيانها كالآتي :

- ٢٠ مستشاراً بمحكمة النقض.
- ٥٤ مستشاراً بمحاكم الاستئناف.
   ٩ محامين عامين.
  - ه ۲۰ عاميسين عامسين ه ۱۵ رئيس محكمة انتدائية.
  - ۱۵ رئيس محدمه ابتدانيه.
     ۳۳ قيسياضياً.
  - ١٠ من رجال النباية العامة.

ومن المتندقضات الخربية أن أثور السادات قام في شهر يوليو سنة ١٩٧١ بتقديم أكبر مؤيديه في اللجنة الثانية ( المستشار محمد صادق المهدى وآخرين إلى النيابة العامة ، وحقق معهم، وأقامت النيابة الدعوى التأديبية ضدهم وأعلنتهم في ١٩٧١ /١٩٧١ في الجناية

رقم أ ٣٥١ لسنة ٧١ حصر أمن دولة عليا ، وهذه قصة أخرى.

ولاشك أن تفجير الحسلة ضد هذه الإجراءات ووصفها بمصطلح «مذبحة القضاء» لم يخرج عن كونه عملية مقصودة لتصفية الحسابات أيضاً ، فقد كان الصحفى مصطفى أمين هو الذي فجر هذه الحملة ، وقاد عملية توسيعها وصبغ عليه من الأوصاف الكثير وذلك في أعقاب الإفراج عنه . أواجاً صحباً متيجة وساطة أجنية أمريكية على وجه التحليد ، بعد أن كان محكوماً عليه بالسجن المؤيد في قضية تجسس كاملة الأركان كيا وصفها السيد كمال حسن على عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة - بعد انقلاب عايو 1947 - وأصدر تعليات بتدريسها في معهد الدراسات الاستراتيجية كنموذج تقضية تجسس كاملة الأركان .

كيا عاون مصطفى أمين فى هذه الحملة المشيوهة بعض القضاة من الذين كانوا يتمون للوفد والإخوان المسلمين على وجه التحديد، ومنهم اثنان كوفئا من السادات جملة تشويه عبدالناصر وقورة يوليو، والأني أتوخى عدم تصفية الحسابات سوف لا أذكر أساءهم، وإلا ساضطر إلى ذكر تفاصيل لن تسرهم، هم ومن وراءهم ولا أذكر على ما نقول سوى ارتكاز الحملة على قضية الإبعاد وإنهاء الخدمة أو النقل لبعض القضاة كان أغنيهم سبحال إلى المعاش بعد شهر أو شهرين، مع تجاهل ما ختى بالمؤسسة القضائية من عناصر إصلاح، أكثر من ذلك تجاهل الدور الذي لعبة السيد أنور السادات والمجموعة التي تعاونت معه بحكم توليه المجبة الثانية التي حققت فى كل المخافات، عا يؤكد لأن القصود ليس فقط إرجاع الحقوق لبعض القضاة، وإنها تشويه صورة عبدالناصر كشخص، وثورة يوليو كنظام مياسى. وعودة إلى الموضوع مرة ثانية فقد أثار الرئيس جال عبدالناصر موضوع إعادة تنظيم القضاء في اجتماع عام كان الاجتماع الأول للجنة العدمة للمواطنين من أجل المعركة في الحادى عشر من إبريل ١٩٧٠ وكانت اللجنة هذه تضم عدداً من رجال القضاء، ووقف أحد المستشارين من أعضاء اللجنة ليطلب نيابة عن عدد من زملائه رجال القضاء أن يشاركوا في العمل الوطني والسبسي، وبيا يل نص الحوار الذي داربين الرئيس والمستشار السيد محمد السيد الرفاعي الذي سأل الرئيس:

لقد طلب منى أربعة من رجال القضء نيابة عن كل القضاء أن أبعغ سيادتكم رغبتهم الشديدة الملحة في الانضيام للعمل الوطني والقومي في هذه المرحلة ، ولو أتهم أيسوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي.

الرئيس: هو الحقيقة الاتحاد الاشتراكي ليس بحزب سياسي، الحقيقة هو فيه فاتون القضاء موجود فيه يظهر فقرة تمتع رجال القضاء من الانضام إلى أى تنظيم .. موش كلدة؟.. أنا فاهم إن فيه قنون يمنع ..

السيد محمد السيد الرفاعي : لقد توك القانون موضوع تنظيم رجال القضاء والشرطة في الاتحاد الاشتراكي.

الرئيس: قانون القضاء نفسه.

السيد محمد السيد الرفاعي : إنه ليس عملاً سياسياً ، ولكنه عمل قومي..

الرئيس : أهو ده الل بدى أقوله إن ده عمل قومى ، مش عمل سياسى .. هو القانون الجديد إتعمل فى وقت عصام حسونة .. آخو قانون .. يمنع رجال القضاء من الشغل بالعمل السيامى ، بس باعتبر إن دى فقوة كانت بتتحط فى كل القوانين.

ولكن الحقيفة أخيراً حصل العكس . إحنا ما تدخلاش ولكن أراد المعض أن يتدخلوا في القضاء بعد ١٩٦٧، بعد الأزمة اللي احنا كنا فيها . وكُتبت مقالات وقبل كلام وانت طبعاً أدرى مهذا وكان يجب أن نتدخل التدخل لنبعد هذه العناصر ، حتى وكان يمكن أن نندخل بطريق تاني برضه كان ممكن أجيب قضاة وأقربهم واعمل مجموعة واعمل حزب في وسط القضاة ، واضرب دول بدول .. ودي عمليات كانت بتحصل أيام صبري أبو علم وأيام كل الحزبين كانوا بيبقوا موجودين في الأحزاب ، كان بيتم. فيه القضاة بتوع فلان والقضاة بتوع الآخر، لكن الحقبقة برضه وجدنا من المناسب إن احنا بنخلص الموضوع ونقضى عليه وليسير الفضاء في الطريق السليم وأنا الحقيقة رأيي إن القضاء بجب أن يشتركوا في العمل القومي .. لأنه لو عملنا حزبين ، الحقيقة كان القضاة يبقى مالهومشي دعوة ، ولايدخلوش في العملية ، ولكن الحقيقة طالما إن أنا ما باقولشي الاتحاد الاشتراكي حزب؛ لأنه لايمثل في الحقيقة طبقة أو فنة ومصلحة ، هو تحالف قوى الشعب كلها فإذن القضاء يجب أن يكون موجودًا والجيش بيكون موجود والبوليس بيكون موجود... الحقيقة الجيش بعد النكسة قالو: لي يعني إحنا مش عاوزين نروح الاتحاد الاشتراكي إلا بعد التحرير وهم في هذا كان ليهم حق ، قالوا يعني ما نقدرش وفيه ظروف، وأيامها كان حتى فيه حملة على القوات المسلحة، وقالوا إحنا مش عاوزين نحتك بأحد ، عاوزين نبعد لغاية ما نحرر الأرض .. وبعد كده نبقي ندخل في الاتحاد الاشتراكي.. وعندهم مشاغلهم وانتم كان عندكم المشكل الموجودة بالنادي والكلام ده .. أيضاً ما كناش عاوزين ندخل في مشكلة ، فكان الحقيقة الحل لهذا أن نؤجل الجيش والبوليس والقضاء إلى أن يحين الحين ، ولكن أرجو إن في أقرب وقت إن احنا ننفذ ذلك.

حافظ بدوى ( رئيس المحكمة العليا وعضو اللجنة):

على ما يبدو إن السيد المستشار محمد السيد الرفاحي يريد أن يقول إن القبول في لجد المراطنين من أجل المعركة بشترط أساساً عضوية الاتحاد الاشتراكي، ورجال القضاء والشرطة والجيش ليسوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي.

الرئيس:

لا .. هو فيه استثناء .. في الكلام الل حصل في اللجنة المركزية يستثنى رجال القضاء والشرطة والجيش.

المستشار بدوي حودة ( رئيس المحكمة العليا وعضو اللجنة):

إن النص الذي ورد في قانون السلطة الفضائية انتقل إليه من القوانين التي وضعت أثناء قيام الأحزاب السياسية السابقة عن تفسير هذا النص ــ وأنا رئيس لمجلس الدولة ـ كنب أول من انضم إلى الاتحد القومى ، ثم الاتحدد الاشتراكي وما زلت حتى الآن وسأظل دائم ولآحر لحظة في حياتي عضواً في الاتحاد الاشتراكي ، لأني عرفت فيه أنه بمثل جميع فنات الشعب وليس حزباً بالمعنى أو الشكل الذي عرفتاه وعهدناه في عهد ما قبل الشهرة، ولايمكن أن تتحول عنه لأنه يمثل الشعب كله .. ولا إذا كنت أريد أن أنجرد من هذا الشعب، من غير المعقول أن يتجرد رجال القضاء من الشعب الذي ينتمون إليه. الله تسر، جال عبدالناصر :

له وعلى كل حال هذا الموضوع ، أو رأس الموضوع كان موضوع لموكة وهمية كانت موجودة في ندى القضاة واستموت من أول ١٩٦٨ لغاية منتصف ١٩٦٩ ، وأنا كنت متبع ما يحدث وكل كلمة كان يقوفها كل واحد، وكنت شيف العملية دي يعنى . . . . هو المؤلم فيها أنها وجت في هذه الأوقات اللي إحنا كنا بنمر فيها ، والحقيقة الل حصل بعد كلنة وهو رأس المحركة ، هو : هل يصمم القضاء للاتحاد الاشتراكي ، أو لاينضم التفاء الاشتراكي ، و. لحقيقة هي كانت معركة فارغة ويعنى كانت عملية مفتعلة لأطداف غير رأس الموضوع ، ولكن يتحل هذا المؤضوع إن ناما الله. .

450

ويبقى أن أشير إلى أن عاضر اجتهاعات هذه اللجان وكل الأوراق التي تداولتهاء والوثائق التي كانت تشمل تسجيلات وصور فوتوغرافية تثبت وجهات النظر التي تتبين بعضهم بها لا يقبل حدل أن مناقشة ، بأميال خلة وأمهال لا أخلاقية أو تمر فات تتبين مساحبها، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس تتبين صاحبها، والنتائج التي توصلت إليها المجنة محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس تلك هي القصة كاملة للإجراءات التي استهدفت إعادة تنظيم القضاء في أصطلس الله على المحافظة وكما شاركت في غالبية قصوفا رما أود أن أؤكد عليه دليس من قبيل البرو أو الدفاع أن هذه الإجراءات قد فوضتها ضرووات مباسية وأمنية وإجناعية لمبيا الفضاء بالم إنه من الثابت أن القوانين التي استهدفت تحميق للمقاماء المحافظة المنافذة محمولة المحكمة المستورية أو لدوفرت نقلة نوعية كبرى الدور الفضاء أن المحافظة المحتورية أو ند وفرت نقلة نوعية كبرى الدور الفضاء أن العمل بعند غير قليل من القوانين بل وأنظمة بكاملها كانظام الدور الفضاء أن العمل بعند غير قليل من القوانين بل وأنظمة بكاملها كانظام الالمختلية المحكمة في ضبط كل الامور.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه الشروحات هو: التوقيت.. لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات؟ وهل للعركة كانت بين طرفين من رجال الغضاء أم كان هناك شي آخر مجهول السبب والدافع؟ وهل مبيني هذا المجهول لمستقبل قد يطول كها حدث مع أعيال أخرى تحت على انتطاق المحلى واللدولي ولم تظهر حقيقتها حتى الآن؟

班 安 坊

### المصل الرابع والعشرون

# الرحيل وترتيبات الغلافة

لم تستغرق الراحة الإجبارية أكثر من يومين. فقد حدث في اليوم الثالث للإصابة بالأزمة الفابية أن طلب السفير السوفيني مقابلة عاجلة ليبلغ الرئيس رسالة هامة من الفادة السوفيت وكانت هذه الرسالة ردا على طلب كان الرئيس قد بعث به للقادة السوفيت للحصول على معدات وقطع غبار هامة للقرات الحرية والدفاع الجوي المصرفين ، وكان هذا الطلب قد قدم قبل الإصابة وصاحمة وجهم من ارئيس ثنا بأن نضغط على السفير وكبير الخبراء السوفيت للإسراع في المنحرة للقرات المتحراة للفائلة الساسراء في الإصابة وساحمة الاستحراء للفائدة الشطالب ....



السوداع يا جمسال آخر صورة للرئيس جمال عبدالناصر ۲۸/ ۱۹۷۹. بعد انتهاء مؤتمر أيلول الأسود يودع سمو أمبر الكويت الذي لم يلدر بخلده أنه الوداع الأخير..

## حقيقة مرض الرئيس جمال عبدالناصر ونظامه الغذائي والعلاجي

بدأت رحلة المرض مع الرئيس جال عبدالناصر في عام ١٩٥٨ ، عندما اكتشف لأول مرة أنه يعاني من مرض السكر الديابيتس ميليتيس ، Diabetes Mellites ، ولم يكن كما ادعى بعض من لايعلمون الحقائق، أو يريدون تشويه الصورة عن عمد أو جهل، أفول لم يكن من النوع البرونزي الذي يحتاج لتحليل النحاس في الدم، وإن كان قد تم تحليل النحاس في الله أكثر من مرة، وكانت النتائج باستمرار سلبية. كانت عملية تحليل السكر نتم للرئيس يومياً وكانت النتائج في حدود المعقول والمقبول لمريض السكر . ولم يظهر أي ظواهر غير طبيعية أبدًا إلا عقب عدوان ٥ يونيو سنة ١٩٦٧ ببضعة أيام ثم مع العلاح عادت النتائج إلى الحدود الطبيعية المعتادة . وفي يوم انتحار المشير عامر، عادت وارتفعت نسبة السكر في الدم وظهر الأسيتون في تحليل عينة الدم ثم عادت النتائج إلى الحدود الطبيعية المعتادة بعد ذلك . وكان هذا المرض يعتمد في علاحه على نظم غذائي ونظام علاجي خاص يجب أن يلتزم بهما المريض ، فلم يظهر عليه طوال الفترة التي تلت هذا التاريخ أية مضاعفات تُذكون وانحصرت هذه المضاعفات التي ظهرت بعدها بعشر سنوات أي في عام ١٩٦٨ في ألم في الساق الذي بدأ يشعر بها بعد ذلك ، ولم يجد الرئيس جمال عبدالناصر صعوبة تذكر في اتبع النظام الغذائي الذي أشار به الأطباء المعالجون، فقد كان غذاؤه الذي اتبعه مند صدر شبابه وحتى اليوم الأخير بسيطاً للغاية إن لم يكن متو اضعاً ، ولا يختلف بأي حال عن النظام الغذائي الذي تتبعه أي أسرة مصرية متوسطة، ولم يكن يميل إلى البذخ أو إقامة الموائد الممتلة التي اعتادت عليها الطبقات العليا، أو حتى تلك التي كانت تظهر في بيوت بعض المحيطين به.

لقد كان عذاؤ، مصريًا عاديًا، ففي الإفطار كان صعامه الرئيسي يتكون عادة من الخيز والفول المدمس والجين الأبيض والخيار أو بيضة مسلوقة في بعض الأحيان، وفي العشاء كان بتناول بعض أنواع من الفاكهة المصرية الطازجة واجين الأبيض وأحياناً كوبًا من اللبن الزبادي، أما طعام الغذاء فيتكون من الخضروات والأرز والسلطة الخضراء والمحوم البتلو أو الأسهائ أو الفراخ البلدي، وكانت كمية النشويات التي يتناولها في وحباته الثلاث محدودة بوجه عام. أما النظام العلاجي فكان يعتمد على تناوله حقنه من الأسولين بوميه قبل الإعسار وقد بدأ فريق الأصباء المعاجلين له واستابعين خالته الصحية بالدكتور أحمد تروت الدى اختاره الرئيس جمال عبدالناصر بنفسه للإشراف على متابعة علاحه ، والذى كان بتردد عليه باتنظام مرنين في اليوم بصفة مستدينة إلى أن كان عام ١٩٢٧، حبث حل الدكتور الصارى محمود حبيب منل أحمد شروت، الذى موس وأصبحت حالته الصحية لا تسمح بمنابعة الإشراف على علاج الرئيس بانتظام، وإن كان استمر بداوم المرور على مشية الحكاد الصحية بللك. كما كان يشارك في متابعة الحالة الصحية بللك. كما كان يشارك في متابعة الحالة الصحية للرئيس عبدالناصر من الأطباء الأجانب الدكتور «يولسونة وهو دانمركي» ومن أكبر للرئيس عبدالناصر من الأطباء الأجانب الدكتور «يولسونة وهو دانمركي» ومن أكبر أخصائيين العالم، وكان يتفر كل عام حسب الحالة، وكان يتم منظوعاً رافضاً الحصول على أنعاب أو مقابل.

كها كان يزور الرئيس عندالناصر من وقت لآخر الدكتور « فايفر»، وهو طبيب ألماتي متخصص في مرض السكو أيضاً.

هذا علاوة على الدكتور البريطاني \* والني سموفيل \*، الذي كان يستدعى عند اللروم من لندن كطبيب باطني وأخصائي القلب . وكان هذا الطبيب من المستشرقين، وعلى دراية باللغة العربية ويقرأ القرآن الكريم.

وكانت مجموعة الأطباء المصريين الذين يتابعون حالة الرئيس الصحية في غتنف الأفرع الأخرى وكانوا يزورونه كلها اقتضى الأمر، الأساتذة الدكاترة: أنرر المتنى (حتى وفاته) على المفتى محمد صفوت حسنى عبدالمقصود يجمى طاهر على البدرى ناصح أمين محمود صلاح الدين منصور فايز - زكى الرملي - الدكتور صيدل صلاح جبر ، وكان يرافق ركب الرئيس جمال عبدالناصر في سيارة الإسعاف كُل من الدكتور طه عبدالعزيز ومحمود فراج من الحرس الجمهوري.

ويعد يونيو ١٩٦٧ منتظم كُل من الدكتور منصور فايز وناصح أمين، في ريار به يومياً مع الذكتور الصاوى حبيب.

لقد كان الرئيس جمال عبدالناصر بتقبل نصائح ونوصيات الأطباء ويتبع تعليهاتهم بدقة مؤمناً بضرورة الالتزام بها.

وقى عدم ١٩٦٨ عندم شعر بآلام الساق نتيجة التهاب الأعصاب الناشئ عن مرض السكر DIABEIC NEUROPATHY ومن أنواعه التي عاني منها DIABEIC CAMYOTROPHY ومن أعراضه حدوث الام شديدة فى الساق وضمور عضلات الإلبّ وأعلى الفخذ ـ وقد طلب إليه الأطباء المعالجون التقليل من المشى والرياضة (التنس).

كان روتين العمل اليومى للرئيس جال عبدانناصر كيا أوضحت في مواقع أخرى في الشهادة يستغرق أكثر من ثهانية عشر ساعة يومياً في المتوسط ، ومعد ١٩٦٧ أضيف لحله الروتين اليومي هموماً ثقالاً يصعب أن يتحملها بشر ، فشكلت ضغوطاً أصبحت تتزايد يوماً بعد يوم على جسمه وطاقاته بوجه عام ، فهر في النهاية بشر توجد حدود لاحتيالد يصعب تجوزها ، وكان أول مظاهر هذه الضغوط زيادة نسبة السكر في الله ، وكان من رأى الدكتور فبولسون عندما جاء لمناظرته أن ذلك أمر طبيعي نتيجة للضغوط التي يواجهها الرئيس، وأنه يصعب التحكم في الحالة لكنها ستحسن مع الوقت ، ولكن كانت النتيحة المباشرة التي ترتبت على ذلك آلام السافين نتيجة ضعف الدورة الدموية وهي إحدى المضاعفات المعروفة لمرض السكر.

وفي الحادى عشر من سبتمبر ١٩٦٩. أصيب الرئيس جمال عبدالناصر بالأزمة القلية الأولى، "عنداما اكتشف طيبه الحاص الدكتور الصاوى حبيب صوتاً ثالثاً مع ضربات القلب، فأجرى رسيًا للقلب الذي أكد التشخيص بأنه جلطة في الشريان التاجي، وقد القبت الفحص الطبي والتحاليل ورسومات القلب حدوث جلعة بالشريان التاجي للقلب، وقد أكدت التحاليل التي أجريت هذا التشخيص الذي جاء نتيجة الإرهاق الشدي، وهذا النوع من الجلطات بحدث بدون آلام، الشي الذي تم التحارف عليه الآن من ٢٧٪ تقوياً من من جلعة الشريان التاجي لحرقي السكر تتم بدون ألم، وطلب إليه أفراء أماميم بلان من علم الأقل، والمائة أماميم على الأقل، وبالقعل اضعر للاعتكاف بضعة أيام لم تزد على أصابع اليا المائدة على المائة مي الحرف المنابع على الأقل، وبالقعل اضطر للاعتكاف بضعة أيام لم تزد على أصابع اليد يعتنع عن التذخين، وكان الرئيس عبدالناصر يشعر بأن هذه المادة مي الحواية الوحيدة التي بقيت له ويستكثر حرماته منها، ولكنه في هذا التاريخ أطفاً سيجارة كانت مشتعلة في يده ولم يعد إلى التدخين بعد ذلك حتى رجيله عن هذه الدنيا.

لقد كُان الرئيس جمال عبدالناصر يدخن حوال ستين سيجارة يوماً في المتوسط، وتفاوتت أنواع السجائر التي كان يدخنها من <sup>و</sup> كرافن أه «CRAVEN A» ـ عندما كان ضابطاً في الجيش وحتى الأيام الأولى من قيام ثورة يوليو ٢٥ إلى «L M» ـ خلال

<sup>( %)</sup> راجع تفاصيل حادث وحدة رادار الزعفرانة ١٩٦٩/٩/٩ في فصل لاحسق ..

الخمسينيات ثم كنت \*KENT من نهاية الخمسينات و حتى أطفأ أخر سيجارة بوم ١٥ سبتمبر سنة ١٩٦٩.

وقد استدعانا الرئيس جمال عبدالناصر مساء يوم ١١ سبتم ١٩٦٩ إلى غوفة نومه ، وكنا الحضور انسادة أور السادات وكتا جتمعين في مكتبى لبحث بعض المسائل الهامة ، وكان الحضور انسادة أور السادات وشعر اوي عجمة وأمين هويدى وخمد حسنين هيكل وأنا حيث أبلغنا بها قرره الأطباء ، وطنب الرئيس منا استمرار العمل بنفس الاسلوب ويزيادة لقائنا اليومي ليكون مرتين بدلاً من مرة واحدة ، واتفى على أن يذاع خبر بأن الرئيس مصاب بدور أنفلونزا حادة وأنه سيل أن ذكرت في مكان آخر من هذه الشهادة كيف كانت عموعة العمل اليومي تمارس نشاطها برئاسة السادات ، ومن خلال اتصال مباشر مع عبدالناصر الذي كان حريصاً على هذه تسرب مرضه بالقلب ويخاصة للإسرائيلين والأمريكان نظراً لأياده .

لم تستفرق الراحة الإجبارية أكثر من يومين . فقد حدث في اليوم الثالث للإصابة بالأزمة القلية أن خلب السفير السوفيتي مقابلة عاجلة ليبلغ الرئيس رسالة هامة من القادة السوفيت ـ وكانت هذه الرسالة رداً على طلب كان الرئيس قد بعث به للقادة السوفيت للحصول على معدات وقطع غيار هامة للقوات الجرية والدفاع الجوى المصرى ، وكان هذا الطلب قد قدم قبل الإصابة وصاحبه توجيه من الرئيس لنا بأن نضفط عنى السفير وكبير الخبراء السوفيت للإصراع في الاستجابة لحده المطالب . وأذكر أنى انترحت على الرئيس أن يقابلها السفير وكبير الخبراء نبابة عنه: إما لجنة العمل الجومى مجتمعة برئاسة السادات، أو أقابلها مع الفريق فوزى ، ولكنها أصرا على مقابلة الرئيس شخصياً في هذا الموضوع بالذات . فقال لم الرئيس عبدالناصر :

ا هات السفير وكبير الخبراء والمترجم الساعة التاسعة مساءً.

وعندما وصلوا صعدنا إلى حجرة نوم الرئيس ، حيث أبلغا الرئيس بموافقة القيادة السوفيتية على مطالبه ، وأن المعدات وقطع الغيار المطلوبة قد وصلت فعلاً مساء اليوم إلى مطار ألماظة الحربي .

ثم تحدث معها الرئيس بعد ذلك قائلاً:

« أن مصاب بأزمة قلبية وبالنسبة للصديق عندما يعرف فلها مردود معين.

فقاما بعرض خدماتها وتساء لا عما يمكن أن يقدمه الاتحاد السوفيتي في هذا الشأن. ولم يهانم الرئيس قائلاً لهما : « شوفوا أنتم حا تعملوا إيه وبلغوا سامي أو أنور السادات». ومن ثم فقد حض نزيارة الفاهرة الدكتور و شازوف، نائب وزير الصحة السونيتي وضحص الرئيس مرتين في سنة ١٩٦٩ و ١٩٧٠، وكان ذلك ينم بحضور ومشاركة الأطباء المصرين المعالجين للرئيس منصور فايز و محمود صلاح الدين والصاوى حبيب. ولم يمر يوم انقطع فيه الرئيس عبدالناصر عن متابعة كل أمور المدولة وبالذاب الناحية العسكرية بكل دقة وإصدار التوجيهات والقرارات ، كما لم يمر أسبوع حتى عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء ، وأذكر أمنا ونحن في القاعة وقبل الاجتماع بالرئيس أن اتفقنا انعقدت الجلسة وبعد مفى حوالى عشرة دقائق لاحظ أن أحدا لم يشمل ميجارة ، فقال وهو يضحك :

« هو انتم بطلتم شرب السجاير ولا إيه ؟ أنتم ما بتشربوش سجاير ليه ؟» فلم يرد أحد .. فقال: « طيب أنا سبطل سجاير أشم مالكوش دخل والل بيشرب سجاير منكم أحد .. فقال: « طيب أنا سبطل سجاير أشم مالكوش دخل والل بيشرب سجاير منكم يتفضل يولع سيجارته . وكل ما يمكن قوله أننا - مكتب مكرتير الرئيس للمعلومات حاولنا التنخفيف عنه بقدر الإمكان ، لكنه عاد بعد هذه الأيام المشرة للاستغراق مرة أخرى في العمل بنفس المعدلات خالفاً بذلك نصائح أطبائه وبخاصة فيها يتعلق بعدم الإطالة في الوقوف أو ضرورة إلقاء خطاباته العامة وهو جالس ، الشي الذي لم يستجب له بأي حال.

#### \_7\_

### نفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الرئيس جمال عبدالناصر

وخلال شهر أغسطس ١٩٧٠ أثر أن يقرغ للتخطيط الاستراتيجي للدولة ، والابتعاد عن القاهرة بمشاكلها اليومية التي لانتهى، فسافر إلى المسمرة ، وفي أوائل سبتمبر ١٩٧٠ كان عليه أن يدرس خطط معركة التحرير مع الفريق عمد فوزى ويصدق على مراحلها، فاتر أن يبتعد أكثر فاتجه إلى برج العرب ومنها إلى مرسى مطروح حيى يتفرغ تماماً لمذه القرارات التاريخية ، وبالفعل صدق على المرحلة الأولى من الخطة.

وهناك في مرسى معروح كانت عؤشرات الأزمة بين الملك حسين والحكم الأردني من ناحية والمقاومة الفلسطينية قد بدت تتجمع في الأفق، وبدا أنه من الصمب تفاديها وجاء إليه في مرسى مطروح معمر القذافي، وأثناء اجتهاعاتها وجه المقيد القذافي إلى الرئيس ما يشبه العتاب حيث تساءل كيف يجلس الرئيس هنا في مطروح تاركاً الأرمة تتفاعل دون ضوابط، فطلب إليه عبدالناصر أن يرفع سياعة التليفون الموجودة إلى جواره فاستغرب العقيد الطلب، لكن عبدالناصر أصر على طلب، فرفع القذافي السياعة وكنت أنا على الطرف الآخر متوقعاً أن الطائب هو الرئيس فقلت الكلمة المعتادة «أهندم؟» ولكنى سمعت صوت عبدالناصر يقول للمتحدث أن يستفسر عمن معه في 
هذه اللحظة ، فقلت له أنا سامى با سيادة المقيد. فلها طلب منه عبدالناصر أن يستفسر 
منى عمن يكون متواجدًا معى في هذه اللحظة فقلت له موجود معى كل من محمود 
رياض وشعراوى جمعة وأمين هويدى وعمد حافظ إساعيل و محمد أحد صادق نتابع ما 
يجرى في عيان خفظة بلحظة حيث معنا على الجانب الآخر سفيرنا هناك وعرفة العمليات 
في المخابرات المعامة والمخابرات الحربية . عندها فقط اطمأن القذافي من أن عبدالناصر 
على بينة من كل ما مجدث من تطورات الأحداث لحظياً.

وكان ما كان من تطورات قادت إلى انعقاد القمة العربية الطارّة التي عاجُّت أحداث سبتمبر - أيلول الأسود - في الفترة من ٢١ حتى ٢٧ سبتمبر ١٩٧٠ في فندق هيلتون بالقاهرة، حيث أقام جال عبدالناصر به طوال فترة انعقاد المؤثّر .

وفى الساعة الحادية عشر من مساه يوم ٢٧ سبتمبر غادر الرئيس عمدالناصر فندق النيل هيلتون عائداً للى منزله فى منشية البكرى بعد انتهاء اجتياعات القمة ، ولكنه بدلاً من الخلود إلى الراحة عقد اجتهاعاً بالعقيد القذافى فى منزله وظل يتابع ردود فعل المؤتمر ومدى تنفيذ الطرفين لقرارات القمة حتى فجر يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ .

وفى هذه الليلة التقى عبدالناصر مع عائلته الصغيرة لأول مرة منذ أكثر من أسبوع ، وعندم دخل غرفة نومه وكان التليفون المعتاد الليلي الأخير بينه وبيني قال لي :

ا يا سامى إحنا حا نعمل إيه فى خالد بالنسبة للتجنيد.. لما يُخامس الكلية السنة دى؟
 فقلت له : « هل فى ذهن سيادتك قوار محدد أم ترى أن أتشاور مع الفريق فوزى حول هذا الموضوع؟».

فقال : « أنا شايف إنه ثجند ويلحق بالحرس الجمهورى كفرد عادى تحت إشراف الليشي . لأنى أخشى لو جند في أي وحدة أخرى فسيكون موضع محاباة ولن يستفيد من فترة التجنيد ، لكن في الحرس وتحت أنظارك إنت والليش سيمامل المعاملة المعادية كجندى بسيط دون مجاملات أو محاباة .. ولا إيه رأيك ؟ وعلى العموم خذر أي فوزى والليشي وتتكلم بكرة في هذا الموضوع» ، ثم سأل عن آخر أخبار جبهة القتال وعيان ، وأطفأ الأنوا وكانت الساعة تقترب من الثانية صباحاً..

 من مسئول - أن يكتفى الرجل بها قام به من مجهود و أن ينوب عنه كبار المسئولين في توديع المفادرين ، ولكنه أصر على استكيال عملية التوديع بنفسه ، وقد عاد المنادرين ، ولكنه أصر على استكيال عملية التوديع بنفسه ، كيا استقبلهم بنفسه ، وقد عاد وفور صوله إلى منشية البكرى اتصل بي مستفسراً عن أي جديد في الموقف ، وقد أبلغته بكل الأخبار والمواقف التي استجدت في هذه الفترة وفي نهاية حديثي رجوته أن يأخذ حقه بقسط من الراحة واقترحت عليه ملحاً أن يوافقني على بدء اتخاذ ترتيبات السفو للإسكندرية أو برج العرب بالقطار التفادى السفر بالسيارات وكان ردة

طيب يا سامى ما فيش مانع تقوم بكرء بالعربيات لبرح العرب، . فقلت : ما
 سيادتك تركب القطار أريح . فقال : ﴿ مافيش مانع بس ما ترتبشي حاجة إلا لما أقول
 لك بعدما أرجع من المطار).

وأعتقد أن القارئ على يبنة من حجم المجهود الذى يبذل فى عمليات التوديع والاستقبال بين الرؤساء ما بين مرافقة الضيف فى توديع الحاضرين من كبار المسئولين واستعراض حرس الشرف وأداء النشيد الوطنى لكل دولة ، وكلها إجراءات يتم تنفيلها والرئيس يقف على قدميه.

المهم أن بعض الأخوة المرافقين للرئيس اتصلوا بي في أعقاب مغادرة أمير الكويت وأبلغوني أن الرئيس شعر بالتعب بعدما قبل الأمير قبلة الوداع .و أنهم لاحظوا أن قدميه أن تتحمل الانتظار فتم استدعاء السيارة إلى حيث يقف وهو في الطريق إلى المنزل حيث صعد إلى الدور الثاني لملاقاة أعضاء الأسرة اللين كانوا في انتظاره لتناول طعام المذاء الذي تناوله على عجل ودخل إلى غرفة نومه حيث اتصل به مستفسراً عن آخر المعلومات.. وقطع المكانة دخول جمال الصغير ابن أشرف مروان ومني عبدالناصر \_ إلى غرفة نوم جده ليطلب منه كها عرده، قطعة من اللبان أو الشوكولاته وقال في الرئيس:

البقى ابعث لي بكمية جديدة من اللبان والشوكولاته لأن العلبة فرغت ...

واستكملنا الحديث حيث كررت على الرئيس ـ دون إشارة إلى ما حدث في المطار ـ ضرورة السفر للإسكندرية وأنى سأبدأ من الآن ترتيبات إعداد القطار ليفادر عطة سراى القبة في العاشرة من صباح اليوم النالى ، فلم يهانع وقال لى سأبلغك بعد الظهر عمن سيرافقنا في هذه الإجازة.

وفي هذه اللحظة وصلتني رسالة عاجلة نفيد أن العملية التي كان سيقوم بها بعص عناصر المقاومة الفلسطينية ضدطائرة الملك حسين عند هبوطها إلى مطار عيان قد الفيت شاءً على تدحل من الرئيس .. تم فى الصباح الباكر من هذا اليوم باتصال تم من جانبى معهد لتفادى تنفيذ هذه العملية بناءً عنى رغبة شخصية من عبدالناصر ، وقد استجاب الأخوة فى عيان هذه الرغبة وأنفيت العملية .. فقعت بإبلاغ الرئيس بنص الرسالة فقال:

الحمد لله ، إنت حارف با سامى رأيي .. اللم بيجيب دم".

طلب عبدالناصر منى بعد ذلك أن أذهب إلى يتى لتنول طعام الغداء، وأنه سوف يستربح قليلاً . وبالفعل غادرت إلى منزلى بعد ذلك بحوالى نصف الساعة أى حوالى الرابعة بعد الظهر.

وفى الساعة الخدسة إلا عشر دقائق تقريباً اتصل بى على الخط الساخن فؤاد عبدالحى السكرتير المخاص المناوب في هذا اليوم لغياب محمد أحمد الذي أعطاه الرئيس الإذن بالتغيب لحضور حالة وضع لزوجته قائلاً له : « على الله يا محمد يجرع لك المرة دى الولد الذي تتظره " لان محمد أحمد كان كل أولاده من البنات ... كان فؤاد عبدالحى يبكى وقال لى ما نصه : «إلحقنى يا افنام ..سيادة الريس تعبان . تعالى حالاً)».

في تلك اللحظة أصابني إحساس غامض انقبض له قلبي ..

ونزلت بسرعة بعد ما بلغت شعراري جعة تليفونياً بأني سأمر عليه ، فنساءل باندهاش عيا حدث فقلت له موش وقته. إليس هدومك ولما آجي سأحكى لك ما حدث ومررت على شعراوى في منزله المجاور لمنزلي ووجدته منتظراً على بابه، واصطحبته في السيارة التي كنت أقودها ينفسي ، وكرو سؤاله فقلت له أن الرئيس عاوزنا دلوقت . فقال هل هو طلبنا ؟ فقلت له: «لا هو تعبان شوية كيا أبلغني فؤاد عبد الحي؟.

وكنا قد وصلنا إلى منشية البكرى فى تلك اللحظة حيث تركت السيارة أمام الباب الرئيسي ثم صعدنا مباشرة إلى الدور الثاني وإلى خرفة نوم عبدالناصر وكان ثانياً على سريره مغمض العينن ويلديه إلى جانبه ومرتدا باسطون بسجامة رمادى فاتع بخط أزرق عليه قائلة صبور ويدون جاكمه ، وحوله الأطباء زكى الرملة ومنصور فايز والصاوى حييب بيارسون عملهم في سكون مطبق ، وبعد قليل وصل الدكتور طه عبداللعزيز من الحرس الجمهوري ، وكانت الأجهزة وأنانيب الأوكسجين منصوبة إلى جوار السرير والأسلاك عمدرة إلى آجزاه ختلفة من الجسم الساكن للزعيم الثائر . وبعد وصولنا مباشرة بنا ألأطبه في إجراء صلمات كهربائية للقلب علاوة على محاولات التدليك الميدورة إلى تجزء عباسات كهربائية للقلب علاوة على محاولات التدليك الميدور بالموال الوقت ...

ووصل بعد ذلك بقليل حوالى الساعة ١٧٢٥ كل من الفريق فوزى، وعلى صبرى الذى وصل حوالى الساعة ١٧٤٠ وهما اللذان كلفت مكتبى بالانصال بهما مع آخرين من المستولين ، و وصل حسين الشافعي حوالي الساعة ١٧٤٥ و وصد حسين هيكل الذي وصل حوالي الساعة ١٨٥٠ و حافظ الدي وصل حوالي الساعة ١٨٥٠ و حافظ إما على وأمين هريدي وتحدو رياض الذين وصلوا ما بين الساعة ١٨٥٠ / ١٩٠٠ من تم تولى حضور البنهامي وآخرين إلى منشية تم تولى حضور البنهامي وآخرين لوجودهم في البكن بعيدة في ذلك الوقت، وكان آخر من وصل حوالي الساعة السابعة إلا ربع مساء أمان بعيدة في ذلك الوقت، وكان آخر من وصل حوالي الساعة السابعة إلا ربع مساء تمر الساحة السابعة وكان أخر من وصل حوالي الساعة السابعة الا ربع مساء بعد أن تأكد وفاة عبدالناصر، ولم يلحق السادات بنا في الدور العلوى لأننا كنا قد نزلنا للدور العلوى لوقد صعد بعفر ده إلى الدور العلوى وقد صعد بعفر ده إلى الدور العلوى حيث ألقي نظرة أخيرة على الجنان المسجى، ثم نزل ليلحق بنا في الصالون الرئيسي في الدور الأرضي.

وكان الفريق فوزى أثناء وجودنا إلى جواد سرير عبدالناصر غير متقبل فكرة أو احتال رحيل الرجل، فلم يتقبل التصرف العادى للأطباء فياكان منه إلا أن شخط فيهم قائلاً: اعملوا حاجة !! وأمام هذه الرغبة أعاد الأطباء استخدام جهاز الصدمات الكهرمائية الني كان يتقفى من تأثيرها الجسم الساكن الساكت، عما دعى الفريق فوزى لتناول التلبقون لبلطلب الفريق طبيب رفاعى عمد كامل كبير أطباء القوات المسلحة لبحضر إلى منشية البكرى، وهو بالمناسبة لم يكن في يوم من الأيام من الأطباء المعالجين للرئيس جمال عبدالناصر وقد حضر رفاعى فعدلاً إلى منشية البكرى ولكن بعد أن قرر جميد الأطباء الحاصرين أن أمر الله قد نفذ.. وقال الدكتور منصور فايز إن الرئيس جمال الإماء المروح حوالي الخامسة أو قبلها بدقائق وإنه استسلم لقضاء الله الذي لا راد لقضائه ...

کها کان حسین الشافعی وشعواوی جمعة وأنا نصلی لله من حول سریر عبدالناصر طوال عمل الأطباء الصامت حول الجسد انساکت.

容 容 牵

### الرحيل . . ومساذا بمسد . .

رحل الرئيس جمال عبدالناصر فجاة في الساعة الخامسه من بعد ظهر يوم النامن والعشرين من سبنمبر ١٩٧٠ ، وقد يكون قد رحل قبلها بدقاتق قليلة ، ولم يكن من بينا نحن المحيطون به والقريبون منه من خطر على فكره أي بدوه من هذا النوع ، أو حسب حسبها فيل هذا التاريخ ، وكانت الصدمة كبيرة ، ولكن علينا كمسئوليز وكبشر مؤمنين أن نقبل إوادة الله ، ونبذا على الغور بترتيب البيت من المناخل وتحليد أولويات المصل والأولويات المطلوبة والتي يجب أن تستحوذ على كل الاهتام والجهد في هذه المظروف

فيعد إقرار فريق الأطباء المعالجين بتأكيد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، عقد اجتماع في الممالون الرئيسي في منزل الرئيس عبدالناصر بمنشية البكري حضره كل من السادة أفور السادات نائب وئيس الجمهورية، وحسين الشافعي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى صبرى والفريق أول محمد فوزي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسحلة، وشعراوي جمعة وزير المداخلية، وصامي شرف وزير الدرلة، ومحمد حسنين هيكل وزير الإعلام، وكان يقف على باب الصالون اللواء محمد الليشي ناصف فائد الحرس الجمهوري.

لم يكن هناك جدول أعيال عدد فذا الاجتماع، ولكن كان في مقدمة بحثنا الترتيبات الشرورية التي يجب إنجازها بعد الرحيل، وكان الاتجاه الغالب يتدخص في ضرورة تغلب مظلة الشرعية أثناء الحوار مع تقدير كاس للمسئولية في ضوء الفراغ الذي يمكن أن يجدثه غياب جال عبدالناصر المفاجئ ،وبها يقضى قيام مؤمسات تباشر العمل وتتولى عبدة البلاد بأسرع وقت ممكن، وقد أخذنا في اعتبارنا جيماً الضمفوط التي تواجهها مصر نتيجة للموقف القائم على جبهة القتال ووجود الإسرائيلين على الضفة الشرقية تواجهها تعداداتها للقتال ، والقضية الفلسطينية تواجه غروفاً دقيقة لايمكن تجاهلها أو تأجيل التعامل معها ، خاصة وأن آخر معارك عبدالناصر كانت تلك التي حاول فيها مع القادة العرب حماية المقامطينيون.

لم تثر هذه الأمور بهذا القدر من التحديد أو التفصيل ، ولكن ما تعلمناء من دروس من الرئيس جمال عبدالناصر ومعايشتنا له على مدى سنوات طويلة أوصلتنا إلى ننيجة واحدة تنمثل فى اعتبار قضبة تحوير الأرض محور النركبز الأساسى فى كل مداولاتنا، وأذ القوات المسلحة التي تتحمل المستولية الرئيسية في هذه المهمة يجب أن يتوافر لها كل الإمكانيات التي تُعتاجها ، ويجب أن نتبت للعالم أننا لانقف عند الأشخاص وأن للبادئ هي التي يجب أن تبقى.

خلال عذا الاجتماع المصغر تم الاتفاق بصفة أولية على عقد اجتماع مشترك فوراً لكل من اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء برئاسة أنور السادات نائب رئيس الجمهورية بهدف بعث هذه المسائل، وكان أغلب الوزراء في هذا اليوم بالذات في زيارة للجبهة ، وتم استدعاؤهم على عجل حتى أن أغلبهم وصل إلى القصر الجمهوري بالقبة في ملابس الميدان والأوفرول».

كذلك تم تشكيل مجموعة من الفريق أول عمد فوزى وكل من شعراوى جمة وأمين هويدى وسامى شرف وبحمد أحمد والفريق محمد أحمد صادق رئيس هيئة اركان حرب الفوات المسلحة، واللواء محمد الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى واللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة لإعداد توتيبات تشييع الجنازة وتجهيز المدفن وإجراءات الدفن، وقد تم الاتفاق على نقل الجثان إلى قصر القبة حتى يتم وضعه فى ثلاجة القصر وبهدف التخفيف على العائلة والخوف من زحف الجراهير على منشية البكرى، كما تم الاتفاق على تشييع الجنازة يوم أول أكتوبر ١٩٧٠، تمت هذه الأمور على وجه السرعة وبقى إعداد الضريع وتحديد مسار الجنازة واتفق على بعثها بعد الاجتماع المشترك.

وفى قصر القبة كان هناك احتفال بليلة الإسراء والمعراج أقيم تحت إشراف حسن التهامي للعاملين في رئاسة الجمهورية، وأثناء دخول الجثيان إلى ثلاجة القصر كان جمهور الحاضرين في الجانب الآخر من القصر يصفقون إعجاباً يبلاغة فضيلة الشيخ أحمد حسن المحاضرين في واليته للأحداث التي الباقوري، وكانت مفارقة غريبة وسوف بعدل حسن التهامي في روايته للأحداث التي مستحرض لها فيها بعدبالتسلسل الزمني للأحداث، وسوف نكتشف أهدافه في حيته.

عقد الاجتماع المشترك لكل من اللجنة التنفيلية العليا ، الاتحاد الاشتراكي ، و مجلس الو راء في قصر القبة وكان الوزراء وباقى الأعضاء يأتون تباعاً ، وأعان السيد أنور السادات في بداية الاجتماع وفاة الرئيس جمال عبدالناصر ، وطلب من الدكتور منصور فايز حضور الاجتماع بصفة شخصية باعتباره كبير الأطباء للعالجين للرئيس ، ويتولى هو إعلان التقرير الطبي الرسمي للوفاة ، وكان يتواجد خارج قاعة الاجتماع كبير الأطباء الشرعين بوزارة العلل.

ثم ادتقل البحث في مضمور البيان الذي يجب أن يذاع على الشعب حول وفاة الرئيس، وكان محمد حسنين هيكل قد بدأ في صياغته قبل أن مدّ در منشبة البكري ، وأنهى كتابته في قصر القبة وأخطر المسئوبين في الإذاعة والتليفزيون بوصفه وزيراً للإعلام في ذلك الوقت بقطع البرامج العادية ومواصلة إذاعة القرآن الكريم. و كان نصر السان الرسم كما بل :

فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلاً من أغيى الرجال، وأضجع الرجال، وأخلص الرجال، وهو الرئيس جال عبدالناصر، الذي جاد بأنفاسه الأغيرة في انساعة السادسة والربع من مساء يوم ٢٧ رجب ١٣٩٠هـ الموافق ٢٨ سبتمر ١٩٧٠م، ينها هو واقف في ساحة القنار يكافح من أجل وحدة الأمة العربية، ومن أجل يوم التصارها.

لقد تعرض البطل الذي سيبقى ذكره خالفاً إلى الأبند وجدان الأمة والإنسانية لنوية قلبة حادة بدت أعراضها عليه في الساعة الثائثة والربع بعد الظهر ، وكان قد عاد إلى بيته بعد انتهائه من مراسم اجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء العرب الذي انتهى بالأمس في القاهرة، والذي كرس له القائد والبطل كل جهد، وأعصابه ، ليحول دون ماساة مروعة دهمت الأمة العدمة.

إن اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ، ومجلس الوزراء ، وقد عقدا جلسة مشتركة طارئة على أثر نفاذ قضاء الله وقدره ، لايجدان الكليات التي يمكن بها تصوير الحزن العميق الذي ألمّ بالجمهورية العربية المتحدة وبالوطس العربي والإنساني إزاء ما أرادالله امتحامًا به في وقت من أخطر الأوقات.

إن جال عبدالناصر كان أكبر من الكليات، وهو أبقى من كل الكليات، ولايستطيع أن يقول عنه غير سجله في خدمة شعبه وأمته والإنسانية، عجاهداً عن الحرية، مناضلاً من أجل الحق والعدل، مقتالاً من أجل الشرف، إلى آخر لحظة من العمر.

ليس هناك كليات تكفي عزاءً في جمال عبدالناصر.

إن الشع الوحيد الذي يمكن أن يفي بحقه وبقدره ، هو أن تقف الأمة العربية كلها الآن وقفة صابرة ، شجاعة ، قادرة ، حتى تحقق النصر الذي عاش واستشهد من أجله ابن مصر العظيم ، وبطل هذه الأمة ورجلها وقائدها »

أبتها النفس المطمئة ارجعى إلى ربك راضية مرضية
 فادخلى في صادى وادخلى جنتى
 والسلام عليكم ورحمة الله

ملحوظة : اعتبار الوفاة الساعة السادمة والربع وليس في اختامسة كيا مبق أن ذكرت جاء نتيجة أن الأطباء يقررون ساعة الوفاة في التقرير الرسمي بعد بذل المحاولات الطبية المكنة، وبعد التأكد من حدوث الوفاة طبياً وجسابياً، وأنه لافائدة من إجراء أي محاولات أخرى للابقاء على حياة للتوفي.

بعد ذلك انتقل الاجتماع إلى بحث قضية استمرار النظام والشكل الذي يجب أن يتم به انتقال السلطة ، وهنا طرحت فكرتان كلاهما ينبش عن مبدأ الشرعية.

كانت الفكرة الأولى تقترح أن يتولى أنور السادات منصب رئيس الجمهورية بحكم وضعه كنائب لرئيس اجمهورية ، ويهارس صلاحيات رئيس الجمهورية حتى انتهاء المدة المتبقية على وثامة الرئيس جمال عبدالناصر.

أما الفكرة الثانية فهى أن يبقئ السادات رئيساً للجمهورية حتى إزالة آثار العدوان وهواخد الزمنى الذى وضعه الرئيس عبدالناصر عندما قبل التكليف الشميى بالعودة إلى السلطة يوم ١٠ يونيو ١٩٦٧ على أن تجرى انتخابات رئاسة جديدة بعد ذلك.

وبعد مناقشة قصيرة اتفق على تشكيل لجنة من القانونيين لمواءمة هذه الاقتراحات مع الشرعة الدستورية ، وكانت اللجنة قضم كلاً من الدكتور محمد لبيب شقير رئيس مجلس المرعة الدستورية ، وكانت اللجنة قضم كلاً من الدكتور محمد لبيب شقير رئيس مجلس الامنه ، وضياء الدين داود عضو الجلس المنافقة بدوى وزير الشئون الأمنه ، والمستشار مصطفى كامل إسياعيل وزير العدل، وحافظ بدوى وزير الشئون الاجتهاعية وعضو مجلس الأمنة ، كما تم استدعاء على نور الذين النائب العام حيث شارك في جانب من اجتماعات اللجنة ، وعادت اللجنة ، وعد فترة لتفرح ترشيع السادات رئيساً في جانب من اجتماعات اللجنة ، وليس استكهالاً لفترة رئاسة الرئيس جمال عبدالناصر ، وربط فترته بهدف إز الة آثار العدوان.

كان رأى اللجة القانونية يستند إلى أن أياً من الصيغتين اللتين سبق طرحها لايتفق مع الدستور فضلاً عن أنها ينطويان على تقييد لصلاحيات رئيس الجمهورية وبخاصة فيا يتعلق بقرار الحرب والذي يستلزم وجود رئيس متخب يتولى تلقائياً منصب الأعلى للقوات المسلحة.

وقد لقى هذا الرأى تأييد أغلبية الحاضرين فى الاجتباع المسترك ،ولكن حسين الشافعي أبلدى - ويطريقة غير مباشرة ، تحفظ على اختيار أنور السادات وعبّر عن ذلك بكليات غير واضحة ، ولكن مضمونها وصل إلى جميع الحاضرين ، أو غالميتهم على الأقل، ثم عاد وأيد الاقتراح البديل بأن يقى أنور السادات لاستكيال المدة المتقبة لوناسة عبدالناصر وقدرها ثلاث سنوات ، وقد عقب السادات على ذلك معرباً عن موافقة فاتلاً: « أنا أقبل أن أستمر استكيالا للمدة الباقية للرئيس جال عبدالناصرة.

لكن تطابق الرأى القانوني مع توجه الأغلبية أسفر عن قرار بترشيح السادات لفترة رئاسية جديدة ومنفصلة سواء عن فترة رئاسة عبدالناصر أو عن إزالة آثار العدوان.

وكان الفيصل فى الوصول إلى هذا القرار هو الفوات المسلحة لتى نكلم ماسمها الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الذى قال بوضوح وصراحة كاملة محدداً، مفاده أننا مقبلون على معركة التحرير بل وهناك إصرار على يتمام هذه المعركة ولن أستطيع أن أتحرك في هذا الاتجاه لتنفيذ مهمتنا ما لم يكن هناك قائد أعلى للقوات المسلحة وبمعنى آخر رئيساً للجمهورية ومنتخب وفقاً للدستور ، يحق له وفق الدستور ، يحق له وفق الدستور أمر القتال ويصدق على الخطط العسكرية لخوض المحركة.

و.صل المجتمعون بعد ذلك بحث الترتيبات الضرورية والمهمة، وقد تقرر تشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعين بوزارة العدل وعضوية الأطباء المعالجين، وهنا طلب الفريق أول محمد فوزى أن ينضم إليهم الفريق طبيب رفاعي محمد كامل كبير أطباء القوات المسلحة حتى يكود التقرير صادراً عن كل الجهات ذات المثان، وكان الفريق أول محمد فوزى قد سبق، كما ذكرت، أن طلب حضور الفريق طبيب رفاعي محمد كامل عندما كنا في منشية البكرى لمشاركة الأطباء المعالجين في عاولاتهم الإنقاذ حيدة الرئيس عبدالناصر، ولم يكن قد تأكد بعد أو أن نكون قد عرفنا أن قضاء الله قد حل في تلك الأثناء .. وقد وصل الدكتور رفاعي كامل بعد الساعة السادسة مساء بدقائق قدمها له الأستاذ الدكتور منصور فايز، الإصدارييان طبي رسمي حول أسباب الوفاة ،

وجاء نص البيان الطبي كما يلي:

أثناء توديع صمو أمير الكويت بالمطار في الساعة . اثنائة والنصف مساء يوم
 ١٩٧٠ / ١٩٧٠ شعر سيادة الرئيس بدوخة مفاجئة مع عرق شديد وشعور بالهبوط.

وقد توجه سيادته بعد ذلك فوراً إلى منزله بمنشية البكري ، حيث حضر على الفور الأطباء ووجدوا عند سيادته أزمة قلبية شديدة نتيجة انسداد بالشريان التاجي للقلب.

وقد أجريت لسيارته حميع الإسعافات اللازمة بها فى ذلك استمهال أجهزة تنظيم ضربات القلب . ولكن مشيئة الله قد نفذت وتوفى إلى رحمة الله فى الساعة السادسة والربع أثناء إجراء هذه الإسعافات.

توقیعات: د. رفاعي محمد كامل ـ د. منصور فايز ـ . د. زكى الرملي ـ د. الصاوى حبيب ـ د.طه عبدالعزيز.

ترشيح السادات رئيسا .. وأطهاع في السلطة

كان الشارع المصرى قد بدأ يستشعر وقوع شي غير عادى أن طالت نسبياً فترة إذاعة القرآن الكريم ، فطلبنا من السيد أنور السادات أن يتوجه إلى مبنى التليفزيون لإذاعة البيان الرصمى ، لكنه أبدى تردداً حيث قال : « كيف أنمى جمال عبدالناصر ؟! أنا ما أقدرش...).

وكان رد الحضور كلهم أنه نائب رئيس الجمهورية ..والوضع الطبيعي .. في ضوء تُسكنا بالشرعية ــ مجتم عليه أن يقوم هو بإذاعة البيان .. فترك الاجتماع وتوجه مع محمد حسين هيكل إلى مبني الإذاعة والتليفزيون وأذيم البيان على الشعب.

وكان أن انخذ قراراً آخر يقضى باعتبار اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم ، واستمرت الجلسة إلى أن عاد أنور السادات إلى القصر الجمهوري بالقبة ويدانا نغادر المكان في صمت.

نزلت مع شعراوى جمة وأمين هويدى والفويق محمد فوزى واللواء محمد الليفي ناصف إلى ثلاجة القصر لإلقاء نظرة وداع على الجئزان المسجى فى هدوء وصحت موحش، ثم طبع كل منا قبلة على جين الفائد والمعلم والإنسان الذى فارقنا فجاة وبلا مقدمات ، وسالت دموع ساخنة صامتة ، وانجهنا إلى منشية البكرى حيث انفغنا على اللحاق بالفويق فوزى فى مكتبه بعد أن نئهى ترقيبات المدفن مع محمد أحمد ووجيه أباظة محافظ القاهرة والمهندس على السيد..

لحق بنا في مكتبى بعد ذلك محمد حسنين هيكل وفور دخوله بادرنا نحن الثلاثة بسؤاله: « ايه اللي في ذهنكم؟».

كان السؤال مفاجئًا لنا ، فلم يكن فى ذهننا شئ عدد فى تلك اللحظة ، باستئنا، حرصنا على الاستمرارية واعتبار للعركة مع إسرائيل هى القضية الأساسية ولكن سؤال هيكل فى هذا التوقيت استوجب لمدى سؤال آخر فى داخلى وهو : 3 هل يمكن أن أستمر فى نفس عمل مع رئاسة أخرى بخلاف عبدالمناصر؟).

لقد بدا لى ذلك شيئًا غير معقول وغير مقبول نفسيًا أو موضعيًا خاصة بالنسبة للاشخاص الذين اقتربوا من عبدالناصر، وعملوا إلى جانبه في ظروف مختلفة. وعلى مدى سنوات طويلة. اقترحت في تلك اللحظة أن نقوم نحن الأربعة لتخوج بالسيارة للتحول في شوارع القاهرة .. وخرجنا نحن الأربعة ، شعراوى وهويدس وهيكل وأنا قاطعين الطريق من منشية البكري إلى العباسية ثم سرنا بمحاداة كلية الشرطة وأوقفت السيارة وكنت أقودها، وظللنا بداخلها صامتين للحظات إلى أن كرر هيكل سؤاله مرة نافية قائلاً :

## « حا تعملسوا إيســـه؟؟!!

كان ردنا .. دون أن نتفق مسبقاً .. أننا لانستطيع أن نعمل مع أحد آخر بعد جال عبدالناصر، ولم نكن نعنى بذلك أن نترك مواقعنا على الفور ، ولكن يتم ذلك بعد أن نكون قد أدينا و وبكن يتم ذلك بعد أن نكون قد أدينا و وجبنا تجاه عبدالناصر واستكيال رسالته بتهيئة الظروف الملائمة لخليفته وتسقر الأوضاع ، وأذكر أنى أضفت: \* أثنا ندرك تماماً أن لكل رئيس رجانه الذين يستريح لهم ، ويمكنه التعاون معهم خاصة وأن لنا تجربة مع أنور السادات خلال السنوات 19 ـ 19 معرف عندما كان يرأس لجنة العمل المومى التي صبق أن أشرت إليها».

كان حديثنا مع هيكل حول عدم الاستمرار مع رئيس الجمهورية القادم يعنى أننا غير قادرين عيى تقبل أمسلوب عمل السادات ، ولكن توقيت التنفيذ يرتبط بنولى المؤسسات صلاحيتها بشكل فعلى بعد انتخاب السادات رئيساً للجمهورية - وهوما سنتماون على أيمام - حيث سيكون من حقه وقتئذ أن يُختار معاونيه ومستشاريه ، ومن جهة أخرى أيما أو نترك المسئولية لغيرنا ، وقد ثبت بعد ذلك أن هيكل قام بنقي هذا الحديث بصيغة مغايرة للسادات عما انعكس على موقف الاخير تجاه هذا المجموعة.

وكان رد هيكل علينا في حديث السيارة بالعباسية \_أن قال :

« إزاي تسيبوا البلد في هذه الظروف؟!؛

وكان ردنا أننا لانريد أن نتخلى عن المسئولية ، ولكن في الوقت نفسه لانستطيع أن نواصل العمل مع السادات.

وفي اليوم التالى لرحيل الرئيس عبدالناصر أى يوم ٢٩ سبتمبر ١٩٧٠ كنا في قصر القبة ، وعند انصرافنا كان هيكن يسترجع ما دار من حديث بيننا في اليوم السابق وأضاف بالنص:

ا با سامي ، إذا مشيت أنا حا امشى معاك .. ، ، ولم يزد .. ولم أعلَّق .. ا

في هذا اليوم أيضاً ٢٩ سيتمبر ١٩٧٠ دخل على في مكتبى في حوالي الثالثة صباحاً عمد المصرى مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات للشئون العربية والتنظيم في ذلك

الوقت ، وقال لي:

الأخ صلاح الشافعي (شقيق حسين الشافعي وزميل دراسة قديم من المنصورة الثانوبة لكلين والسفير بوزارة الخارجية فيها بعد) \_ يطلب مقابلتك في أمر عاجل ومهم، فرحبت به واستقبلته بحضور محمد المصري ، وقد أبدي في أول الأمر تردداً في الحديث إلا أنني شجعته على الحديث باعتبار الزمالة والصداقة القديمة المستمرة فقال ــما نصه :

«أنت طبعاً تعرف إن حسين الشافعي بيحبك كثير قوى وبيقدرك .. وهو بيعرف شعورك تجهه وأنك تكن له مشاعر الود والاحترام، وأحب أقول لك إنه من إيدك دي لإيدك دى!٥...

هكذا قالما بالنص !!

قلت : « أنا مش فاهم ياصلاح انت بتقصد إيه بالضبط». فقال: « مش هو أحسن من أنور السادات؟! ٤.

فقلت : ﴿ يَا صِلاحٍ .. أُمُورِ البِلْدُ لاتِدَارِ جِذَا الْأَسْلُوبِ .. هُو كُلُّ مِنْ يَرْكَي وَاحْد بصبح رئيساً للجمهورية ؟ ، هذا أسلوب ثبل تلجأ إليه معظم القبائل البدائية ، ولكن إنت تعرف إن البلد فيها مؤسسات وأوضاع دستورية قائمة ، وهذه الأوضاع لابد أن تستمر ويجب المحافظة عليها واحترامها ، وإذا سمحنا باختفاء هذه الأوضاع نكون لم نتعلم شي من جمال عبدالناصر .. شوف يا صلاح .. الوضع الدستورى الشرعى سوف يستمر وأي شئ خلاف هذا سوف نحاريه .. ، هل هذا مفهوم يا أخ صلاح؟.

ورد صلاح الشافعي : ﴿ أَيُوهِ مَفْهُومٍ ۗ .. وانتهت المقابلة عند هذا الحد.

وفي الصباح الباكر حضر إلى مكتبي ، أمين هويدي وشعراوي جمعة ورويت لحما ما أثاره صلاح الشافعي، واتفقنا على أن نذهب لأنور السادات لإبلاغه بها حدث ، والتقينا به في قصر القبة و رويت له ما دار بيني وبين صلاح الشافعي فكان أن عقب بألفاظ خارجة يستحيل إعادتها هنا ..!!. ثم أضاف اسيبوالي للوضوع ده وأنا حا اتصر ف...؛ .

في يوم التاسع والعشرين من سبتمبر ١٩٧٠ حوالي الساعة الثامنة مساء دخل على مكتبي محمد المصرى وأحمد شهيب وأبلغاني أن بدر حميد بدر ـ أحد الضباط الأحرار في سلاح المدفعية \_ قد أبلغ أحمد شهيب وسالة نقلاً عن العقيد محمد عبدالحليم أبو غزالة رئيس أركان المدفعية لتبلغ لسامي شرف . وكان مفاد الرسالة أنه إذا تم الحتيار أنور السادات رثيساً للجمهوريّة فإنه سيقوم بعمل انقلاب .. وكان ردي على هذه الرسالة أن الشرعية هي التي ستسود، وأن على الفوات المسلحة واجبات أخرى عليها أن تهم ها وترك الأمور السياسية للمؤسسات المنية المسئولة . ولم يصدى أى تعقيب على ردى هذا بعد ذلك ..

وفى نفس اليوم أى ٢٩ سبتمبر ١٩٧٠ اتصل بى من فندق هيلتون النيل ، فاروق أبو عيسى ، وكان يشغل منصب وزير خارجية السودان فى ذلك الوقت ، وحضر إلى القاهرة ضمن وقد التعزية الذى رأسه الرئيس حعفر نميرى - وطلب سرعة لقائه فى مغر إفامته فى القندق ، فأتجهنا شعراوى جعة وأمين هويدى وسلمى شرف إلى الفندق حيث أبلغنا الوفيد ووالشخصيات السياسية المصرية التي تسمى لقابلة بعض الرفيد ووالشخصيات السياسية المصرية التي تسمى لقابلة بعض وعند استفسارنا عن من يقوم بها انتشاط أبلغنا أنه أمين شاكر وزير السياحة السابق، وأضاف أنه أى أمين شاكر موجود في الفندق وأنه اتصل فعلاً بالوفد السوداني وبالرئيس جعفر نميرى وطرح عليه فكرة أن زكريا عيى الذين هو الأحق بتولى الوئامة بعد رحيل جمال عبدالناص ، كها طرح أفكاراً أخوى حول إحياء صيفة بجلس قيادة الثورة، وإذ كان بشكل غير صريح ، ثم أضاف أبو عيسى أن الرئيس نميزي يود أن يلتقى بكم فأبلغناء مهر موحده مع الرئيس هوارى بومدين الآن وسوف نمر عليهم فور انتهاء ملها لمهابلة مهر موجود في م

وفى آلقاتنا مع الرئيس بومدين - وكان ذلك فى إطار الرد على الوفود التى قدمت للتعزية والاطمئنان على واحتهم وتقديم الشكر على مشاركتهم فى أحزائنا، أبلغنا الرئيس هوارى بومدين أنه يشم واتحة تحركات غير طبيعية ولكنه لايملك أية نفاصيل ، كما أنه لم يتصل بالوفد الجزائرى أحد حتى الآن ، وإن كان يريد أن ينبهنا إلى ضرورة مراعاة الحافر والنزام اليقظة ، فمصر الآن هى عط أنظار الجميع ولابد أن تبقى كها كانت أيم جمال عبدالناصر، و وعدنا بإبلاغنا بأى اتصال يتم معهم.

توجهنا بعد مقابلة الرئيس بومدين للقاء الرئيس جعفر نميري الذي بادرنا مالسؤال: ( أنتم مخططكم إيه؟).

فكان ردنا : إحنا ليس لدينا غططات فردية أو شخصية ، ثم شرحنا له خلاصة ما دار في الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء عقب رحيل الرئيس جمال عبدالناصر والذي جاء متفقاً مع الشرعية والدستور.

فأبدى تأييده لذلك وأضاف : « ولكن يوجد بعض الوزراء المصريين طلبوا مقابلتي وأنا لا أريد أن أتدخل في شنونكم اللماخلية .. لكن عايز رأيكم؟.

فتساءلنا .. من هم يا سيادة الرئيس؟

فقال: 4 بعض الوزراء المصريين السابقين. ٩٠

فقلنا له: 8 وا سيادة الرئيس مصر بلدك وهي والسودان بلد واحد. ولتقابل من تريد مقابلته ، وتحدث معهم كها تريد .. وإذا كنت ترى أن تنصحنا بشئ فنحن جاهزون ، أرسل لينا من تريد أو اطلبنا نحن موجودون في مكاتبنا طوان الوقت ليل نهارة.

وبعد جولة في الفندق التقينا فيها بيعض الوفود الأخرى عدنا إلى القصر الجمهورى بالغبة ، حيث كان يتواجد هناك أفور السادات وحسين الشافعي وعلى صبري وكان معهم أيضاً السيد حسن إبراهيم عضو نجلس قيادة الثورة السابق، ونقلنا للسادات تفاصيل ما تلقيناه من معلومات وتجركات فكان رده:

اعظيم جداً ، وإذا كان فيه حاجة جديدة بلغوني على طول ..٠.

فى ثالث يوم أى ٣٠ مستمبر ١٩٧٠ حضر إلى مكتبى بمنشية البكرى فاروق أبو عيسى مصاحباً لمأمون عوض أبو زيد عضو مجلس قيادة الثورة السودانى وكان وقتنذ يشرف على للخايرات العامة فى السودان ، وكان ضمن وفد التعزية الذى رأسه الرئيس جعفر نميرى.

بعد الترحيب بالإخوة السودانيين بدأ فاروق أبو عيسي حديثه قائلاً:

قاجاءنى اليوم أمين شاكر وزير السياحة السابق وقال إنه يريد من الوفود العربية والوفاد السودانى على وجه الخصوص ممارسة ضغوطها لتنصيب زكريا نجيى الدين رئيساً للجمهورية، قواضاف أبو عيسى، لقد أبلغناه أثنا لانتدخل في شئون مصر الداخلية، وأن مملوماتى الرسمية أن مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى عقدا اجتماعاً مشتركا اتخذت فيه قرارات محددة ، وهى قرارات مازمة ولا دخل لنا بها، ولانزيد أن نتدخل بشأنها ، ولانقبل من أحد أن يتدخل فيها سواء أكان من داخل مصر أو من خارجها».

واستطرد فاروق أبو عيسي قائلاً;

 ق إن الأخ أمين شاكر يزور كل الوفود ويثير هذا الموضوع ، وقد أرسل لنا الرئيس هوارى بومدين بهذا المعنى ولكن بصورة مخففة».

وفى ضوء هذا اللقاء توجهنا إلى السادات وأبلغناه بمضمون الحديث الذى أدلى به ناروق أبو عيسى فكان رده : « اعتقلوا أمين شاكر ؟ . وكان ردنا عليه بأن أمين شاكر يعبِّر عن رأيه ، وتأثيره ضعيف علاوة على أن سمعته معروفة في الأوساط العربية بعد عاولة استذلاله لبعض أسراء الخليج في صفقة مشبوهة، كما أنه لايمكنه أن يفعل شيئًا ولاداعي لاعتقاله .. فأمّن على رأيناً.

لم يكن موقفنا هذا بجمل أى معنى خناص تجاه زكريا عمى الدين الذى نقدره كرجل وطنى متميز بالنزاهة والشرف ، ولايستطيع أحدا أن ينكر دوره فى تنفيذ الثورة وترسيخ قواعدها بعد ذلك وعلى مدى السنوات التى أعقبت ٢٣ يولير ١٩٥٧ ، وإنها كان كل همنا إقرار مبدأ الشرعية الدستورية ، وضرب المثل من مصر للأمة العربية وللعالم أجمع أن هناك مبادئ تحتم استمرارية النظام وأنه يجب احترامها ، وأن العملية لاترتبط بأهواء شخصية أو مزاجية أو رغبة في إحداث انقلاب أو خلافه.

كيا كان تقديرى الشخصى أن أمين شاكر يعبّر عن نفسه فقط بحثاً عن دور فقده ثم أعبد له بكرم من عبد الناصر ، إلا أنه لم يستطع أن مجافظ عليه للمرة الثانية فكان أن تم إبعاده عن المسرح السياسي، ولم أشك أنه كان في تصرفه هذا مدفوعاً من أحد القيادات المصرية خصوصاً وأن الودبيته وبين زكريا محيى الدين كان مفقوداً من أمد بعيد.

... O ...

### السوداع الأخسير

في وصول جنازة جمال عبدالناصر..

فى ٢٨ سبتمبر من كل عام يبرق فى خيالنا الرجل الذى يسند الحيطان المنهارة فى عو صم الأمة العربية حتى رحل تحت ركامها ، والذى كان يعيد صياغة الحفائق الحالدة فى معنى العروبة حتى هزمه الموت قبل الأوان.

لقد أحببنا أخطاءه كها أحببنا آراءه وقراراته.

لقد سميناه بطلاً في النصر وفي الحزيمة.

وكليا زادت الأنظمة السوداء في تلك الأيام حقداً على جال عبدالتاصر ، كنا نزداد إياناً به ، وكليا زاد الحقد الأمريكي في تلك الأيام عليه ، كنا نمنحه ثقة أكبر وندرك كم كان الرجل خطراً على المشروع الاستعارى برسته ، ولذلك فعندما هزمته وهزمننا معه الآلة المورية الأمريكية الإسرائيلية لم نلق عليه عب، الهزيمة بل بايعناه على النصر القبل. ولو عاد عبدالناصر إلى أمته فلن يعرفها، ولكنه سوف يعرفنا نحن ويدل علينا نحن لا نقبل بمزيد من المضاربة على مصير الأمة. لقد كانت جنازة جمال عبدالماصر جنازة شعبية بمعنى الكلمة . امتلأت شوارع القاءرة وبيروت ودمشق وطرابلس وينغازى وبغداد وتونس وغيرها من المواصم لملة تشبيع الجنازة بملايين البشر ينشدون نشيداً واحداً ، لايعرف أحد كيف انتشر ولا من الذى ألفه أو لجنه وكان انتشاره كالنار:

> الوداع يا جمال يا حبيب الملايين ، السوداع. ثورتك ثورة كفائح هشتها طول السنين ، الوداع . إنت عايش في قلوينا يا جال الملايين ، الوداع . إنت ثورة ، إنت جرة نذكرك طول السنين ، الوداع. إنت نوارة بلدنا ، واحنا علنينا إلحين ، الوداع . إنت نوارة بلدنا ، واحنا علنينا إلحين ، الوداع . إنت زيانة زكية لأجل الشغيانين ، الوداع .

> > الوداع يا جمال يا حبيب الملايين ، الوداع .

وسارت الجنازات الشعبية في كل العواصم والمدن والقرى في جميع أنحاء الوطن العربي من البحر إلى البحر، وكانت جماهيرها تردد:

إبكى ، إبكى يا عروبة على اللي بناكي طوبة طوية. يا جمال با ابن مصر مين حايخطك يوم النصر .

يه به ال و ابن معمر مين معاصف يوم المصر . روح يا شاب قول لأبوك ميت مليون بيودعوك.

الله حي .. الله حي .. عبدالناصر دايرًا حي.

ما تفرحشى يا استعبار . عبدالناصر فات أحرار. ما تصدقش . ماتعيطش . عبدالناصر لسه ما ماتش.

لا إله إلا الله .. عبدالناص حبيب الله.

بالجيش والشعب .. حا نكمل المشوار ـ كان هذا ما ردده الجنود على جبهة القتال. وقد اشترك في نشيع الجنازة ثلاثون رئيس دولة . وماثة وفد يرأس أغلبها إما رؤساء

وقد اشترك في تشييع الجنازة ثلاثون رئيس دولة . وماثة وفد يراس اغليها إما رؤساء وزراء أو رزراء للخارجية ، علاوة على رؤساء الأحزاب وحركات التحرير في العالم كله بدون استثناء .

وفيها يلي بعض ردود أفعال رحيل عبدالناصر:

الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قرر إلغاء مناورات الأسطول السادمي
 الأمريكي في البحر الأبيض ويصرح بقوله:

ه كان ناصر قائداً عاطفياً قادراً على الرؤية داخل قلوب شعبه ، وقد سبّب موته الفاجئ نار الأسى ومظاهر الحزن التي لم يشهد الدالم ها مثيلاً . لقد خس ناصر لنفسه أعداء النداء ، وأصدقاء أوفياء وقلة من كانوا حيادين تجاهه . . ه .

· زعماء العالم يصفون وفاته بأنها خسارة كبيرة لواحد من أكبر الزعماء هيبة .

البابا كيرلس يقول: ١ جمال لم يمت، وسيظل تاريخنا مرتبطاً باسمه،

· حاكم الشارقة بصاب بانهيار عصبي أثناه ترجهه لتشييع الجنازة.

طالب ليبي يصاب بالعمى من فرط بكائه، وطالب آخر يحرق نفسه وهو يردد اسمه.

وشاب ليبي آخر يحطم جهاز التليفزيون حتى لايري موكب الجنازة.

· مواطن مصرى يموت أثناء المشاركة في مسيرة.

عدد ضحايا مدينة بيروت ١٦ شخصًا في أعقاب الوفاة . وصلوات مشتركة في المساجد والكنائس.

لأول مرة تتشح النساء في ليبيا بالسواد.

ا ناظر مدرسة بالإسكندرية يتوفى وهو يرثى عبدالناصر.

٢٠ ألف ليبي يعبرون الحدود المصرية للاشتراك في تشييع الجنازة.

 مسيرتان يتقدم كل منها نصيرى وعبدالسلام جلود تسيران في اتجاه مقر الاتحاد الاشتراكي.

صلاة مشتركة في المساجد والكنائس في مصر والعالم العربي ( صلاة الغائب).

جنازات ضخمة في الأراضي المحتلة.

المذيعون والمذيعات ـ وكانوا مصريون وعرب من جميع أنحاء الوطن العربي ـ
 يبكون أثناء وصف مظاهر الوداع والجنازة.

مو،كب صامته في عواصم أوروبية وآسيوية وإفريقية.

 المحاكم المصرية توقف جلساتها خس دقائق حداداً ، وتسجل الحدث في محاضر الجلسات (سابقة لم تحدث من قبل)

 نادى القضاة المصريين يصدر عدداً خاصاً من مجلة القضاة عن عبدالناصر ٥ دائرة الفكر القانوني المعاصر٥.

البنوك تتوقف لمدة خمس دقائق عن التعامل حداداً.

· الأندية الرياضية تغلق أبوابها لمدة أصبوع حداداً.

أغلب برقيات العزاء قالت : ﴿ السلام فقد أكبر أنصاره، وسيبقى رمزاً للنضال
 والسلام.

الألاف يتوافدون رحالاً ونساءً وشباباً وطوائف ونقابات مهنية وعياليه وفلاحين لزيارة ضريح عبدالناصر ليل نهار.

تماثيل أقيمت لعبدالناصر في جميع أنحاء الوطن العربي.

تسمية عبدالناصر لشارع بمتد من بيروت إلى دمشق وحتى عبّان في الأردن. الكاتب الأمريكي سالزبرجريؤلف كتابه 4 آخر العالقة ١٠ .

أم كلثوم تلغى موسمها الغنائي حداداً عنى رحيل عبدالناصر.

بعد الأربعين أم كلثوم تغنى قرسالة إلى عبدالناص ، ( نزار قاني).

عمد عبدالوهاب يؤلف الملحمة الموسيقية الناصر البطلا.

أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب يتقدمان مسيرة الفنانين والموسيقيين إلى ضربح عدالناص.

أم كلثوم تقترح تسمية السد العالى باسم « ناصر ١.

احتجاج إسرائيلي على بعض الدول الغربية التي نكست أعلامها في القدس حداثا على عبدالناص

مناجم بيجن فال: ﴿ إِنْ عبدالناصر كان أخطر أعداء إسر ائيل .. إن و فأة عبدالناصر تعنى وفاة عدو مر. إنه كان أخطر عدو لإسرائيل ولهذا السبب لانستطيع أن نشارك في حليث النفاق الذي يملأ العالم كله عن ناصر وقدرته وحكمته وزعامته.

ورثاه نزار قباني في البكائية:

فتلناك باجبل الكبرياء .. وآخر قنديل زيت.

يضي ولنا ليالي الشتاء ... وآخر سيف من القادسية.

تتلناك نحن بكلتا يدينا.. وقلنا المنية لماذا قبلت المجئ إلينا. فمثلك كان كثيراً علينا.

بورقيبة يطلق اسم عبدالناصر على أكبر شارع في تونس.

إطلاق اسم عبدالناصر على أكبر طرابلس الغرب/ ليبيا.

صورة عبدالناصر على غلاف مجلة «تايم» كبرى المجلات الأمريكية.

سيكو توري يطلق اسم عبدالناصر على جامعة كوناكري.

اعتقالات في الجولان بعد اشتباكات عنيفة مع الجنود الإسرائيليين.

سويسرا تطلب رسمياً نوتة نشيد الوداع الذي أنشدته الجاهير تلقائياً.

٦١٥ حالة إغياء وآلاف الإصابات ووفيات وانتحارات في مصر والعالم العربي.

و هنا لابد أن أسجل اقتراحات طرحت في تلك الفترة ولم ننفذ حتى اليوم منها : تمثال ماو نفاع ٣٠ متر في منطقة السد العالي \_ تمثال في ميدان الحرية \_ ميدان حو ل

عنان بارتفاع ۱۰ متر في معتقه انسد العلى حدال في ميدان احريه - ميدان حور الضرياع مناحف- لجان الترات مسميات ـ مراكز دراسات ، والكثير من الاقتراحات التي نشر تها الصحف الصادرة في تلك الفترة .

سي سرب المحدد المقرة بالرثاء الذي كتبته في جريدة الأهرام للزعيم والمعلم والقائد تحت وأختم هذه المقرة بالرثاء الذي كتبته في جريدة الأهرام للزعيم والمعلم والقائد تحت عنوان :

## ا وكأنسك كنت تعسرف!!}

يا قائد هذه الأمة ومحرك طاقاتها .. في حياتك وبعد حياتك ..

يا أستاذي ومعلمي ..

وأستاذ هذا الجيل ومعلمه ..

يا أمل عذه الأمة .. في حضورك .. وفي غيابك ..

ماذا أقول وقد جاء يوم لم تعد فيه بينسا ؟!..

ماذا أقول وقد مر هذا اليوم وجاءت بمده أيام .. وصوتك لايتردد إلا في الوعى من بعيد. وأوامرك وتوجيهاتك ..ما لها قد توقفت عند آخر جملة قلتها وأثت في سيارتك إلى المطار .. في الرحلة الأخيرة؟!

لى تعد هناك في غرفتك المطلة علينا .. والضوء فيها ساهر معك .. ومع أوراقك ..

لْم تمد هناك في مكتبك حيث أكداس المسئولية تدخل عليك .. لتدخرج وقد وجدت حلولاً..

كنا كلنا نتوقف عند الحدود .. حتى تأخذ بأيدينا إلى الحلول ..

ومع ذلك فعندما مضيت لم تأخذ بايدينا ممك .. وإنها ما زلنا أحياء .. أصحاء .. وأنت هناك في خلمك بعيداً عنا .. وكنا نتصور أن أنفاسنا ستتوقف معك .. وأن نبض العروق سيكف عندما لا تكون ..

نح الذين كنامع العبء عليك .. يتضاعف .. ويتضاعف.. وأنت تقبل على التحمل غير عابئ .. بالألم يطحن الجسم .. والأجل ..

حتى جاء ذلك اليدوم !..

وكأنك كنت تعرف !.. فقد علمت لكل شئ حساباً !!..

ولم يكن فينا من أعدّ له عدته .. ولكنك وحدك كنت تستعد لمجيته ..

وكنت تعرف أن غيابك عنا سيعصف بنا ..وأن هذا العصف سيخلق عند أعداثنا المغامع .. فصفت الأمر كله .. ليكون الأمر سدًا في وجه كل طامع .. وكأنك كنت بيننا يوم غبت عنا!.. هذا الجيل الذي لقته .. هذه الصفوف التي دعمتها ورتبت خطوها في ترس .. هذا الخيل الذي لقته .. حلقة .. حلقة .. كل منها تسلم الأخرى .. وتضمن لها السلامة .. هل نذكر .. هل تذكر يوم صغت اللستور المؤقت .. عندما جئت عند تلك الفقرات التي تتحدث عمل سيحل باللين يقون من بعدك . كنت تدفق التعبر وتختار الكلمات .. وكنا يكره هذه الفقوات .. لانطيل عنها نفاشاً . وكنا يكره هذه الفقوات .. لانطيل عنها نفاشاً . وكناك كنت تزيدها إمم اراً ..

وهذا الجيل كله .. وقد تفتحت عيناه على صبحة الحرية التي أطلقتها له يوم ظهرت عليهم لأول مرة .. هذه الصيحة ما زالت تون في آذاتهم .. « ارفع رأسك يا أخي.. فقد مفيي عهد الاستعباد.. ٩

ولم يعض عهد الاستعباد وحده .. وأنت تعرف من الذي أجبره على أن يعضي ..

رم يسل عدالناصر .. يا جال .. آمنوا بك يا عبدالناصر .. يا جال .. آمنوا بك يرم خرجت عليهم بصوتك المبحوح .. قد ألم بحنجرتك البرد .. وأخذت

امنوا بث يزم خرجت طليهم بصوتك المبحوم .. قد الم بحنجرتك البرد .. واخذت خطاك في عربتك انعارية .. إلى رحاب الأزهر .. في ذلك اليوم .. يوم الجمعة .. يوم ألقيت خطابك ترد به على العدوان المهيب .. ونسى الناس السياء المفتوحة فوقهم إلا من طائرات الأعداء..

ونسيها هي الأخرى الناس . .

وقادهم صوتك المبحوح وهو يصل إليهم من الإذاعة التي أقيمت في مكتبك .. نستبدل بها الإذاعة التي حطلها الأعداء ذلك اليوم ..

ومن يومها يا عبدالناص .. يا جال .. عوفت كل هذه الجياهير .. أن صوتك سيقودهم إلى النصر دائلًا حتى وله كان مسعد حاً.

ومن يومها يا عبدالناصر .. يا جمال .. أصبحت كلياتك .. وآواؤك ومبادؤك غذاء كل روح تدب على هذه الأرض .. تريد لها التحور .. والرخاء .. والكرامة.

و من يومها با عبدالناصر .. يا جال .. أصبح الناصريون بالملايين .. واتسعت الدائرة من حولك .. في مصر .. وفي غير مصر ..

ولكن العبء زاد عليك .. ومضيت تحمله بالجسد الواهن .. دون أن تنبس حتى بالأنين!...

حتى مضت حياتك .. واسترحت .. ومضت ..!

فإذا بهذه الملايين التي ناصرتك حباً .. هي التي حفظت عهدك ذكري .. وإيهاناً .. ووفاةًا. فإذا بهذه المبادئ التي تركتها .. تصح دستوراً يظلل كل خطو من بعدك .. ويفسح أمامه الطريق ..وإذا يكل ما شيدت .. ونظمت .. وأقمت .. هو الحارس .. يصون الجذ الذي أوصلت أمتك إليه ..

وسنعيش أمتك من بعدك يا عبدالناصر .. يا جمال .. تركتها .. أروع .. وأعظم .. وأمجدد.. من اليوم الذي استقبلتها فيه ..

وستمضى في طُوبِقها إلى أكثر من هذا المجد .. ومن هذه الروعة .. والعظمة .. لأنها ستمضى على هديك .. وهذي مبادئك..

> أما أنت يا عبدالناصر .. يا جمال .. با قائد هذه الأمة .. ومحرك طاقتها ..

يا فائله هذه الامه .. وتحرك طافتها . با أستاذي ومعلمي . .

ياكل الأمل في حضورك .. وفي غيابك ..

لتكن في رعاية الله . . ورحمته . . قرير العين . . راضياً بها قدمت . سميداً بها أنجزت . . يا من كنت تعرف . . عندما كنا الانعوف . . ! ! . .

## جنديسك الخسسص للأبسسسد. سامى شرف

وفي يوم الاثنين 17 أكتوبر 1940 اتصلت بي السيدة أم كلثوم تليفونياً وطلبت لقائي في نفس اليوم لموضوع قالت إنها نريد أن تأخذ رأيي فيه بصفة شخصية ، فحددت لها السابعة من مساء نفس اليوم . وبعد أن جلست ، قالت بلا مقدمات وعيناها مغرور قتان بالدموع : « يا أستاذ سامي أنا بأفكر إني أحتزل لأني مش متصورة إني حا أقلر آقف عي خشبة المسرح لأغني بعد ما رحل عنا جال عبدالناصر ٤ .. تم أكملت حديثه قائلة : «حد كان يصدق إنه يموت في هذه السن أو في هذا الوقت وفي هذه الظروف .. ده آخر مرة قابلته كان يقول لي إنه لم ولن يفقد الأمل في تحرير الأرض .. آدى باعث الأمل مات .. داسب إحنا حانعمل إبه ١٤٤.

فقلت لها : « يا ست ، كلامك مضهوط لكنه يتقصه حاجة واحدة .. عارفة إيه هم ؟ إننا نحقق الأمل اللي كان هو بيحلم به .. وإذا كتبي إننى وغيرك يعتزل طيب مين بقي اللي حا يحقق الأمل والحلم ؟ .. إننى نسيتي هو قال لكى إيه بعد جولاتك الأخيرة ؟ أنا حا أفكرك إنه قال لكى إنك تقومين بتعبة عالمية لصالح قضية التحرير ولوحدك من غير جيش.. وأنك حققتي الوحدة العربية اللي بتحلم بيها .. إننى نسيتى يا ست هذا الكلام؟! هذا هو رأيي بصراحة؟

ولقد اقتنعت الست .

وكانت مسيرة الغنانين والموسيقين التي تقدمها أم كلثوم وحمد عبدالوهاب إلى ضريح عبدالداص وأعقب ذلك اقتراح قدمته أم كلثوم بتسمية السدالعال باسم «ناصر». وبعد الأربمين قدمت الست: «رسالة إلى عبدالناصر» لنزار قباني ( نصها في السطور التالية).

وأرى من المناسب هذا أن أضع تحت أنطار القارئ الكريم نص القصائد التي كتبها نزاد قبائي في رئاء الوئيس جمال عبدالناصر . التعميد التعميد المناسبة المن

القصيدة الأولى:

قتلناك . .

ليس جديدًا علينا اغتيال الصحابة والأوفياء

احميون الصحابة والدود لكم من رسول قتلنا ..

وكم من إمام ..

ذبحناه وهو يصلى صلاة العشاء

فتاريخنا كله محنة

وأيامنا علبنا كتائا جملا

ولكننا لا نجيد القراءة ..

وسافرت فينا لأرض إلى اءة

ولكنتا .. ما قبلنا الرحيلا ..

تركناك في شمس سيناء وحدك ..

تكلم ربك في الطور وحدك ..

وتعسري ..

وتشقىيى..

وتعطش وحدك ..

ونحن هنا .. نجلس القرفصاء

نبيع الشعارات للأغنياء

ونحشو الجاهير تبناً وقشًا

ونتركهم يعلكون الهواء.. قتلنسساك..

يا جبل الكبرياء

وآخر قنديل زبت .. بضير لنا في ليالي الشناء وآخر سبف من القادسية قتلناك نحن بكلتا بدينا وقلنا للمنتة .. لاذا قبلت المجرو إلينا؟ فمثلك كان كثم "اعلينا .. سقيناك مو العروية حتى شبعت .. ر ميناك في ناد عيّان .. حتى احتر قت أريناك غدر العروية حتى كفرت لماذا ظهرت بأرض النفاق .. لاذا ظهرت ؟ فنحن شعوب من الجاهلية .. ونحن التقلُّ .. نحن التذبذب .. والباطنية .. نبايع أربابنا في الصباح و نأكلهم حين تأتي العشية .. فتلناك .. يا حبنا وهوانا .. وكنت الصديق ، وكنت الصدوق ، و كنت أبانا .. وحين غسلتا يدينا .. اكتشفنا .. رانًا قتلنا مقتانا .. وأن دماءك فوق الوسادة .. کانت دمانا نفضت غيار الدراوش عنا.. أعدت إلينا صانا .. وسافرت فبناإلى المستحيل وعلمتنا الزهو والعنفوانا .. و لكتنا ..

حين طال المسير علينا .. ، طالت أظافه نا .. و لحانا قتلنا الحصانا .. فتتت بدانا . . فتت بدانا .. أتمنا المك .. بعاداتنا .. وأحقادنا .. واتحر افاتنا .. سىف أسانا .. فلمتك في أرضنا ما ظهرت. وليتك كنت نيّ سوانا .. أبا خالد .. يا قصيدة شعر .. ئقان . . فيخض منها الملاد.. 9: 13 يا فارس الحلم تمضى .. وما الشوط حين يموت الحواد؟ إلى أين ؟ كل الأساطير ماتت .. بموتك ..وانتحرت شهر زاد وراء الجنازة .. سارت قريش فهذا هشام .. وهذا زياد .. وهذا يريق الدموع عليث وخنجرة ، تحت ثوب الحداد وهذا يجاهد في نومه .. وفي الصحو .. يكي علىك الجهاد .. وهذا عاول بعدك ملكاً .. و بعدك .. كل الملوك رماد ..

وفود الخوارج .. جاءت جميعاً لتنظم فيك .. ملاحم عشق .. فمن كفروك .. ومن خوّنوك .. ومن صلوك بياب دمشق .. أنادي عليك . . أما خالد وأعرف أنّى أنادي مواذ وأعرف أنَّكُ لن تستجيب وأن الخوارق لست تعاد .. ئم نظم نزار قباتي رسالة إلى جمال عبدالناصر كان نصها: و الدنا حال عبدالناص : عندى خطاب عاجل إليك .. من أرض مصر الطبية من لبلها المشغول بالفيروز والجواهر و من مقاهي سيدي الحسين ۽ من حداثق القناطر من ترع النيل التي تركتها .. -: نـــة الففائــــ :-عندى خطاب عاجل إليك من الملايين التي قد أدمنت هواك من الملايين التي تريد أن تراك عندي خطاب كنه أشجان لكتـــــى .. لكنتي يا سيدي لا أعرف العنوان والدنا حال عبدالناص الزرع في الغيطان ،والأولاد في البلد ومولَّد النبيُّ ، والمآذن الزرقاء .. والأجراس في يوم الأحد .. وهذه القاهرة التي غفت ... كز هرة بيضاء .. في شعر الأمد ..

يسلمون كلهم عليك يقبّلون كلهم يديك .. ويسألون عنك كل قادم إلى البلد متى تعود للبلد ؟.. حائم الأزهر يا حبيبنا .. تهدى لك السلام معديات النيل يا حبيبنا .. تهدى لك السلام .. والقطن في الحقول ، والنخيل والغمام .. جميعها .. جميعها .. تهدى لك السلام .. كرسيك المهجور .. في منشبة البكري.. يبكى فارس الأحلام .. والصبر لا صبر له .ز والنوم لاينام وساعة الجدار .. من ذهولها .. ضيّعت الأيــــام .. يا من سكنت الوقت والأيام عندي خطاب عاجل إليك .. لكتّـــــى .. لكنتي يا سيدي .. لا أجد الكلام .. لا أجد الكلام .. والدناجال عبدالناصر: الحزن مرسوم على الغيوم ، والأشجار ، والستائر وأنت سافرت ولم تسافر ..

الحزن مرسوم على الغيوم ، والأشجار ، والستائر وأنت سافرت ولم تسافر .. فأنت فى رائحة الأرض ، وفى تفتح الأزاهر .. فى صوت كل مرجة ، وصوت كل طائر فى كتب الأطفال ، فى الحروف ،والدفائر فى خضرة العيون ، وارتشاشة الأساور .. فى صدر كل مؤمن ، وسيف كل ثائر ..

> لکننی .. اکسا

لكننى يا سيدى .. تستحقنى مشاعرى .. يا أيها المعلم الكبر ..

كم حزئنا كبير .. نقسم دالله العلِّي القدير أن نحبس الدموع في الأحداق .. . ونخنق العبرة .. تقسم بالله العلى القلير أن نحفظ المبثاق .. و نحفظ الثورة .. وعندما بسألنا أولادنا من أنتم ؟ في أي عصر عشم ؟ في عصر أيّ ملهم؟ في عصر أيّ ساحر ؟ نجيبهم: في عصم عبدالناصم .. الله .. ما أد وعها شهادة أن يوجد الإنسان في زمان عبدالناصر .. ثم جاءت القصيدة أو المرثية الثالثة وكانت بعنوان الماهرم الرابع، وكان نصها : السيد نام السيدنام السيد نام كنوم السيف العائد من إحدى الغزوات السيدير قد مثل الطفل الغافي .. في حضن الغابات السيد نام .. وكيف أصدق أن الهرم الرابع مات؟ القائد لم يذهب أبدًا.. بل دخل الغرفة كي يرتاح وسيصحو .. حين تطل الشمس كما يصحو عطر النفاح .. الحفيز مسأكله معنا .. أ وسيشرب قهوته معنا ..

ونقول له ..

ويقول لنا .. القائد يشعر بالإرهاق .. فخلُّوه يغفو ساعات.. با من تبكرن على ناصر .. السد كان صديق الشمس فكفُّوا عن سكب العبرات .. السيدما زال هنا .. يتمشى فوق جسور النيل.. ويجلس في ظل النخلات .. ويزور الحزة عند الفجر .. ليلثم حجر الأهرامات .. يسأل عن مصر .. ومن في مصر .. وبسقى أزهار الشرفات .. ويصل الجمعة .. والعيلين .. ويقضى للناس الحاجات. ما زال هنا عبدالناصر .. في طمي النيل، وزهر القطن... وفي أطواق الفلاحات .. في فرح الشعب .. وحزن انشعب .. وفي الأمثال ، وفي الكذات .. مازال هنا عبدالناصي .. من قال الهرم الوابع مات؟ يا من يتساءل : أين مضى عبدالناصر ؟ يا من يتساءل: هل يأتي عبدالناص ؟ السيد موجود فينا .. موجود في أرغفة الخبؤ .. وفي أزهار أوانينا ..

مرسوم فوق نجوم الصيف..

وفوق رمال شواطينا ...
موجود في أوراق المصحف ..
في صلوات مصيبنا ..
موجود في كلهات الحب ..
موجود في عرق المهال ..
وفي أسوان .. وفي سينا ..
مكتوب فوق بنادقنا ..
مكتوب فوق تبادقنا ..
مكتوب الموق كمدينا ..
السيدنام ..وإن رجعت

#### \* \* \*

## الفصل الخامس والعشرون

# السادات رئيساً للجمهورية

. على أنه فيها يتعلق بى وقبل أن يصدر التشكيل الوزارى، فقد ذهبت إلى الرئيس السادات في قصر الطاهرة، حيث كان يقيم في تلك الفترة وأبلنته برغيتي في أن أعفى من المهام الرسمية كها أبلغته باقتراحي أن يختار هو رجاله ، .أبدى الرئيس السادات معارضة شديدة لما عرضته عليه وقال : 2 أنا مش فاهم إنت بفكر إلى الاهو أنا قلد أستغنى عنك . أنت بالذات يا سامى !!



11)

مع استكيان الإجراءات النصبورية والنشريعية لانتقال لسلطة ، وتولى السادات الصلاحياته الدستورية بعد إقرار الشعب له في مستفتاء عام بدأت الأمور تنجه ندريجيا نحو الهدوء والاستقرار مع تراجع بعض الأصوات انتي عبرت عن معارضتها لاختيار السادات خليفة لنرئيس جمال عبد الناصر سواء داخل تنظيهات الاتحاد الاشتراكي، أو السافيم الطليعي، أو في أوساط بعض المؤسسات السياسية الأخرى .

وكانت المهمة الأولى المطلوب إنجازها هي إعادة تشكيل الوزارة ، وقد اختار السادات الدكتور محمود فورى ، بناء على ترشيح إن لم أقل إلحاج من جانب محمد حسين هيكل لتفادى تولى أى من حسين الشافعي أو على صبرى رئاسة الوزارة، وكنا جميعا نقدر اللدكتور فورى كخبرة دبلوماسية ومرجمية ثقافية واسعة ويخاصة أو الشيرن الدولية فضلا عن إخلاصه للورة يوليو ٥٢ ، ولكن غالبية الذين تعاملوا معه أو شاركوا أو اقتربوا من عملية صنع القرار طوال السنوات السابقة كانول يعلمون جيدا أنه أبعد ما يكون عن المبادوة بتحديد موفف ، وكان دائها آخر من يعان رأيه بعد أن تكون كل الاتجاهات قد تبلورت ، ويبدو أن ذلك هو ما كان مطلوبا بالضبط عن وجهة نظر كل من محمد حسنين هيكل والسادات ، ويخاصة فيها يتعلق بإدارة السياسة الخارجية كي سيخمح فيها بعد .

وقد واكب هذا القرار بالتشكيل الوزارى قراران آخران بتعين كل من السيدين حسن الشافعي و على صبرى بمهمة حسين الشافعي و على صبرى تاثيين لرئيس الجمهورية، بيها اختص على صبرى بمهمة إضافية هي مساعد رئيس الجمهورية لشئون الطيران والدعاع الجوى، بها يعني تولى مسئولية الإشراف المباشر على جهود نطوير هدين الفرعين من أفرع القوات المسلمة والمذان يعدان من وجهة النظر العسكرية عنصرا الحسم في المعركة القادمة مع إسرائيل. وكن هذا النعين يجمل في طيا ته بعض الدلالات التي تعكس تفكير السادات ومن

إن علاقة الرجلين بالسادات كانت تنطوى على حساسيات كامنة ، فقد كان السبد حسى الشافعي هو الذي أمدي تحفظ إن لم يكن اعتراضا على اختيار السادات خلافة الرئيس جمال عبد الناصر ، كما جرت محاولة منه من خلال شقيقه صلاح الشافعي لنمديل هذا الاختيار، وتزكية شخصه بدلا منه .

كذلك فقد كان حصول السيد على صبرى على أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية العليا للاتفاد الإشتراكي التي أجريت في أعقاب الاستفتاء عي بيان ٣٠ مارس التنفيذية العليا للاتفاد الإشتراكي التي أجريت في أعقاب الاستفتاء عي بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ مثار استفاء شكل الاحتجاج الصامت كها وجه الاتهامات في أحلايثه الخاصة دلي على صبرى بأن المعمية ملمبرة بين عي صبرى وشعراوي جعة \_ وهذا لم يكن صحيحا البئة بل كانت الشيجة لصالح على صبرى نتيجة للصراع الذي كان على أشده خصوصا سنة ١٩٦٨ بين السادات وحسين الشافعي فكانت الشيجة لصالح على صبرى وهذه نتيجة حتبة لمن يفهم في العملية الانتخابية فإذا تصارع اثنان لها نقص القوة فإن الذي يفوز عنص الشخواوي شعراوي شعراوي جعة أمين النتظيم العلليمي على تجنب فقدان هذا القواز وهذه قصة أخرى . .

بضاف إلى ذلك ـ وكما اتضح فيها بعد ـ أن هناك من أوحى إلى الرئيس السادات بأن على صبرى قد بنافسه في الحصول على الترشيح كخليفة للرئيس جمال عبد الناصر وهذا أيضا لم يكن له أي أساس من الصحة ، ولم يكن واردا أصلاً .

ومن هنا ففي الوقت الذي كنا نعتقد فيه بتولى أياً من الرجلين لنصب رئيس الوزراء فقد جاه تعيينها في منصب نائب الرئيس كتعبير عن هدفين يسعى لهي السددات؛ يتمثل أولهمسا في تجنب الصدام مع أي منها وتحييدهما في هذه الفترة الحساسة ،

أما الثاني فإن منصب النائب في مقتبل عهده قد لا يجمل ثقلا كبيرا من الناحية السياسية أو ناسية السلطة الفعلية التي تتحدف في الواقع في حجم ما يريد السادات نفسه تفويضه لأى منهم ومما يوفر له التحكم في حركة كل منهم ، وقد أثبتت الأيام السالية صدق ذلك .

لم يكن قرار التعين في منصب نائب الرئيس يضع أية أسبقيات أو تقديم لأي من الرجلين على الآخر اللهم إلا من حيث الترقيب داخل قائمة الشباط الأحرار وهو ما الرجلين على الآخر اللهم إلا من حيث الترقيب داخل قائمة المجاونية المج

التي تولاها خلال حكم الرئيس جمال عبد الناصر كان يمتلك حربة حركة أوسع كثير في داخل المؤسسات السفيلية والسياسية، ويخاصة داخل الاغاد الاشتراكي، والننظيم الطلبعي .

إن تكليف السيد عن صبرى بالإشراف على القوات الحرية واللفاع الجوى وفي الوقت الله كانت توجد فيه لجنة مشكلة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر لمعاونة القائد العام في نظوير مذين الفرعين، كان هذا التكليف يعنى بلا شك عاولة مزاهة الفريق أول عند فوزى وإثارة الشقاق معه من جانب، وعاولة الإيماء بوجود علاقات خاصة بين السيد عن صبرى والاتحاد السوفيتي سوف تساعد في تسهيل مهمته من جانب آخر، المنابذ عن صبرى والاتحاد السوفيتي أعطى على صبرى ، ولا الاتحاد السوفيتي أعطى على صبرى من بنجاوز اسنز تبجهاد المنابذ تبعيد على صبرى كان يحرص برغم كونه نائبا للرئيس على احتراف مسبرى كان يحرص برغم كونه نائبا للرئيس على احتراف مسبرى كان يحرص برغم كونه نائبا للرئيس على احترام سو الاتفاق على هذا الوضع من قبل الرئيس جال عبد الناصر الذي قال لعلى صبرى على احترام سقورى عندما كلفه بالإشراف على القوات الجوية : « إذا حضرت اجتماعًا عسكريًا سمورى مه فوزى فهو الذي يرأس الجلسة باعتباره القائد الدام).

على أنه فيها يتعلق بهى وقبل أن يصدر النشكيل الوزارى فقد ذهبت إلى الرئيس السادات فى قصر الطاهرة حيث كان يقبم فى تلك الفترة، وأبلغته برغبتى فى أن أعفى من المهام الرسمية كها أبلغته باقتراحى أن يختار هو رجاله باعتبار أن لكل رئيس رجاله، وأن الموقع الذي أشغله هو موقع حساس ومن يشغله لابد أن يكون اختياره فالما على قرار وثقة الرئيس، وأضفت وأنا من جانبى سوف أظل جنديا مخلصا فى موقعى جاهزا لماونة مى مختار الرئيس للفترة التى يراها، ثم أخدم فى أى موقع آخر أو آخذ حتى من الراحة والهدوء بعد ذلك .

أبدى الرئيس السادات معارضة شديدة لما عرضته عليه وقال ·

ا أنا مش فاهم إنت بتفكمر إزاى ؟

هو أنا اقدر أستغنى عنك. . إنت باللمات يا سامي!! قوم يا شيخ شوف شفلك..!!؟ وكررت طلبى موضحا أن حالتي النفسية قا لا تسمح لى بالاستموار . . لكنه كرر رفضه، مؤكدا أنه لا يستطيح الاستغناء عنى في هذه الرحلة ، وكانت المفاجأة بعد انصرافي أن أوفد السيدة جيهان السادات لزيارة حرمي في منزلي وكانت سابقة لم تحدث من قبل بعد توليه الرفاسة لتقول لحرمي:

وإحنا ما نقدرش نستغنى عن سامى، وعليكى أن تقنعيه بعدم الاستقالة أو ترك أنور
 في هذه المرحلة الحساسة».

وصدر النشكيل الوزارى - وهو ما نطلق عليه وزارة الدكتور فوزى الأولى - وعينت فيها وزيرا للدولة ثم عدلت في ورارة الدكتور فوزى الثانية في نوفمبر ١٩٧٠ إلى وزير شئون رتاسة الجمهورية .

وبدأت في مرحله مبكرة مقارنات لم أستطع تجنبها بين ردسة السادات ورناسة جال عبد الناصر ، لم تكن المقارنات بين أشخاص وإنها بين مؤسستين للرئاسة ، عملت في الأولى مع الرئيس جال عبد الناصر، وعملت في الثانية مع السادات ،

وبدات أيضا في هذه المرحلة المبكرة الاختلافات الجوهرية في أسلوب العمل وآليات صنع القرار ومقدار الشفافية المتاحة بين الرئيس ومستشاريه الذين استمروا في رظائفهم بناء على إلحاح من الرئيس، وظهرت أيضا اختلاف القناعات السياسية لدى الرئيس المجليد ومدى التزامه بالاستراتيجية التي مدرستها ثورة يوليو منذ قيامها وعلى مدى السنوات السابقة بالكامل.

وكان من نتيجة ذلك أن قادت هذه الاختلاقات إلى التناقض ثم الصدام وقبل أن يحل ۱۳ مايو ۱۹۷۱ كنت قاد كررت طلبي ثلاث مرات للابتعاد بهدوء عن موقعي وتكرر الرفض أيضا من جانب السادات ، وكانت لى أسبابي التي شرحتها للرئيس بالتفصيل في كل مرة حتى جاء الصدام الملى أودى بكل معاوني ومستشارى الرئيس حمال عبد التامم إلى السجن .

وأؤكد في مذه المرحلة من المذكرات أن الصدام لم يكن له أدنى صلة بصراعات عن السعلة كها حاول السادات وعناصر الطاقم المخطط والمعاون و الذي هندس له أن يصوروه ، ولم يكن مستندا إلى خلافات شخصية معه ، وإنها كان صداما حتميا نابعا المن اختلاف الأساليب والآليات من جانب ، وتنقض القناعات السياسية التي تبناها السادات من جانب آخر ، وعلينا أن نبدأ الحكاية من البداية .

فقى جانب اختلاف الأساليب كنت أدرك بالطيع أن أسلوب السادات يختلف تماما عن أسلوب الرئيس جال عبد الناصر، ومن تم فبعد أن أصبح رئيسا للجمهورية وأن وريرا للدولة ومسلولاً عن رئاسة الجمهورية ومنسقا على المستويين العرصي والرأسي ابن الرئيس ومؤمسة الرئاسة بشكل عام وبين مؤسسات الدولة والأجهزة التي انبع رئيس الجمهورية ، أقول أردت أن يقوم هو شحصيا بتحليد طبيعة و أسلوب عمل معه وفي أول لقاء تحدثت معه حول هذه النقطة نقلب له :

« سيادتك تحلم أن مكتبي بعمل على منار الأربع والعشرين ساعة يوميا طوال العاء ولا ينتفخ العمل لحظة واحدة، وأن أي معلومات تصل إلى المكتب في أي وقت لابد أن تكون سيادتك على علم بها وقت الحدث وليس بعده، وهذا باختصار يعنى أننى قد أو قطك من النوم».. فقاطعني الرئيس السادات قائلا:

 لا يا سامى أنا شىء وللعلم \_ يقصد الرئيس جال عبد الناصر \_ شىء آخر .
 شوف. . من الساعة تسعة مساء لا تعرفنى ولا أعرفك ولا تتصل بى بعدها . . وكيان بلارة الخميس والجمعة آجازة»

فقلت له : ﴿ أَنَا عَاوِزُ أَسْتُوضِعَ مِنْ سِيَادِتُكُ عِنْ أَمْرِينَ عَلَى وَجِهُ التَّحَدِيدُ :

الأول . . الساعة التاسعة مساء في القاهرة تعنى الثانية بعد الظهر في و اشنطن ، وحسب دراستى وخبرتى هناك في البيت الأبيض فإن القرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية ما بين الواحدة والثانية بعد الظهر في أغلب الأحيان ما لم يكن هناك احداث دولية هامة قد تقتضى إصادر قرارات في أى وقت نهارا أم ليلا ، لكن لو فرض وصدرت قرارات عن الإدارة الأمريكية تتعلق بمصر أو نكون مصر طرفا فيها أو أية مسألة عربية متعلقة بالقضايا المثارة في المنطقة باستمرار . . . فكيف يكون النصر فيها ؟؟

فكرر الرئيس السادات موقفه قائلا : بعد التاسعة مساء لا تتصل بي . .

فقلت له: «طيب يا افندم الأمر الثاني وهو أجازة الخميس والجمعة . . الحقيقة أما مش فاهم إيه المقصود بالنصيط . . فهذه الأيام هي أجازاتنا نحن كعرب لكن العالم كله تفريبا أجازاته السبت والأحد ويكدة حاتيقي الأجازة أربعة أيام في الأسبوع وحاتمصل لخبطة في العمل . . طيب لو كان فيه أحداث يومي الخميس والجمعة متعلقة بمصر أو العالم العربي أعمل إيه ؟

وكانت نفس الإجابات السابقة !!

إلا أنى أصريت أن يعطيني الرئيس توجيهات محددة فقال:

« ياسامي إبقى أتصرّ ف بمعر فتك..! ١

ولم يكن هناك محال للأخذ والرد أكثر من ذلك في هذا الموضوع . . فقلت لنفسى ونتج ب هذا الأسلوب ويزي ماذا مجدث ؟

انقلت بعد ذلك إلى نقطة جديدة تنعلق بكيفية عرض البريد اليومى على الرئيس \_ ولستُ فى حاجة هنا للتذكير معدى نهم الرئيس جال عبد الناصر للقراءة ومتابعة المعلومات والأحداث وبحثه باستمرار عن المعلومة والخبر وتدقيقه فى كل ما يعرض عليه ومتابعة ناشيراته والاستفسار عيا حدث بشأنها كها كان مستمعا جيدا ، كان يسمع إذاعين وهو عمسك بالأوراق فى وقت واحد .

و كان رد الرئيس الساد ت على سؤلى أن أمر عليه كل يوم صباحا بعد العاشرة و تفول لى عندك إيه . . وإذا كان هنك شيء يحتاج القراءة إيقى سيبه أو ابعثه لى؟ .

قلت ( يا سيادة الرئيس فيه قرارات جمهورية وقوانين وبراءات تعيين السفراء والأوسمة رالنياشين والرسائل . . . ( الخ كل دى تحتاج أن تقرأها سيادتك وتشوفها ومن الجائز أن يكون لك ملاحظات أو اعتراضات أو تعديلات ترى إدخالها عليها . (

فقال : ﴿ مَا فَيْشَ مَانَعُ ، كَنْ الْقَرَارَاتِ الْرُولِيْنِيَةً لَا دَاعَى لْإِرْسَالِهَا لَى وَإِنْتَ تَقْوم بَخْتُمُهَا بِمَعْوِفَتُكُ.

وهكانا بدأ العمل مع الرئيس السادات، وقد تصادف فعلا أن الأحداث استدعت أن أتصل به بعد التاسعة سساء لإبلاغه ببعض المسائل ومنها ما يخص العمليات العسكرية على جيهة القتال لتلقى توجيهاته . . .

فكان بقول لي: يا سامي اتصرف.

كها كنت أتوجه إلى منزل الرئيس فى الجيزة أو فى استراحة القناطر فى بعض أيام الحميس أو الجمعة فى شكل زيارة أو موور و للاستفسار عن أى مطالب خاصة أو تعنيات. وأستفل و جودى الأعرض عليه ما لدى من مسائل قد تكون عاجلة أو معلقة وتحتاج للتصرف فعه .

وبالنسبة لله يد كانت عادتي مع الرئيس جال عبد الناصر أن أعرض عليه الهريد مرنين أو ثلاثة مرات في اليوم حسب حجم وأهمية المسائل المعروضة . أما مع الرئيس السادات فقد كنت أبعث إليه بالهريد مرة واحدة في اليوم ، كنت أجمع حصيلة المعلومات والتقارير والمدراسات وتهوب وتلخص قدر الإمكان مع التحليس المختصر والتوصيات والبذائل وترصل إليه في نهاية اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر، لكني فوجئت بعد أمبوع من بداية العمل أن الهريد أعبد إلى مكتبى وقد ملا حقيبة كبيرة وصلت من منزل الرئيس السادات وبها البريد الذي أرسل على مدار الأسبوع ــ وكنا معتادين أذ نرسل البريد في مظروف مغلق باللاصق (السلونيب) يقوم هو بفتحه وبعد الاطلاع على المحتويات يؤشر على الأوراق ثم يحيد الظروف مغلقاً موة ثانية إلى مكتبى .. لكني لاحظت أن المظاريف تعود من منزل السادات كها هي دون أن تفتح وبالتالي لم تقرأ طبعاً بعد أصبوع من إرسافاً .

وذهبت في اليوم التالي لمنزل الرئيس وقلت له :

و با افندم جاءني شنطة بها البريد الذي كنت أتوقع أن تصلني تعليهاتكم و فرارات سيادتك فيها.. لكن كل الأوراق التي كان من المفروض أن توقع من سيادتك ، أعيدت بدون توقيع أو تصديق أو تعديل أو رفض .. الأوراق أعيدت كها هي فهل سيادتك رافض كل ما جاء فيها ؟>

فقال ٩ يا سامي بالنسبة للقوارات التي تحناج لتوقيعي اختمها بمعرفتك» .

فقلت " يا افندم فيه قرارات ما ينفعش فيها الختم والابد إن سيادتك ترقعها بخط بدك. . فقال " اجمع لى القرارات دى مرة كل أسبوع أو أسبوعين وابقى هاتها معاك وأنا أبغى أمضيها لك لكن القرارات العادية الروتينية إنت تختمها من نفسك.

كانت هناك موضوعات أخرى تتميز ندرجة عالية من السرية والحساسية في عارسة عملى، ورضم أن السادات كان يعلم بها منذ أن كان نائبا للرئيس بل وقبل ذلك، إلا أننى حرصت على عرضها عليه والحصول على تصديق وانسج وصريح منه بشأنها ، وكان من أهم هذه المسائل موضوع الرقابة انتليفونية والتسجيلات ، خصوصاً إذا كان أحد المسؤلين طرقا فيها، فبعد رحيل الرئيس جال عبد الناصر وبالتحديد في أو ائل شهر أكتربر ١٩٧٠ عرضت على السادات أمر الرقبة عموما وكان ذلك في لقاء شخص خاص بيني وبينه فقال لى : «استمر يا سامى على نفس الأسلوب» فقلت له : « با سيدة الرسم هذا المؤضوع حساس ولا يصح أن تتداوله أيد كثيرة خصوصا أن هذا المؤضوع كان يبنى وبين الرئيس جال عبد الناصر شخصيا وكانت أطرافه الأخرى إما وزير الداخلية أو رئيس المخاررات العامة أو الوزير المسؤل عن الرقابة الإدارية . « . . فأش السادات على كلامى قائلا : وإنفي إدى ومضيت على هذا الأسلوب وفي بعض الأحيان كنت التناسل واستمر بنفس التعنبات السابقة دون تغير؟ . . ومضيت على هذا الأسلوب وفي بعض الأحيات كنت التعنيات السابقة دون تغير؟ . . ومضيت على هذا الأسلوب وفي بعض الأحيات كنت التوسم بعضى لأعرض تقارير الرقابة والتسجيلات ، أو أقرأها له بنفسى الأحيات كنت الروحة بنغسى لأعرض تقارير الرقابة والتسجيلات ، أو أقرأها له بنفسى الأحيات في المنسى .

ويرجع أصل الموضوع إلى عام ١٩٥٨ حيث كان يقوم بهذه المهمة كل من أجهزة المخابرات العامة والمباحث العامة والمخابرات الحريب إما بأمر من رئيس الجمهورية أو وفقا لتقدير رئيس أى من الأجهزة السابق الإشارة إليها ، ولكن فيها يتعلق بتسجيل الاتصالات التليفرية لكبار المسئولين والوزراء مثلا فلابد أن بتم بأمر مباشر وصريح من رئيس الجمهورية وكانت هناك أصول وضوابط صارمة وعنابعة دفيقة حلا لهذه المسائل لما قد يترقب على أي إساءة استخدام أو التلاعب فيها بأى صورة كانت من أصرار حسيمة على المسئوى المادي والأخلاقي والقانوني وقبل كل هذا الدستوري، أضرار حديث قام وهو يولي رئاسة قسم أصرار حديث قام وهو يولي رئاسة قسم الاتصالات في المخابرات العامة سنقه ١٩٥٥ ، قام بمراقبة تنبؤنات الشير عبد لحكيم عامر بدون أواس كما لم يستأذن أو يخطر رئاسته بتيجة المراقبة، ولكن كنشت العملية بابدا التهامي عن المخابرات العامة إلى وظيفة مدنية وقد توسط له أنور السادات في ذلك الوقت لينقل عن المخابرات العامة إلى وظيفة مدنية وقد توسط له أنور السادات في ذلك الوقت لينقل أي وزارة الخاوجية حيث عين سفيرا في فينا ، وهذه قصة أخرى سأتعرض لها في مكان الحرة منه المهادة.

وبعد عام ١٩٦٧ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر آمرا بضرورة وضم نظام أمن 
دورى بالنسبة لكبار المسئولين سواء العسكريين أو المدنيين ، و كان ذلك في أعقاب 
الانفصال بين مصر وسوريا وبعد أزمة مجلس الرئاسة مع المشير عبد الحكيم عامر وما 
تبمها من أحداث مست أمن النظام تعرضت لها في فصل آخر تفصيلا . . . . وكانت 
الاؤلمر تفضى بأن يوضع نظام ثابت للمتابعة الدورية لبعض الأشخاص وكانت هناك 
بخنة مشكلة من الرئاسة والمخابرات العامة والمباحث العامة والمخابرات الحربية وأجهزة 
مكافحة المخدرات والآداب والتهرب المال والضريبي والرقابة الإدارية . تقوم بتحديد 
الأشخاص أو الجهات التي ينطبق عليها نظام المراقبة إما المستمرة أو الدورية حسب كل 
دانة ووفق نتائج هذه المتابعة وكانت نتائج أم إلى هذه اللجنة تعرض على الرئيس أو لا

كانت عملية التسجيلات تشمل أيضا لقاءات الرئيس جمال عبد الناصر ، والقاعدة الداءة المتفق عليها أن يتم تسجيل جمع لقاءات رئيس الجمهورية مع الرؤساء والزوار وجلسات مجلس الوزراء والاجتماعات الرصمية في قصور الرئاسة كقصر القبة وقصر عابدين والمنتزه ورأس التين . أما فيما يختص بمنزل الرئيس في منشية البكري فقد كانت هناك ترتيبات جاهزة باستمرار الإجراء أية تسجيلات ولكن لا تتم إلا بأوامر من الرئيس رجيع هذه التسجيلات موجودة ومحفوظة في أرشيف سكرنارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري .

#### \* \$ \$

ربعد أن نولى الرئيس السادات استمر نفس الأسلوب بأوامر صريحة منه إلا أثنا لم نترب أى نوع من التجهيزات للتسجيل في أى وقت حتى ١٣ مايو ١٩٧١ في منزل الرئيس السادات بالجيزة أو في استراحة القناطر أو غيرها حيث لم يطلب ذلك وبالتافي لم تتم أى تجهيزات هناك أبدا ، وكانت اللقاءات الرسمية مع رؤساء الدول أو الرفود الرسمية أو الزوار علاوة على اجتهاعات بجلس الوزراء وغيرها من المناسبات الرسمية الأخرى هي التي يتم تسجيلها في الأماكن الرسمية سواء في قصور الرئاسة أو في مبنى الاتحاد الاشتراكي فقط دون أماكن إقامته وكل هذه التسجيلات محفوظة في أرشيف سكوتارية الرئيس للمعلومات في منشية البكري .

فى عام ۱۹۷۰ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر تعليات لكل من شعراوى جمدة و أمين هويات الكل من شعراوى جمدة و أمين هويدى ولى باعتبارنا المسئولين أمامه شخصيا عن أمن النظام على أن نشرك معنا بطريق غير مباشر الفريق محمد أحمد صادق في يتعلق بأمن القوات المسلحة مع إخطار الفريق أول محمد فوزى بأى مسائل تمس هذا الموضوع وكانت تعلياته واضحة وصريحة لا تقبل اللبس، أن مسئوليت نحن الثلاثة كاملة فى اتخاذ الوسائل التي تحقق تأمين النظام بها فيها المراقبات والتسجيلات، وكل ما كان يتجمع من هذه الوسائل كان يرفع للعرض على الرئيس، واستمر نفس الأسلوب بعد تولى السادات المسئولية.

لم يكن هذا وضعا غريبا أو شاذا ، فكل الدول الصغيرة أو الكبيرة تأخذ به وفى الإدارة الأمريكية على سبيل المثال ، وكها شاهدت بنفسى - ويعلمه خبراء الأمن فى العالم - فى البيت الأبيض يتفذ هذا النظام بمتهى الدقة بل أكثر من ذلك تعتبر هذه التسجيلات من وثانق الدولة ويتم الإفراج عنها بعد فترة تعدودة وفقا للقانون الذي ينظم التمامل مع الوثائق . وعلى سبيل المثال لما يتم تسجيله على شبكة تليفونات البيت الأبيض إدا طلبت إحدى السكرتيرات وجبة غداء أو طلبت سائدوينت من أحد المحلات فإن المكالمة تسجل نلقائيا بالنص وبالتاريخ وبالساعة والدقيقة عند رفع صهاعة التليفون حيث بسجل اسم الطالب ورقم تليفونه الفرعى واليوم والساعة والدقيقة ووفت المكالة منج بسجل اسم الطالب ورقم تليفونه الفرعى واليوم والساعة والدقيقة ووفت المكالة بالنات الجهة المطلوبة بنفس الأسلوب على نفس الشريط وعلى مدار المناعة طوال الأربع والعشرين ساعة . . . وفى الولايات التحددة الأمريكية أيضا كان

يمرى إحالة تفريغات اتصالات لرؤساء الدول الأجنية بالرئيس الأمريكى خلال الأزمات، وفي أزمة الخليج الثانية بالذات أحيلت هذه المكالمات إلى عملين متخصصين للخروج بالاستنتاجات الممكنة والانطباعات السيكولوجية التي بمكن أن تفيد الرئيس في اتصالاته أو لقاءاته مع هؤلاء الرؤساء.

وفيها ينعلق بتسجيلات لقاءات أو اجتهاعات الرئيس فقد كانت تتم من مكتبى شخصها سوء في منشية البكري أو القبة أو الاتحاد الاشتراكي أو في الإسكندرية

وقد يسأل القارئ العزيز أليس في ذلك تعديا على اخريات الشخصية خاصة إذا احتوب السجلات على أمور شخصية مثل ما يمس الأعراض أو دخائل حياة الأفراد . وتتلخص إجابتي في أن مطالب الآمن القرمي 'لمبلاد تقدم عنى أي اعتبار آخر وكها قلت فإنه أسلوب متبع في جميع الدول في العالم والعبرة هي في كيفية النعامل مع هذه التسجيلات وهل ثبت فعلا أنها استخدمت في الابتزاز أو إحراج أي شخص ما أو خلاف ذلك.

إنني أفطع جازما أنه لم يتسرب أي من هذه التسجيلات كيا لم تستغل أي معلومات شخصية وردت بها بأي شكل من الأشكال حتى ١٣ مايو ١٩٧١ . .

كانت عملية دقيقة وحسسة للغاية تخضع لقواعد الأخلاق قبل أى قواعد أو ضوابط أخرى ، وكانت هذه العملية محصورة فى مكتبى أنا شخصيا ولا يطلع عليها خلاف الرئيس سوى شعراوى جمعة باعتباره وزيرا لللفاخلية وأمين هويدى بعد ١٩٦٧ و حتى توفعر ١٩٧٠ .

※ ※ ☆

## أزمات صامتة مع السادات

سارت الأمور على هذا المنوال في العلاقة الرسمية مع الرئيس السادات وإن كانت قد تولدت قناعة لذي كلانا بأن أي منا لا يصلح للعمل مع الآخر ، وأن الضرورة وحلاهاـ من وجهة نظره ـ قد استلزمت وجودي إلى حائبه إما يحكم خبرتي في إدارة العمل في مؤسسة الرئاسة، أو كها قال هو بنفسه <sup>و</sup> أنني أعرف الكثير؟ نما يعني أن إبعدي قد يجمل من وجهة نظره أيضا غاطر كثيرة .

وفى ظل هذا المناخ وقعت بعض الاختلافات التي كادت تتحول إلى أزمات ، وكان الملمح الذي يعيز هذه الاختلافات أنها أبعدها تكون عن إطار العمل الرسمي ولم يقتصر الجديد نبها على البعد الشخصي فقط بل تدخلت فيها العائلات أيضاً وأطراف آخرى ق بعض الأحيان .

كان أول هذه الأزمات هو ترتيب حفل استقبال للسفراء الأجانب في قاعة العرش بفصر عابدين في ذكرى الأربعين لرحيل الرئيس جال عبد الناصر . . كان الهدف من هذا الحفو هو إتاحة الفرصة للتعارف عن قرب بين الرئيس الجديد وبين الهيئة الدبلومامية الاجتبية في القاهرة ، وقد تلاقت أفكارنا محمود رياض وشعراوي جمعة وعمد حسنين هيكل وأنا على عدم جدوى هذا الاقتراح . . ولكن السادات مو الذي أصر على إقامة الحفل في قاعة العرش في قصر عابدين رغم تحفظ عالبيتنا على المكان . . وكانت تلك أول نقطة خلاف ولكننا عبرناها سريعا بالاستجابة لتعليات رئيس الدولة.

أما نقطة الخلاف الثانية فتعثلت في اتصال الرؤس السادات وطلبه أن يدعى السفواء ومعهم زوجاتهم إلى هذا اللقاء . . ومرة أخرى عبرت ومعى محمود رياض عن رأينا نقلنا له إن من الأفضل حتى يأخذ الاحتفال الإطار السياسي المطلوب أن مقتصر على السفراء، وأن يقوم الرئيس بإلقاء كلمة يؤكد فيها حرصه على العلاقات الودية مع دول العالم وتحسكه بالسير على سياسة الرئيس جال عبد الناصر ، لكن السادات أصر على دعوة الزوجات . . وكان من الواضح أن ذلك يعنى حضور السيدة حرم الرئيس .

وبالفعل تم ترتيب الحفل وققا لطلب السادات وإن كان المستولون المريون الذين دعوا لحضور الحفل وكان على رأسهم رئيس مجلس الأمة و وزراء الخارجية والحربية و لذاخلية ورئاسة الجمهورية قد امتنعوا عن التواجد مع الرئيس في قاعة المرشى، وقد اقتصر الدخول إلى القاعمة عنى السادات وحرمه وصلاح الشاهد كبير لأمنـّه ومدير المراسم بوزارة الخارجية الذبن كانا يقدمان السفراء لهما .

كنت في هذا اليوم بالذات أقولى منصب وزير الإعلام بالنيابة نظرا لوجود السيد عمد فائق في مأمورية وسمية خارج البلاد . وقد انصل بي المسؤلون في الإذاعة والتليمزيون علاوة على رؤساء تحرير الصحت للاتفاق على كيفية إحراج اللقاء فطلبت منهم إخراجه بشكل سياسي باعتباره حفل تعارف بين رئيس الدولة والسفراء العرب و الأجانب ومن ثم يم الرئيس ولقه ته وعدم إظهار صور السيدات على الأقل في المصحافة القومية لاعتبارات كثيرة ليس أقلها طبعة ذكرى الأربعين للرئيس الراحل و كانت تلك بهي محور الأرمة الحقيقية . ففي اليوم النال ذهبت إلى منزل السدات بالجيزة مع شعراوي جعة لإنهاء بعض المسائل الهامة وكان جالسا في الحديقة وقبل أن أتخذ مقعدي فوجئت به يقول في :

« أدخل يا سامي (استلقى وعدك» . . وضحك»

ولم أفهم لأول وهلة ماذا يقصد، ولكنه استطرد قاتلا:

الحرب عايسزك جسسوة...

ولفظ الحزب كان يطلقه السادات على حرمه السيدة جيهان.

فقمت لأدخل المنزل وإذا بالسيدة جيهان تقابلني في المدخل و دون م تحية أو ترد على نحيتي لها قالت بشيء من العصبية : ( إنت بتشيل صورى من الجرايد ؟!

فقلت لها : « من الطلوب إن أول ثقاء بين الرئيس والسفراء الأجانب بأخذ شكل المجتاعي أم نعبر عنه بشكل سياسي ؟ المفروض إننا نعرف هؤلاء الناس على رئيس الدولة ، والمفروض أن يقول كلمة عن سياسة الدولة التقل لمؤسائهم ، ولا أستطيع أن أدخل الناحية الاجتهاعية في هذا الموقف فكلاهما غتلفان ، وإذا كنت حضرتك عايزة صورك تنشر فيها ».

فالت : « مجلات إيه . . هو أنت لسه حاتقرر إيه اللي يتنشر وفين وإمتى ؟!

فقلت ـ ولم أكن أقصد أبدا أو أعنى المعنى الذى فهمنه من إجابتى على سؤالها ـ: « لا أبدا بكره فيه جلة الكواكب طالعة . . حا انزّل فيها صورك فى الحفل».

وكانني ارتكبت جريمة كبرى حيث قالت \* وكيان في الكواكب . . !! طيب وحياة دول. وأمسكت خصلة من شعرها ـ لانا مورياك يا سامي!». فوجئت تماما بهذا النصرف و هذا الأسلوب من النعامل بين حرم وقيس الدولة ووزير الرئاسة وهو تصرف لم أعند عليه والذي أعاد لذهني على الفور في لحظة سريعة ناريخي مع الرئيس جمال عبد الناصر وكيف كنا نتعامل مع عائلته أو تتعامل معنا السيدة الجليلة حرمه . . فخرجت دون أن أنطق بكلمة وغادرت المنزل على الفور .

كانت تلك أول أزمة أواجهها مع الرئاسة الجديدة. .

صحيح أن هذا الموضوع لم يتر مرة أخرى ولكنه عكس ثمة تغيير حقيقى في أسلوب العمل حسبت حسابه فور رحيل الرئيس جمال عبدالناصر . ومن ناحية أخرى فقد كان هذا الموضوع وأشياء أخرى من ضمن أسباب الحكم علىّ بالإعدام!

كما علمت من محمد عبد السلام الزيات بعد خروجي من السجن .

وثمة قصة أخرى مرتبطة بالنصر فات وتتلخص في أنه أثناء لقاء تم في مكتب السيد. عبد للحسن أبو النور بمبنى الاتحاد الاشتراكي حضره كل من السادة محمود رياض وشعراوى جمعة وأنا. وأثناء فترة استراحة قال لنا السيد محمود رياض نقلا عن السيدة حرمه أنها كانت تتناول طعام الغذاء مع بعض السيدات وأثناء ذلك حضرت سيدة معروفة فامت بإمساك فنجان القهوة التي تناوكه السيدة جيهان السادات وقالت لها:

﴿إِنْتَ مَلَكَةَ مَصِرُ وَمِنْتَنْصِرِينَ عَلَى كُلُّ مِنْ يَعَادِيكِي وَسَتَقُومِينَ بَتَعَلِيقَ المُشَانَقُ لُمِهُ وقامت السيدة جبهان السادات بإعادة ما ذكرته العرافة وهي تنظر إلى حرم السيد محمود رياض بالذات. وهذا طبعا سبب آخر لصدور حكم بإعدامي .

أما الأزمة الثانية فكانت السيدة جيهان السادات هي أيضا الطرف المباشر فيها ، ففي أحد الأيام اتصل بي المشرف على قصر عابدين اللواء محمد البنا وآبلغني قائلا : « يا فندم الهانم موجودة دلوقت في قصر عابلين ويمر معها رءوف أسعد الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية وهي تقوم حاليا باختيار بعض مقتنيات القصر وأرجو التوجيه..».

فقلت له : \* يا محمد . . بنغ رؤوف أسعد أنه إذا طلعت قشَّة من قصر عابدين دون أمر كتابى منى أو من رئيس الجمهورية فسوف أحوله غدا صباحا للنيابة العامة » .

وفعلا فقد حاول الاثنان التصرف معها بلباقة بعد أن اختارت بعض الأثاثات والفازات والسجاجيد متعللين لها بأنه بازم إجراء تسويات إدارية أولا وإبلاغ المسئولين عنه ثم يتم إرسال ما تم اختياره إلى منزل الرئيس بالجيزة بعد ذلك حسب رغيتها . و فهمت السيدة جيهان بالطبع ما حدث ، وقامت بإبلاغ السادات انذي اتصل بي قائلاً: ٥ جرى إيه يا سامي إنت مزعل الحزب ليسمه؟».

نقلت له: ٥ والله يا فندم اخاجات اللي تخيرتها الست عهدة رسمية مسجلة ، وإذا كنت سيادتك تديني أمر كتابي فسوف أنفذه على انفور . . أما الأمر الشفوى فلن أستطيع أن أتحمل مسئولية تنفيذه وسيادتك محكن تعفيني . . . ٤

فلم يرد وانتقل بالحديث لموضوع آخر ثم أنهى المكالمة .

لقد بنيت موقفي في هذه الواقعه على اعتبار أن مقتنيات القصور الرئاسية هي عهدة حكومية ويحتبارى الوزير المسئول عن الرئاسة فإن أي تصرف فيها بجب أن يتم وفق . الأصول و لا أستطيع لا أنا ولا رئيس الجمهورية أن يتحمل مسئولية التصرف في أي منها من جميع النواحي الإدارية والقانونية والأخلافية هذا فضلا عن كونها تعتبر قطع أثرية لا تقدر بهال لأنها تمكل الوجه الآخر لتاريخ مصر ويوصفي وزيرا للرئاسة فلابد أن أتحمل مسئوليني عنها .

ولفد استنت الثورة نظاما للتعامل مع القصور والاستراحات الملكية تبين من خلاله السيطرة على مقتنياتها بكل دقة ، وشكلت العديد من اللجان لجرد هذه المحتويات وتسجيلها وقد بدأ التعامل بهذا النظام منذ يناير ١٩٥٣ وخلال الفترة من الموحق الموحق ١٩٥٣ وخلال الفقرة من الموحق المعلق بالموحق المحتويات بالموحق بعض قرار صبيح من بجلس الوزراء ، وفي أواثل ١٩٥٧ صدر قرار بتشكيل بغنة لوضع تقييم شامل فلم العماية من كل من المهندس عمود يونس والمدكنور محمود الجوهري وقد وضع الاثنان تقريرا شاملا في ١٩٥٨ إيريل ١٩٥٧ آثرت أن أضعه بنصه الأصلي تحت أنظار قارئ هذه المذكرات الأصل في الملحق الوثائقي - وذلك ردا على كل ما أثير من مهاترات حول هذه القضية:

وثمة حادثة أخرى لم أكن طرفا أساسيا فيها ، لكني أصبحت مسئو لا عنها ـ بالعافية \_ لماذا لا أدرى!

وتدور الحكاية حسيل رواها لئا مشعراوي جمعة وأنا - محمد حسين هيكل في نفس اليوم الذي دارت أحد ثها فيه، وتتلخص في أنه في غداء خاص في ستراحة سيد مرعى بالمنصورية وكان الحضور السادات وحرمه ومحمد حسين هيكل وحرمه والسيدة أم كلتوم رآخرين . وعندما دخل السادات إلى الاستراحة قابلته أم كلثوم بقوفا:

د أهلا يا أبسو الأنسوار ... ؟

فيا كان من السيدة جيهان السادات إلا أن انتعفيت بحصيية وقالت لأم كلثوم. «فيمنك سيادة الرئيس .. هو الني ناسية إنه رئيس الجمهورية .. واتعلمي إزاى تتكلمي مع رئيس الجمهورية ! ٩..

فيا كان من السيدة أم كلثوم إلا أن غادرت المكان غاضبة ..

كانت تنك الحادثة كما قالت لى أم كلئرم بعد ذلك : أنها ٥ قرفانة من الأوضاع اللي جبتوها أن دى . . دى حاجة تسد النفس ، ما احنا متعودين بقى أنا عشرين سنة بناديه كده . . هو إيه اللي استجد يعنى ؟!

وكانت قد سبقت هذه الأزمات حادثة وقعت قبل رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وثبت بعد ذلك أنها تركت في نفس السادات وحرمه الكثير من الرواسب . .

تلك هي ما عوفت بقضية ٥ قصر اللواء الموجى، ورغم أنها أصبحت معروفة ومتداولة ولا يستطيع أحد إنكارها فسوف أعرض هنا أمام الذي كانت ملخصا لها.

لقد تبور في صيف ١٩٧٠ اتجاها لدى عائلة السيد أنور السادات، وكان وقتها نائبا لرئيس الجمهورية أن يترك منزله في الهوم والبحث عن مقو إقامة بديل وجديد . وفي أحد الأيام اتصل السادات بأمين هويدى وكان وقتها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمستول عن القرارات الوزارية بها في ذلك قرارات فرض الحراسة ، وطلب إليه إعداد قرار بهرض الحراسة على قصر اللواء صلاح الموجى وأضاف أن لديه معلومات بأن الموجى يعتلك ثروة غير مشروعة، وأن موقفه ليس فوق مستوى الشبهات .

وعندما بحثنا هذا الموضوع فى لقائنا الثلاثى اليومى \_ أمين وشعراوى وسامى \_ اتضح أن السيدة جيهان السادات أثناء بحثها عن مقر جديد لإقامتهم شاهدت هذا القصر وذهبت لزيارته أكثر من مرة ووقع اختيارها عليه وطلبت من نائب الرئيس ترتيب انتقالها إليه .

وكان رأينا نحن الخلاقة أن هذا الأمر لابد وأن يعرض على الرئيس جال عبد الناصر، فلا يملك أحد فينا ولا حتى نائب الرئيس أن يصدر قراراً بفرض الحراسة خاصة بعد ما تبين أن ثمة أغراض شخصية وراء الاستيلاء على هذا القصر من ناحية، ومن ناحية أخرى فلم يكن هناك من المررات الحقيقية أو الأسباب التي تدعو لفرض الحراسة على التصر لمجرد أنه كان مملوكا للواء الموجى الذي كان له موقفا متخاذل فعلا أثناء المدوان الثلاثي ١٩٥٦ \_ ، لكن هذا موضوع آخر لا يكون سببا أو مدعاة لاتخاذ مثل هذا الإجراء . كان الرئيس حمال عبدالناصر فى هذا الوقت فى موسكو وبعثت له بعرقية بالموضوع حتى أتحصن برأيه. وطلب أمين هويدى من جانبه من السادات التربث لحين عودة الرئيس أو يصل رده على الرسالة التى بعث به سامى إليه. لكن السادات بادر بإصدار أوامره بوضع القصر تحت الحراسة ، ولم يتطرق إلى باقى ثروة للوجى ، فبعثت مجددا بعرفية للرئيس الذى كان بدأ رحنة العودة إلى القاهرة فى نفس اليوم .

وعندما عاد الرئيس جمال عبد الناصر وأثناء موافقة السادات له في السيارة من المطار إلى منشية البكرى عنفه الرئيس جمال عبد الناصر على تصرفه هذا، وأعمن له رفضه لهذا الأسلوب وأمر بإعادة القصر لصاحبه فورا ، وفي نفس الوقت طلب أن يخصص للسادات مقر بديل هو فبلا « كاستروه المطلة على النيل في الجيزة والتي أصبحت بعد ذلك مقر إقامة السادات رئيسا ثم قام بنقل ملكيته له خلال توليه رئاسة الجمهورية بعد ذلك .

لم يكن الرئيس جمال عبد الناصر يفرد بالقرار سياسيا كان أو عسكريا أو اقتصاديا، وكان دائم الرجوع للوزراء المختصين إلى جانب مجموعة مؤسسة الرئاسة والمخابرات العامة ووزارة الخارجية ويطرح الموضوع على أكثر من جهة ليجمع أكبر عدد من الأراه، كما كان يعطى لوزير الخارجية عمود رياض حرية حرية وليعرفة في إدارة العلاقات الخارجية ويخاصة في إيتمنز بإدارة المصراع مع إسرائيل والتحاور مع غناف الدول الأخرى وخاصة الدول الكبرى أعضاه مجلس الأمن وكان يدعم موقف وزير الخارجية في مواجهة الدول الأجبنة فيا يبادر به من آراه اقتاعا منه بقدرة الوزير على استيعاب المغيرات وكفاء في إدارة السياسة الخارجية . ويالطيع فقد كان وزير الخارجية عمود رياس من أكثر الشخصيات في التوجهات الرئيس جمال عبد الناصر بوجه عام وخبرة رياص من أكثر الشخصيات فها لتوجهات الرئيس جمال عبد الناصر بوجه عام وخبرة

وعلى العكس من ذلك تماما كان السادات يرى فى الانفراد بالرأى مؤشراً على الزعامة والشخصية الفريدة، ومن ثم فقد كان بجرص عنى مفاجأة أقرب معاونيه ماتخاذ أخطر الفرارات المصيرية .

ومن ذلك على سبيل المثال ما أثاره المشرف على رعاية المصالح الأمويكية في مصر في لقائم مع السفير محمد رياض وكيل وزارة الخارجية يوم ٢٧ إبريل (١٩٧ عهدف ترتيب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ووجرز حيث فاجأه دونائد برجيس بأن الرئيس قد طنب أن يصطحب وزير الخارجية الأمريكي خلال رحلته لمصر عدد من الضباط الأمريكيين للنباحث مع القيادة العسكرية المرية حول الخطوط التي يمكن للقوات الإسراتيلية أن تنسحب إنها بموجب مبادرة فبراير!!

وكانت مفاجأة وزير الخارجية محمود رياض كاملة بهذا الموضوع والأخطر من ذلك هو مفاجأة وزير الحربية والقائد العام الغريق فوزى بهذا الاقتراح، وأعلن الاثنان رفضها الفاطع لمجيء الضباط الأمريكيين إلى القاهوة .

ولكن هذا التصرف من جانب السادات والذي أقدم عليه من وراء ظهر أقرب معاونيه ، حتى أنا وزير الرئاسة الذي يفترض فيه أنه كاتم سر الرئيس والأمين على أسرار الدولة لم أكن أعرف شيئًا عن هذا الأمر، كان يشير من جانب آخر إلى فناعته بالمكانية تحقيق حل جزئي مع استبعاد الاتحاد السوفيتي من الساحة المتعلق قاما أمام الولايات المتحددة الأمريكية ، وكانت النقطة الأخيرة وأعني إخراج الوجود السوفيتي من حسر هي عبور التركيز الرئيسي من جانب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ويليام روجرز عندما جاء إلى القاهرة في الأسبوع الأولى من مايو وحدات الدفاع الجوري السادات كها يقول محمود رياض أن إخراج الجاراء السوفيت ووحدات الدفاع الجوري والقيارين الروس من مصر سيؤدي إلى انسحاب إسرائيل دون حاجة إلى اللجوء للممل أسمكرى ، فقام بإخراج جهم في العام التالى دون أي مقابل لا من والشنطن ولا من تل

\* \* \*



## الفصل السادس والعشرون

# الافتاق

# عن خط الرئيس جمال عبدالناصر

و في متصف نوقمبر ١٩٧٠. وبعد ظهور نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية قرر الرئيس السادات إجراء تعديل وزاري، وانتهزت الفرصة مرة أخرى وطلبت شه إعفاقي وصام اشتراكي في الوزارة الجديدة؛ وقلت لد بالحرف: قوافة با افتدم أنا تعبان، ومن ناحية أخرى فالطريقة التي أشتغل بها مع سيادتك مش هي الطريقة اللي اتعامتها ومارستها طوال الثابة مشر سنة اللي فائت؛



شغل آرئيس السادات منصب نائب الرئيس قرابة العام قبل رحيل الرئيس جمال عبد الناصر. و [تاحت لى هذه الفترة بحكم موقعى من ناحية ، وانغياس الرئيس السادات في شئون الدولة وتفصيلاتها اليومية من ناحية أخرى أن اقترب منه بنوجة أكبر ، وكانت علاقات العمل قائمة معه بصفة منظمة طوال هذه الفترة ، ورغم كل ما أثبر حول ظروف اختيار الرئيس له في منصب نائب رئيس الجمهورية ، فقد كان التزامي لنظام بوليو و لاختيار الرئيس أم الم يتطرق إليه أي شك ، ومن هذا المنطلق خضت معركة الحلاقة كها أوضحت وأبلغت الرئيس السادات بكل ما كان يدور في الكواليس، أو ما يبلل من عاولات المساورية .

غير أنني لابد أن أشير هنا إلى انقطاع الرئيس السادات ناتب وئيس الجمهورية عن عارسة عمله لفترتين في مناسبتين ، كانت أولاهما بناء على مبادرة من الرئيس جال عبد الناصر بعد إخطاره بقصة قصر الموجى في الجيزة وقرار الرئيس بإعادة القصر إلى أصحابه الشرعيين ، أما المناسبة الثانية فكانت عبارة عن ابتعاد اختيارى في قرية مبت أبو الكوم ، في عاولة للإيجاء ياحتجاجه على قبول مبادرة روجرز التي قال إنه يرفضها لرئيس جال عبد الناصر ، والواقع أن الأمر لم يكن يتملق برفض الرئيس المادات المرتب المادات المرتب المادات المرتب المادات المرتب عبدا أن المرتب المادات المرتب عبدا أن الرئيس جال عبد الناصر صوف يرفض المبادرة ، وأخديو كد بناء على ذلك رفض المبادرة ، في المرتب عبدا أن المرتب الناصر على عبد الناصر على كل الاحتباجات العسكرية اللازمة للمعركة من القادة السيونيت ، وأبلغهم في الوقت نفسه باعترامه إعلان قبول مبادرة روجرز ، وبالطبع كان السوفيت ، وأبلغهم في الوقت نفسه باعترامه إعلان قبول مبادرة روجرز ، وبالطبع كان المسدمة وإحراجا بالغاللسادات .

ومع ذلك و قبل رحين الرئيس جال عبد النحر كان فد أمكن احتواء تأثيرات هدا. الموقف وعاد الرئيس السادات إلى محاوسة مهامه كنائب لرئيس الجمهورية . وعندما رحل الرئيس همال عبد الناصر ، تركنا بعد أن وضع الرئيس السادات على رئيس النظام كتافيه له دون أن تنو افر له الصلاحية اللازمة لتولى مستولية الدوله ، بل إن الرئيس جال عبد الناصر نفسه كان بعلم عدم صلاحية الرئيس السادات لهذه المستولية . ومن المؤكد أنه لم يدر بخلد أو فكر الرئيس جال عبد الناصر نفسه أن الظروف يمكن لد تموض هذا الواقع ، ومع ذلك فقد كان اقتناعى كملا بأنه هو الذي احتار بنفسه أتور السادات نائبا له ، وكلنا نتق ثقة مطلقة في تقدير الرئيس جال عبد الناصر ونعتبر برئيس جال عبد الناصر ونورة إل الرئيس السادات هو امتذاد طبيعى ومنطقى لحط الرئيس جال عبد الناصر وثورة بوليوه ٩٠٠ ١٩

وكل ما أنبر حول هذه النقطة في يتعلق باعترام الرئيس جال عبد الناصر مستبدال الرئيس السادات بشخص آخر من قبادات مجلس قبادة الثورة السابقين، كعبد اللطيف البغدادى أو زكريا عى الدين، أم يكن صحيحا بالمرة ، ولم عبدت أن اتصل الرئيس حال عبد الناصر باى منها في هذا الشأن أو أعد قرارا وضع في خزنة الرئيس جال عبد الناصر كيا ردد البغض وأشدرت إليه بعض الكتابات - وهنا أعيد الأوكد من جديد كي سبق أن ذكرت - أنه في يكن من أسلوب عمل الرئيس جال عبد الناصر أن يكتب قرراً مقيعاً ويشمه في الجزنة، ولكن كانت القرارات تصدر فور الأمر بها وتوقيعها والذي أعدمه يقينا أن أحد الأصداء من الكتاب هو الذي أوحي في سؤال له المسيد عبد الليف على المتلف عن المؤلفة فتكر في نعينه نائبا له وأن النطيف لبغدادى بأن الرئيس جال عبد اناصر قد يكون قد ذكر في نعينه نائبا له وأن هذا النصيدة عبد الناصر أنه الموتنات المؤلفة فصدق انبغدادى المذا الاستناج الذي أنه، فصدق انبغدادى

ولقد أعتقد أو امنتتج الدكتور مراد غالب سفير مصر في موسكو في هذه الفترة أن السيد البغدادي قد يتولى منصبا في هذه الفترة عندما طلب الرئيس حمال عبد الناصر السيد البغدادي قد يتولى منصبا في هذه الفترة عندما طلب الرئيس حمال عبد الناصر إلى يرتب زيارة للسيد البغدادي إلى الاتحاد المسوفيتي، وذلك بعدما نو قشت بعض المسائل بينه وبين الرئيس، ضمن مشاورات مع باقي أعضاء مجلس قيادة الثورة ، اتضبح من خلاها أن السيد البغدادي ليس على دراية كاملة بمدى عمق العلاقة ، و إمكانيات الاتحاد المسوفيتي التي كانت توضع تحت تصرف مصر في ذلك الوقت وكان يطالب دائها بأن نزيد من العلاقات مع واشنطن ونحدها مع موسكو ، وكان هدف الرئيس من إتمام بأن نزيد من العرب على الأمور على الطبيعة ليكون الحكم على الأمور من واقع عمل ومعرفة حقيقة المورة .

و لم يكن من أسلوب الرئيس جمال عبد الناصر أن يعد قرارا مكتوب مسبقا لأى موضوع ستخذه فى وقت لاحق، بل كان فى أغلب الأحيان يأمر بتبحرير القرار فى نفس الوقت الذى سيوقعه وتتم إذاعته علنا .

لم نكن عاولاتي نلانسجاب من العمل العام اعتراضًا على شخص الوئيس السادات يقدر ما كانت تميرا عن تخوف داخل بأنني لن آستطيع فكريا ونفسيا أن أعمل مع أحد آخر بعد الرئيس جال عبد الناصر، وآيا كان الجالس على كرسي الرئاسة فلن أستطيع أن أثمنه المقارنة مع عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

نفذ تمهد الرئيس السادات أمام اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى كيا أعلن رصميا في اجتباع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي إفراره على توزيع المسئولية ، وألا ينفرد الرئيس بكل السلطات ثم تمهد في رده أمام مجلس الأمة بعد الموافقة عن ترشيحه برعاسة الجمهورية بالانتزام بمبدأ القيادة الجماعية والتعاون المسئور ألمن مم المؤسسات السياسية والدستورية وكرر هذا التمهد أيضا في المتنافق مناسبة أخرى، إلا أنه بعد إعلان نتيجة الاستغناء على رئاسة الجمهورية بدأ يبدى رغبته في أن يكون هو رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء ورئيسا للاتحاد الاشتراكي والقائد الأعلى للقرات المسلحة ، وبعد مناقشات طويلة ومضية شارك فيها إما مجتمعون أو على انفراد كل من السادة: حسين الشافعي، وعلى صبرى، وشعراوي جمة و تمنع هويذي، ومحمد حسين عبكل، وساعي شرف، واقتع بأن يتولى الدكور عمود فوزى رئاسة الوزارة ، والذفاع الجوى، وأن يتولى السيد عبد للحسن أبر النور أمانة الاتحاد الاشتراكي وكذلك تولى بعض الوزراء متصب نائب رئيس الوزراء .

وتدعيا فذا الخط اقترن إعلان التشكيل الوزارى الجديد تعيين حسين الشافعى وعلى صبرى ناثين له وأضاف للأخير مهمة مساعد رئيس الجمهورية نشتون القوات الجوية وقوات اللفاع الجوي بها يعنى إشرافه المباشر على جهود تطوير هذيي الفرعين من فروع الغوات المسلحية عاصرى الحسم في الممركة الفوات المسلحية عاصرى الحسم في الممركة الفوات أسير أن أشير إلى أن على صبرى بالرغم من كونه نائبا لرئيس الجمهورية إلا أنه الترم بألا يتعدى أقدمية الفريق أول شعد فوزى في حال حضور اجتماع أو متابعة للمرافيا يتعلق بعمته العسكرية .

وفي منتصف نوفمبر ۱۹۷۰ و يعد ظهور نسجة الأستفداء عني رئاسة الحمهورية قر الرئيس السادات إجراء بعديلا رزاريا، وانتهز ت الفرصة مرة أحرى وطلبت منه إعمائي و عدراشة كر في الوالم الرة المديدة وقلت له ناصرف

ا والله يا افنام أنا تعبان ومن ناحية أخرى فالطريقة التي أشتغل بها مع سبادتك مشر عى الطريقة اللي إتعامتها ومارستها طوال الثيانية عشر سنة اللي فاتت . . . ثم أنا فملا تعبت وأظن أنه من حقى أن أستريح . . . أنا مش بأقول أمشى وأروح بيتنا ، لكن إذا كنت عاوز تبقى على فأرجوك با سبادة الوس تشوف لى موقع ثاني ولكن مش سنصب وزير الرئاسة ».

فقال الوليس السادات: ﴿ وَإِ سَامَى إِنْتَ نَاسَى إِنْكَ ۚ أَرْشِيفَ الدُولَةُ »... وأنَا بَاعْتِمِ ك مسيار ومش حاستغني عنك».

قلت: " أرجوك أن تعفيني سيادتك ، لأني تعبت عصبيا وأخاف أن أسيء التصر ف من موقعي كمستول في أي ظرف ثيبجة مرض أو ظرف عصبي أو غير ذلك ..».

وإزاء إصرارى طلب تأجيل الكلام في هذه الرعبة من جانبي حتى 10 يناير 1971 على أساس أنا سنكون قد افتحنا السد العال ونبدأ موحلة جديدة وعندها سوف يحقق لى رغبتى(وقال: بالمناسبة عايزك تعد موار جهورى بمنح المهندس محمد صدفى سلييان وشاح النيل في هذا اليوم كما أنى سأميحك أنت كهان نيشان يليق بخدماتك) . .

وطبعا لم أُمنح ولم أر أي نيشان حتى اليوم !!

رأعيد تشكيل الوزارة برئاسة المدكنور محمود فوزى للمرة الثانية، و واصلت عميى كوزير لشئون رئاسة الجمهورية ، ومع وزارة الدكنور محمود فوزى الثانية أعيد تشكيل «مجلس الأمن القومي» ـ وبالمناسبة فقد كانت مواحل تطور تشكيل مجلس الدفاع القومي كالأتي:

أولا قوار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 1979لسنة 1.4 بتاريخ ٢٨ديسمبر ١٩٦٨ ــ والمذى أشار فى ديباجته إلى القرار رقم ٢٨٧٦لسنة١٩٦٢ والخاص بتشكيل مجلس الدفاع القومى ــ ونص على :

الرئيس جمال عبد الناصر

عدد من أعضاء اللجنة النفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بختارون بقرار
 من رئيس الجمهورية.

وزير الحريسة.

- « وزير الخارجية.
- وزير الداخلية .
- د رئيس المخابرات العامة .
- · رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة.
- · للمجلس أن يدعو من يرى دعوته من المسئولين .
- · مسكر تارية المجلس: سامي شرف مسكر تير الرئيس للمعلومات.
  - اللواء بهي الدين نوفل من هيئة العمليات الحربية .

ثانيا : قرار الرئيس أنور السادات رقم ۱۹۸۵لسنة ۷۰بتاريخ ۱۸نوفمبر ۱۹۷۰. وأشار في ديباجته إلى القرار رقم ۱۹۲۹لسنة ۲۸ ونص على ما يلي:

- الرئيس محمد أنور السادات.
- عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي نجتارون بقرار
   من رئيس الجمهورية ،
  - وئيس الوزراء.
  - وزير الخارجية .
  - وزير الداخلية .
  - وزير الحربيــة .
  - وزير شئون رئاسة الجمهورية .
  - ه رئيس المخابرات العامسة.
  - رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة.
  - مكرتارية المجلس: مدير المخابرات الحربية .

وأعود لمبياق الحديث فأفول أن هذا المجلس كان بمثابة أحد أجهزة القيادة السياسية المستولة عن مناقشة أمور الحرب والسلام وتدعيا لمبدأ القيادة الجياعية ، وكن هذا المجلس يضم إلى جانب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نائبا الرئيس: حسين الشافعي وعلى صبرى ، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الدكتور عصود فوزى، والأمين العام للاتحد الاشتراكي عبد المحسن أبو النور، و وزراء الحارجية عمود رياض واللذخنية شعراوى جمة ، والحربية الفريق أول عمد فوزى ، وشتون رناسه اجمهورية سامي شرف ، ورئيس المخابرات العامة أحد كامل ، ورئيس أركان مرب القوات المسلحة الفريق عمد أحد صادق ، ويتولى الأمانة العامة خذا المجلس مرب القوات المعامة أحد كامل ، ورئيس أركان مرب القوات المسلحة الفريق عمد أحد صادق ، ويتولى الأمانة العامة خذا المجلس مرب القوات الحربية اللواء عرز مصطفى عبد الرخن.

وبدأت الأولويات الإستراتيجية تقرض نفسها على قبادة الدولة وكل مؤسسات .لذكم، وكانت الطورات تتصاحد بشأن الفضية الرئيسية التي تستحوذ على كل اهتهامات السياسة المصرية ، وهي قضية المواجهة مع العدو الإسرائيلي .

كانب هذه الأولويات قد حندها الرئيس جمال عبد الناصر على وجه الدقة قبل و حبله مباشرة و التحديد في اجتهاعات المعمورة ومرسى مطورج التي أشرت إليها في مكان أخر<sup>(ه)</sup> ، ثم في لقاماته مع القائد العام الفريق محمد فورى وكبار وجال الدولة وبالطبع كان نائب الرئيس أنور المسادات ، على علم ودراية كاملة بهذه الأولويات .

لقد كانت الشهور الأحررة في حماة الرئيس جمان عبد الناصر مشمورة بالأحداث، فجرب الاستنزاف كانت قد استكملت أهدافها، وبدأت مرحلة جديدة تستهدف استكيال الاستعدادات في انقوات المسلحة والجبهة الداخلية والساحة العربية لمحركة تحرير الأرض وفقا للمدأ الذي أعلته الرئيس جمال عبد الناصر منذ أول يوم بعد عدوان 1977 وهو: 3 إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة؛

ولم يكن وقف إطلاق النار الذي يداً سريانه في النامن من أغسطس ١٩٧٠ بناء على مبادرة روجرز سوى مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس واستكيال الاستعدادات ، ذلك أن ثمة قناعة تولدت لدى كل الأطراف بأن قبول كل من مصر وإسرائيل هذه المبادرة لم يكن يعنى بأى حال اقتناعها بأنها تمثل طريقا جادا للنسوية الشامنة للصراع العربي الإسرائيل، وبالثالى فقد بدأت الحلافات وتبادل الشكاوى تتلاحق من الجانيين وعن خررج كل طرف على ضوابط وقف إطلاق النار ، كيا امتنعت إسرائيل عن إيفاد عثليها إلى نيويورك للتفاوض حول متطلبات المرحلة التائية وفقا لشروط المبادرة .

وأستسمح القارئ الكريم العلر فيها يتعلق بتناولى المسائل العسكرية باختصار؛ لأنها ليست واجبى بل واجب القيادات العسكرية في ذلك الوقت لفنيام بشر سها وتتناو له بها لنيها من تفاصيل ووثانق مدرنة في القيادة العامة للقرات المستحة. كما يمكن الرجوع وي اهذا المثان ليوميات الحرب المحفوظة في سجلات القيادة العامة للقوات المسلحة وكذلك لما كتبه الفريق أول محمد فوزى وكبار القادة العسكريين حول الأحداث العسكرية التي عاصرت هذه الفترة.

وكانت استعدادات القوات المسلحة المصرية هي محور التحرك الرئيسي وكانت النقطة الأساسية التي شغلت القبادة العامة للقوات المسلحة في مصر هي استكمال

<sup>(</sup>١٥) راجع الكاب النالث من هذه الشهادة

شبكة الصوريخ المضادة للطائرات، والتي تمثل العمود الفقرى لخطة التحرير، وقد تم تشكيل جنة دائمة لهذا الهدف للمتابعة وكانت تلتقى بصورة يومية في مكتب الفريق فوزى وكانت نضم صامى شرف وعلى زين العابدين صالح وزير المواصلات والمهندس على انسيد واللواء عبد الفتح عبد الله من مكتب وزير الحربية والنواء حمال محمد على مدير سلاح المهندسين وذلك لمتابعة عملية إقامة القواعد ووضع الجدول الزمني اللازم نعمليات الاستعواض وتوفير مستلزمات استموار معدلات استموار الإقامة هذه المواقع بها يتمشى والجدول الزمني الذي وضعته هيئة العمليات الحربية .

كما كانت التدريبات على خطة التحرير الجرانيت؟ تتطور بشكل مُرضي ويجرى متابعتها من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا وكما قلت من قبل كان قد صلق عبها بانفعل في منتصف شهر سبتمبر ١٩٧٠ خلال وجوده في مرسى مطروح وتم إخطار مؤسسات الدولة بالتوجيهات العامة التي تقتضيها الخطة لاستكمال الاستعدادات اللازمة واخطط التنفيذية في كل قطاع على حدة .

وجاءت اجتهاعات المعمورة في ١٢ و ١٣ أغسطس سنة ١٩٧٠ لتضع تقديرا للموقف الداخلي والخارجي تمهيدا للانطلاق في صياغة أولويات العمل الوطني في المرحلة التالية، وكانت أهم عناصر هذا التقدير ووفقا لما ورد في المحضر الرسمي لهذه الاجتهاعات، كها يلي :

ا بالرغم من أن القوات المسلحة المصرية هي التي ستتحمل المسئولية الرئيسية في معركة تحرير الأرض إلا أن التنسين مع القيادة السورية على المسئولية الرئيسية في معركة يعد ضرورة لازمة لإنجاح هذه المعركة ودعم الطرف العربي رقد كان ذلك هو الدافع المباشر لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع صوريا قبل هذه الجاسة والتي أنشئت بده جبها قيادة عسكرية موحدة مهمتها تنسيق العمل على الجبهتين السورية والمصرية متجاوزين في ذلك الصراعات التي كانت ناشية داخل القيادة السورية في ذلك الوقت أو بينها وبين العراق \_ يذكر أنه في هذه الفترة تصاعد الانشقاق بين البعرة ي وبلغ من الحدة ما أصبح يهدد وحدة العمل القومى على كل المستويات .

٢- يواصل البعث العراقي محاولاته لتزعم التبار القومي ، وكانت التوجهات الحزيبة التي تصدر لقواعد الحزب داخل العراق وفي مختلف الدول العربية تنص في تعمياتهم على أن قيادة مصر جمال عبد الناصر للنبار القومي قد انتهت وأنه لابد أن يحل محاها فيادة البعث العراقي ، بل وقد سعت كوادر حزب البعث العراقي للعمل داخل مصر غسها بمحاولة تدبير هؤامرة استهدفت إسقاط النطام وتولى عناصر مصرية موالية للبحث العراقي السلطة حتى يتمكن من استخدام تقل مصر في إنحاح أهدافه . كها كان يوجه تركيزا مماثلا لتوفير تواجد قوى في كل من ليبيا والسودان . وقد تناولت هذا الموضوع تفصيلا في مكان آخر من هذه الشهادة .

٣- تمثل المداومة الفلسطينية عسلا مهها وحاسيا في إجباح ممرقة النصرير وهي وحدها القادرة على الاحتفاظ بقوة الصمود على هوية النمعب الفلسطيني في مواجهة حملات النشهير التي كانت تمارسها وتشنها قوات الاحتلال وسياساتها الاستبطائية في الأرض المحتلة ، ويذكر أنه كانت قد بدأت في هذه الفترة ترد تقارير من احتهالات الشراع المقارمة الفلسطينية في الأردن والسلطات الأرذية ، ومن ثم كان الاتفاق مجتمعا عين ضرورة احتواء عوامل الصدام وتوفير عوامل الأس الممكنة للمقاومة الفلسطينية .

٤-تعتبر الثورة فى ليبيا والسودان إضافة كبيرة للقوة العربية الشاملة فى مواجهة الاستعمار والصهيونية ، وهما يمثلان فى الوقت نفسه عمقا أمنيا و إستراتيجيا لمصر يمكن الاستفادة به فى تعديل موازين القوى لصالح الطرف العربي بوجه عام .

٥-كذلك نعتبر الاتحاد السوفيتي المصدر الرئيسي والأساسي للسلاح ودعم القدرات العسكرية العربية عامة والمصرية بوجه خاص، وقد اكدت تطورات ما بعد عدوان ١٩٦٧ أن توطيد العلاقات العربية السوفيتية وزيادة الاعتباد على موسكو في المجال العسكري كان له نتائج هامة في احتواه جانب كبير من آثار عدوان ١٩٦٧ وتعديل الميزان العسكري بين العرب وإمرائيل.

ت-تلعب دول البترول العربية دورا مها في ملحافظة على صمود الدول العربية التي
تواجه إسرائيل عسكريا ، والابد من المحافظة على هذا الدور وتوسيعه وهو يعد في
النهاية إضافة لعناصر القوة العربية الشاملة .

 تصاحد دور ثوار إيران وحركات المعارضة الشاء ـ وكانت لهم قاعدة متقدمة في القاهرة يمثلها إيراهيم باردى وآخرون عن سيرد ذكرهم في مكان آخر من هذه الشهادة ـ به يؤثر على عاسك القوى الموالية لمولايات المتحدة الأمريكية أو المتحالفة مع إسرائيل .

وفي ضوء الشحيص والتحليل الذي توصل إليه المشاركون في هذا الحوار فقد انتهوا يل وضع الخطوم الرئيسية للتصور المستقبل للتحرك العربي والمصرى وتتمثل في النقاط. الثالث

- يعد الروابط العربية المصرية اختيارا استراتيجيا لا رجعة فيه لضيان أمن واستقلال مصر، و نأكيد مسئولينها تحاه الأمة العربية في الوقت نفسه. و نتمشى مع مصداقية المبادئ المي تبنيها ثورة ٣٢يوليووهي الإيهاز بأمة عربية واحدة نمثل مصر جزمًا منها.
- لا تكون سياسه مصر العوية امتدادا مونا لسياستنا الشاخليه أى أن الاستقلال السياسي لا يكتس إلا إذا كان وسيلة المحقيق الاسقلال الاقتصادي واستلاك لا وادد المصرية تكاملة في اتتحد فراوها .
- ٣ علك مصر مهومات عركز الجلف، فعصر الوحدوية هي ضرورة حيوية للاستشرار والسلام في للنطقة خلها ، وبدون مصر بنفتح المحال واسعا أما الصهيونية لتقسيم الأقطار العربية التي تحيط بإسرائيل وإصعافها حتى تضمن استمرار وحودها قوية على حساب مول ضعفة.
- ع. صرورة تكتف الجهرد الحاصرة الانتخالة الانتخالية والردهقة سياصنا عن طريق
   طرح للقاحيم الأصيلة ، وأسعى الساحة العرصة دون السياح بنطق مناهة فراع مناشين خاصة في اليور المسامة الؤثرة عنى العدل العربي الوحلوي
- أحسس لكل الأنشعة المائنة بالثيار الهومي ويحتصة على الساحتان اللسامة
   والاردية باعبر إهما مراكز مواحهة متعدمة لأنشطة المحابرات العامة ولى تعمل
   الوقت هما دقلمان عي أمن المام الحارجي

ومشهر الاجتهاع عن أنه يعدم كل فى محال احتصاصه المتر مج النفصيلية للمتحرك فى الهترة المقبلة وأن يقوم المشاركون عنفده سرومه من لقاءات جاسبه للمنسيق فيها سنهم. والصهان قفاءه التنقذ بعد الترار الرئيس المايتم النوصل إنه من انفاق نهاسى

وأثناء مغادرتنا لقر إقامة الرئيس جمال عبدالناصر في المعمورة طلب عقدا جنماع اخر مصغر في اليوم النال ۱۳۳ أغسطس ۱۹۷۰ على أن مجضره كل من شعراوي جمعة وزير لمداخلية ، وسامي شرف وزير اللولة ، ومحمد حسنين هيكل وزير الإعلام، لبحث مسائل داخلية أخرى لا تخص باقى الحضور .

أما على الصعيد الداخلي فقد تركزت توجيهات الرئيس جمال عند الناصر على الخصوط التألية:

 . تأمين فوت الشعب وتدبير كل ما يلزم لتحقيق تواه وغزون للمواد الأساسية والمحروقات لكافة قطاعات الشعب ، ومواجهة أى محاولات للتلاعب بقوت الشعب .

- ٢ ـ أهمية العمل على استمرار تماسك الجبهة الشاخلية وراء القوات المسلحة من أجل
   المعركة
- ٣. عاولة إجراء قياس صحيح للرأى العام قدر الإمكان على أن يتم هذا بصورة دورية ومنتظمة.
- عمارسة المزيد من العمل السياسي في الداخل وتنشيط الاتحاد الاشتراكي والتنظيم
   الطليعي لمجابهة العناصر الانهزامية والمتآمرة سواء كانوا من الساخل أو من الخارج.

#### 华 华 李

قصدت من استرجاع هذه المداولات والأفكار إلى تأكيد حقيقة واحدة هي أن أولوبات المرحلة التي غادرنا فيها الرئيس جمال عبد الناصر قبل أن تبدأ كانت قد تحددت بوضوح وتم معها تحديد المسئوليات لكل فود ولكل جهاز من أجهزة الدولة التنفيذية والسباسية والدستورية ، وكان انسيد أنور الرئيس السادات على إطلاع كامل بأبعاد هذه الاستراتيجية ويترتيب أولوياتها والتي كانت تتمثل في الآتي:

- 1. استكهال الاستعداد العسكرى لمعركة تحرير الأرض المحتلة وفقا للخطة التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة تحت اسم جرافيت ، وصدق عليها الرئيس جال عبد الناصر القائد الأعلى للقوات المسلحة وَزُنِيس الجمهورية وكان منتظراً تنفيلها بما في الربع الأخير من عام ١٩٧٠ أو في ربيع ١٩٧١ ، وأنه لا بدين للعمل العسكرى لتحرير الأرض العربية المحتلة .
- ٢ ـ تأمين الجبهة الداخلية ضد أية انقسامات في الداخل أو اختراق من الخارج لنصبح
   سندا قويا للقوات المسلحة في ممركتها المتظرة
- ٣. تطوير وتدعيم آليات النشاط المصرى على المستوى العربى لضيان حشد أكبر فدر من الطاقات العربية لصالح المركة ، ومواجهة عنولات المراهقة السياسية التي تبنى خططها على تخيل انتهاء الدور الفيادى لمصر للتيار القومى العربى وتزعم وجود فراغ سياسى وعقالدى يسمح لبعض القوى أن تنقلم لشغاء على حساب الدور المصرى .
- أن العمل العربى على المستوى الرسمى عجب أن يتجه إلى توظيف الإمكانيات العربية
   التاحة لكل دولة على حدة ويقدر طاقاتها ، وعمم تفجير مواجهات جديدة قد تؤثر
   بدلسالب على وحادة العمل العربي المشترك على الصحيدين السياسي والعسكري...

كذلك فقد قصدت من هذه الروايات: إلقاء الضوء على أسلوب الرئيس جمال عيد الناصر في التعامل مع مستشاريه ، ففي الوقت الذي كانت فيه عملية صنع القرارات تتحمد الساسا على الخوارات الموسعة والبحث العميق، والتقصى الهادف للوصول إلى أتسب البنائل وأصلحها ، فقد اعتمد هذا الأسلوب أيضا على الصراحة والشقافية الكاملة بين الرئيس ومستشاريه من خلال الإفصاح عن كل عا يدوو في ذهن الرئيس وعدم الساح بتراكم ردود الأفعال أو التخمينات والتعالمات السلية أو تدخارت الأطراف الأخرى والتي تقود في عصلتها إلى التأثير على قاعدة الثقة المتبادلة واعتياد على العدة حسن البية كاماس للتعامل طائل مؤسسة الرئاسة ، فكان الرئيس يقصي من يجب قاسبته إذا ما ظهرت مؤشرات على التقصير .

كيا كان يظهر فدرة فلذ ومنميزة في إدارة عملية التوازنات داخل مؤسسات الحكم بشكل إيجابي ويهدف جمع الشمل وليس التغريق وضرب الأجنحة بمحضها البعض ، مم التأكيد في الوقت نفسه على مقاومة الرئيس جمال عبد الناصر لأى اتجاهات قد تقود إلى الشللية داخل مؤسسة الرئاسة كيا أوضمحت عندما تعرضت لآليات العمل داخل هذه المؤسسة .

لقد كان يمثل للصدر الأساسي لأى عمل جماعي سواء في شكل لجان ثابتة كلجنة العمل اليومي أو لجان ظارتة تشكل لمعالجة قضية بذائها مثل قضية شبكة صواريخ الدفاع الجوى، وكان دائم التحذير في الوقت نفسه لأى صور من التسبق تتجاوز الحضود التي وضعها بنفسه حتى بين أقرب معاونيه طالما لم نوجد حاحة موضوعية فذا التنسيق، وتكان الانتزاما صارما لمدى جميع الأطراف.

كانت نلك هي للماخل الكبرى التي بدأنا بواسطتها عملنا مع الرئيس الجديد أنور السادات، وبرغم ما أظهره من تمسك يصل إلى حد التشدد في استمرار نفس فريق العمل إلا أنه شمة نقطتين قادتا إلى الصدام تمثلت :

أولاهما: في أن تعامل الرئيس السادات مع كل أعضاء الفريق قد انبشق من اعتقاده الجازم بأنه يتعامل مع • فريق العمل التابع للرئيس جمال عبد الناصر ، ، و من ثم لم تفلح أية عاولات من جانبنا لبناء الثقة .

أما النقطة الثانية فقد ارتبطت باختلاف أسلوب الرئيس السادات في إدارة الدولة وأولرياتها الأساسبة الرئيسية وخاصة إدارة الصراخ مع العدو الإسرائيلي والعلاقات الخارجية بوجه عام مماكان له أثره في تباين وجهات النظر وفرض علينا مدون أن تسعى لذلك ... ضرورة المقارنة مع ما كان قائها من قبل ويخاصة فيها يتعنق بالقناعات السياسية والفكرية للنظام .

# كيف سارت الأمور مع الرئيس السادات بعد ذلك ..

عقد مجلس الدفاع القومى اجتراعه فى الثانى من فبراير ١٩٧١، وما بين تشكيل المجلس واجتراعه كانت التطورات تتصاعد بشأن القضية الرفيسية التى تستحوذ على كل اهترامات السياسة المصرية بالكامل وهى قضية للواجهة مع العدو الإسرائيلي.

كانت مبادرة روجرز التى وافقت عليها كل من مصر وإسرائيل تقضى بوقف إطلاق النار لمدة تسعون بوما اعتبارا من الثامن من أغسطس ١٩٧٠ وكان من الأمور المؤكدة التى لا تحتاج إلى ذكاء كبير أو تحليلات معمقة أن قبول الطرفين الممبادرة لا يعنى اقتناعها بوجود فرصة جادة للتسوية الشاملة ومن ثم جاءت هذه المبادرة كومسيلة لالتقاط الأنفاس ولتعويض الحسائر واستكهال أوجه النقص ، وبدأت الصدامات الدبلومامية منذ اليوم التالي لوقف إطلاق النار حول إقدام كل طرف بخرق شروط المبادرة ، وتعددت اتهامات إسرائيل لمصر في هذا الخصوص لاسيها بالنسبة لإجواءات استكهال شبكة صواريخ الدفاع الجوى على جبهة قناة السويس .

ثم جاء رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وحس موعد البت في التجديد أو عدمه بالنسبة لوقف إطلاق النار في الثامن من نوفمبر ١٩٧٠ وفقا لنصوص المبادرة ، ولم تكن الظروف الجارية في مصر تسمح بإجراء مناقشة جديدة حول هذا الموضوع ربالتالي توافقت الأراء داخل المؤسسات وفي قمة السلطة على تجديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة شهور أخرى حتى يمكن الانتهاء من كل الترتيبات الضرورية في الساخل ، واستكهال استعدادات القوات المسلحة للمعركة ، وكذا القطاع المدنى من دفاع مدنى إلى ترتيبات إدارية للبنية الأساسية وقوينية وسلم إستراتيجية . . . الخ .

وقيل أن يحل موعد التجديد الثالي لوقف إطلاق النار لاحظت تعدد تحاولات الغزل من جانب كل من الولايات المتحلة الأمريكية وإسرائيل تجاه العهد الجديد!

فقد هيأت مبادرة روجرز الفرصة لتنشيط نسبى فى العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى الرسمى وقد استثمرتها واشتطن جبدا فى محاولة سبر غور العهد الجديد: ففى مناسبة مولد الرئيس السادات (<sup>6)</sup>معت الرئيس الأمريكى ويتشاره نيكسون بر سالة تهتئة إلى الرئيس السادات، رد عليها السادات برسالة سلمها لدقائع على رعاية المصالحة الامريكية فى مصر دونالد بيرجيس ، وكانت الرسالة الأخيرة تحوى انجاهات عامة ولكنها تضمنت إضارة واضحة لاستعداد الرئيس للبحث فى إمكانية التوصل إلى حل سلمى مشرّف وأن مصر تناكى بنفسها عن صراعات القوى إلكبرى، وأن ما يهمها هو تحقيق التحرير والبناء .

كان وزير الدفاع الإسرائيلي في نفس الفترة وبالتحديد في نوفمبر ١٩٧٠، قد أعلن عن مبادرة وصفها بأنها افتراح عملي يمكن أن يساعد في تحقيق تسوية جزئية مع مصر كخطوة أولى ، وكان مضمون الاقتراح:

هي أن تتسجب القوات الإسرائيلية عشرون ميلا شرق قناة السويس في اتجاه المهرات في سيناء ، على أن تقوم مصر يفتح قناة السويس للملاحة اللولية ، مع نزع سلاح القوات المصرية في غرب القناة ال!

وأعلن الرئيس السادات رسميا رفضه للذا الاقتراح، كيا أصدرت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل بيانا يشير إلى أن هذه المبادرة تمثل اجتهادا شخصيا من ديان، ولا تعبر عن رأى الحكومة الإسرائيلية .

وبرغم الرفض العلني لمبادرة موشى ديان إلا أنه كان من الواضيح أنها أثارت صدى خاص في تفكير الرئيس السادات !!

إلى جانب الاتصال الرسمى مع الإدارة الأمريكية؛ رصلت المخابرات العامة اتصالات خلفية مع القائم برعاية المصالح الأمريكية بالقاهرة دونالد برجيس بتكليف من الرئيس السادات، وذلك على مستويين:

كان يمثل مصر في المستوى الأول محمد حسنين هيكل..

ويقرم بالثانى عبد المنعم أمين عضو تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة المورة السابق (والذى وصفه هنرى كيسينجر وزير خارجية أمريكا في كتابه دسنوات في البيت الأبيضا، بأنه ضابط مصرى كبير يمثل المصالح الأمريكية في مصر (\*\*)، وفي هذه الفناة الأخيرة يضيف كيسينجر أن عبد المنحم أمين نقل لهم أن الرئيس السادات يبدى اهتهاما كبيرا باقتراح ديان وزير اللفاع الإمرائيلي .

<sup>(</sup>۵) ۲۵ دیسمبر ۱۹۷۰

<sup>(\* \*)</sup> راجع تنامتي للتاريخ . محمد تجيب ص ٩٩ وما بعدها الكتب الصري الحديث القاهرة . ٣٠١٠

كذلك رصدت المخابرات العامة حوارا دار بين دونالد بيرجيس وجوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الذي كان في زيارة لمصر وقابل الرئيس السادات -يقول سيسكو في هذا الحديث أن الرئيس السادات طلب منه أن يبلغ موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيل : ﴿ . . أنه ، أى الرئيس السادات ، يصنى من أجله حتى يصبح رئيسا لوزراء إسرائيل لأنه شخص يمكن التفاهم معه ؛ .

كها دار حديث بين الرئيس السدات وسيسكو حول رؤية السادات للمستقبل القريب بالنسبة لكبار المسئولين في مصر ؛ وذكر على وجه التحديد أنه سيقوم يوم الأحد التالي لهده المقابلة بإقالة كل من وزيرى الخارجية محمود رياض ، والحربية محمد فوزى باعتبارهما يتفان في سبيل السياسة الجديدة التي يريد اتباعها حيال الولايات المتحدة وإسرائيل هذا بخلاف بعض الإجراءات الأخرى التي سيتخذها ولكن لم يذكرها تحديدا ..»

(هذا التسجيل الوثيقة والذي تم تسجيله من منزل دونالد بيرجس انقائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة ، وهي وسيلة متبعة كإجراء روتيني من المخابرات العامة بالنسبة لمتابعة النشبة النشاط الأجنبي في البلاد سواء مع بيرجيس أو مع غيره أيضا ، وهو محفوظ في أرشيف سكرتاوية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري وكذا أرشيف الأمن القومي بالمخابرات العامة ومكتب رئيس المخابرات العامة - أحد كامل في ذلك الوقت - ) .

وفى شهر نوفمبر 19۷۰ أيضا حضر إلى القاهرة كيال أدهم ، صهر الملك فيصل ملك العربية السعودية، والمسئول عن المخابرات السعودية فى ذلك الوقت، والمعروف بعلاتاته الوثيقة جدا بالمخابرات المركزية الأمريكية وصاحب الصلات القوية مع الإدارات الأمريكية المتوالية ، كها أنه كان صديقاً شخصيا للسيد أنور للسادات منذ أن عملا سويا فى منظمة المؤتمر الإسلامى من قبل ( وهذا موضوع سأتعرض ئه تفصيلا فى مكان آخر من هذه الشهادة ) .

وقد قابل الرئيس السادات و أبلغه برسالة شخصية من الملك فيصل، وقال له إن النفوذ السوفيتى قد تزايد في البلاد وحدر من خطورة هذا الأمر وإنه مصدر قلق كبير لهم وللأمريكان ، وأنهم في السعودية يعملون على تليين الموقف الأمريكى في أزمة الشرق الأوسط ، وأنه نصح السادات بالتخلص من الذين عملوا مع الرئيس جمال عبد الناصر ويتولون المسئولية إلى جواره مما يعوق حركته في الاتجاه المرجو !!»

ملحوظة من المؤلف:

ا لم أعلم بها دار في هذا اللقاء إلا ونحز في السجر ؛ فقد فضيحت مجلة الواشنطن بوست في عددها رقم ۲۹۲۵ بتاريخ ۲۰ فبرايو ۱۹۷۷ هذه العلاقات. كها نشرت «دارين كايز» كتابا عن تفاصيل العلاقات بين السادات والجنهات الأجنبية بشكل مفصل والكتاب بعنوان «عقارت وضفاد».

كما أصدرت مجلة «ريدرز دايجست» الأمريكية عدد شهر مايو ١٩٨٠ وجاء في صفحة ٧٧ من هذا العدد اعتراف من أحد الأمراء السعوديين لم يذكر اسمه، عن توجيهات كانوا يعثون بها للسادات، وتعقيب للأمير نفسه يقول فيه:

\* إننا طلبنا من الرئيس السادات أنه لا مانع من إعطّاء بيَجين قميصه، ولكنه أعطاه أيضًا بنظلونه؟ ، وكان النص:

( After the peace treaty , nowever , a Saudi prince put it bluntly : we told Sadat it was okey to give Begin his shirt; he wound up also giving him his trousers).

٢-ولو كنت علمت بها دار في الاتصال بين الرئيس السادات و كهال أدهم أو الأمير السعودي الذي جاء ذكره في مجلة الريدرز دائيست في حيثه ، و لو كان الرئيس السادات مراقباً من جانبنا كها أدعى هو وجواريه فيها بعد أحداث ماير ١٩٧١ لتغيرت بجريات أمور وأحداث كثيرة وإن اقتضى الأمر أن اتصرف وحدى وعلى مسئوليتي الشخصية بدافع أخلاقي قبل أن يكون وطني للتحوك في حينه لتعديل المسار.

٣- اللفت للنظر أنه عد شر هذه الكتب والمقالات ، لم تقم أى دولة أو ملك أو رئيس دولة بانخاذ أى إجراء قانونى كرفع قضايا قلف مثلا أو طلب النحقيق أو رد إعلامى على ما ورد به من اتهامات خطيرة للملوك والرؤساء العرب وغيرهم، فيما عدا الملك حسين فقط الذى اعترف بتقاضى أموال من المخابرات المركزية الأمريكية وأنه كان يتولى صرفها على أجهزة الأمن الأردنية .

#### \* \* \*

بقول السيد محمد عبد السلام الزيات في ص٨٨ من كتابه \* السادات القناع و الحقيقة » كتاب الأهالي رقم ٨١ برقم إيداع ١٩٨٩ / ١٩٨٩ ما نصه :

١٠. . قد يكون من السر الذي كان يخشى الرئيس السادات أن يبوح به سامى شر ف
 خلال عاكيات قضية مايو \_انذى أشرنا إليه فى موضع آخر\_هو المقتاح لكثير من الأسرار
 النى ما زالت مغلقة . . .»

ويقول السيد محمد عبدالسلام الزيات في ذات الكتاب «السادات القناع و الحقيقة» ص ١١٠ ما نصه :

« . . . على أننى أذكر فى هذه المناصبة أنه خلال محاكمة من سياهم الرئيس السادات بمراكز القوى ، كان السادات متخوفا من شيء واحد . . أن يقول سامى شرف شيئا فى المحكمة و طالما عبّر لى عن تخوفه من هذا خلال المحاكمة، ولكن ما هو الشيء الذي كان بعرفه الرئيس السادات ويعرفه سامى شرف ولم يدل به الأخير فى المحاكمة ؟

لعل سامي شرف يكشف عن هذا السر .

ولعنه أيضا يكشف السر الذي كان في خونة الرئيس جال عبد الناصر وفتحت الخزنة لإخفاقه ؟

إن التاريخ له حقه علينا جميعا حتى بأخطائنا فها من أحد منا لم يخطىء.

ويكمل السيد محمد عبد السلام الزيات في نفس الكتاب «السادات القناع و الحقيقة•ص١٣٨ ما نصه:

دلم يكن التسجيل والتنصت غريبا على الرئيس السادات، فقد كان يعلم به وكان أحيانا يطلب من سامي شرف فرض الرقابة على بعض الشخصيات: عسكرية ومدنية. . بل إن أجهزة التسجيل و التنصت لم تجدر واجا مثل وجدته في عهد تولى الرئيس السادات لرياسة الجمهورية . و تطورت أجهزة التسجيل والتنصت في عهد رياسته للجمهورية و أخذت أحدث ما في العلم والتكنولوجيا الغرية ..»

ويقول السيد محمد عبد السلام الزيات في كتابه «الرئيس السادات القناع و الحقيفة» ص١٢٨/١٦٨ ما نصه:

٩... وفي أقل من شهر من تولى السادات رياسة الجمهورية ظهر عنى المسرح المصرى كيال أدهم ، وأخذ بتر دده على الفاهرة بتحفظ في بداية الأهر، ثم أخذ تر دده صفة الانتظام بعد التخلص ثمن أسيهم السادات بمراكز القوى ، وتمركزت كل السلطات في بده ، أصبحت الاجتهامات يومية في حالة وجود كيال أدهم في القاهرة أو مع السفير السعودى في ذلك الجين و هشام الناظرة على ما أذكر في حالة غياب كيال أدهم عن الفاهرة، أو علا بين تحور واستعودية ، ثم بين مصر وأمريكا بعد ذلك واستطاعت السعودية من خلال كيال أدهم في مصر وأمريكا بعد يساير الاستراتيجية الأمريكية التي تعتبر السعودية امتدادا عضويًا لها في المنطقة العربية .

رعندما تعددت لقاءات الرئيس السادات مع كال أدهم، أذكر أنه في حديث لى مع خمد حسين هيكل أبدى غضبه الشنيد وطلب منى أن أوجه نظر الرئيس السادات إلى أن كهال أدهم كبير عملاء المخابرات الأمويكية C.I.A في المنطقة العربية، وأن اسمه مسجل ومنشور على الكافة باعتباره في مقدمة هؤلاء العملاء المشولين عن المنطقة العربية .

ولكنني طلبتُ من هيكل أن يوجه هو شخصيًّا الرئيس السادات إلى هذا الأمر لأنه أقدر منى على إقناعه في هذه الناحية ، ولكن على ما أذكر لم يفعل ، ولو كان فعل لما كان في مقدوره أن يبعد كيال أدهم ، فالعلاقة بين الاثنين علاقة عضوية و كل منهها يمثل استداد للآخر .

كان كيال أدهم يمثل خطورة مزدوجة بتقله السعودى وثقله الأمريكي ، بالضغط الذي يمكن أن بحدثه في اتجاه إجراء تغييرات اجتهاعية واقتصادية في مصر تخل بالخط الاشتراكي الذي أرسته ثورة ٣٣يوليو ، وكان تحالفه مع الرجعبة المصرية التي تحارب في نفس الاتجاه تحالفا طبيعيا يهدد بمزيد من الضغوط على السادات وبمزيد من التراجع عن هذا الخط من جانب الرئيس السادات .

و في كتاب " البحث عن الذات» يلقى الكثير من الضوء على هذه العلاقة فالرئيس السادات يقول ما يلي :

وفى السعودية كان الملك فيصل صديقاً شخصيا لى منذ واحد وعشرين عاما،
 وبالذات منذ منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة ١٩٥٥. كان وقتها ولى العهد ويرغم حرب
 اليمن ظللنا أصدقاء . .

(وقد يلقى هذا القول الضوء على دور انسادات في حوب اليمن والذي أشار إليه بعض الكتاب والمعلقين ) .

### ملحوظة من سامي شرف ;

هنا أجد نفسى مضطراً لقطع السياق لأسجل واقعة تاريخية خطيرة جدا أعتقد أن الرئيس السادات كان يخشى أن أصرح جا أثناء المحاكمة المهزلة في إنقلاب مايو ١٩٧١.

خلاصة هذه الواقعة، وأقول الخلاصة لأمى لن أنعرض لتفاصيلها احتراما منى لاعتبارات الأمن القومى، فلقد أخبرني الدكتور أشرف مرون عقب خروجي من السجن سنة ١٩٥١: أن الرئيس أقور السادات أبلغ الملك فيصل عن طريق كبال أدهم عن العملية التى كان من المفروض أن تتم بإحداث نغير لنظام المملكة إلى نظام جمهورى سنة ١٩٣٣، بواسطة بعض ضباط القوات المسلحة السعودية (عا وكانت تتم انصالات بينى وبين بعضهم فى الفترة من سنة ١٩٦١ حتى "فنراير ١٩٦٤، فى بعض البلدان الأوروبية إلى أن أبلغنى أحد الضباط فى لقاء تم معه فى مدينة كويتهاجن أسم متأكدون من أن هناك تصريبا يتم للعملية للمسلطات السعودية من القاهرة، ولما عدت وأبلغت الرئيس جمال عبد الناصر بهذه المعلومة الخطيرة، أمر بأن أتولى وحدى هذه العملية ولا مخطر السيد أنور السادات بأى جديد.

وكان سبب هذا القرار أن ثلاثة فقط هم الذين كانوا على علم جذه العملية : الرئيس والسادات وسامي شرف ، فقرر الرئيس جمال عبدالناصر أخذا بالأحوط أن تقتصر علمً فقط هذه الاتصالات !!

أرجو حرصا منى على مقتضيات الأمن القومى أن أكتفى جذا القدر من المعلومات بخصوص هذه القضية الهامة على الأقل فى الوقت الحاضر .

كيا أن هناك ثلاثة مواضيع خطيرة أخرى لا أستطيع أن أصرح بها الآن لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى والقومى وهله المواضيع مكتوبة و مودعة فى مكان أمين لتنشرفي الوقت المناسب ولو بعد وفاتي بمعرفة الورثة .

### ( انتهت ملحوظة سامي شرف )

أعود للسياق باستكهال نص ما ذكره الرئيس السادات كها ورد في كتاب السيد محمد عبد السلام الزيات:

« ثم يسترسل قائلا : وفي المغرب ترجع صلاتي بالملك الحسن الثاني إلى عام ١٩٦٩، حين ذهبت بدلا من الرئيس جمال عبد الناصر ، لأحضر أول مؤتم يعقد من أجل المسجد الاقصى ، وهناك توطدت علاقات أخوية وصداقة بيني ويين الحسن ، وبلغني أن الملك فيصل قال للملك الحسن: إذا أواد الله لمصر خيرا يجكمها الرئيس السادات . . ( ص ٣١٧ البحث عن المذات ).

ريقول الزيات بعد ذلك : « وهذا القول من الملك فيصل يحمل معاني ومؤشرات كبيرة ، فلا يتصور أن يصدر عنه لمجرد أن السادات واضح وصريح ، ولا ينحاز إلا للحق ، كيا يقول الرئيس السادات في كتابه « البحث عن الذات، ، ولكن يصدر عنه لأنه

 <sup>(\*)</sup> لمريد من انتفاصيل راجع "الأمير طلال شاهد على عصر الملك عبدالعزيز وأبنائه" المكتب المصري
 الحديث القاهرة ٢٠٠٥

على معرفة بانجاهات الرئيس السادات وتوجهاته التي تتقق مع اتجاهات الملك فيصل وتوجهاته ، والرئيس السادات يقول. \* إنه كان صديقاً شخصيا للملك فيصل (منذ كان أميرا ووليا للعهد) واعتدنا تناول العشاء البسيط في بيتي بالهرم ....،

( ص ٢٠١ البحث عن الذات)

ولمعرفة فيصل بالرئيس السادات فقد اختار الرجل المناسب الذي يتعامل معه، وأوصاء أن يكون مستشاره الخاص، وصاحب النموذ الكبير على للمخابرات السعودية، وهمزة الوصل مع المخابرات الأمريكية المركزية ، وواحد من أقوى الشخصيات في السعودية في ذلك الحين .

ويستمر الزيات قيقول:

ويلقى جيم هو جلاند عرر الشئون الخارجية في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في عدد الصحيفة المسادة بين الرئيس في عدد الصحيفة الصادر في ٥ افيراير ١٩٧٧ - الضوء على هذه العلاقة بين الرئيس السادات وكيال أدهم مستقيا معلوماته من وثائق لجنة التحقيق التي شكلها الكونجرس الأمريكي للتحقيق في تجاوزات المخابرات الأمريكية برئاسة واحد من أبرز أعضاء الكونجرس الأمريكي وهو السناتور ا تشرش احيث يشير إلى إحدى هذه الوثائق التي تؤكد أن أنور السادات قد عمل في أوائل الستينات مع كيال أدهم الذي كان رئيسا للمخابرات المركزية الأصريكية في المتطقة . .

وقام الرئيس الساهات بدور جوهرى يعتبر خدمة كبرى للمصالح الأمريكية، وذلك بأن حفظ العرش السعودى مما أطلقت عليه الوثيقة 1 مؤامرات جال عبد الناصر، لأن الرئيس السادات كان يبلغهم بها . وأذكر أن الرئيس السادات في هذه الفترة كان يتولى مسئولية الجانب السياسي في حوب اليمن لل جانب علاقته الوثيقة مع جال عبد الناصر و تقول عمد عدل المدان، القاعد و المنة قاله .

ويقول محمد عبد السلام الزيات فى كتابه ٥ الرئيس السادات القناع و الحقيقة، ص٣٤٧ ما نصه:

قال الرئيس السادات أنه لم يخف يوما بأنه تعاون مع ألمانيا النازية ضد بريطانيا
 العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية على أرض مصر وسجل ذلك تفصيلا في مذكراته
 وأحاديثه وفي كتابه ( البحث عن الذات».

ثم تخرج علينا صحيفة الهيرالد ترييون الأمريكية في ٢٥فيراير١٩٧٧ بمقال تحت عنوان ٤ مدفوعات وكالة للخابرات بقادة الشرق الأوسط استثهار مربعة . ويتحدث المقال عن ملايين الدولارات فى صورة عمولات... دفعتها المخابرات الأمريكية لقادة ورجال أعمال عرب.

ويمضى المقال فيفول: إن المخبرات الأمربكية كانت تقوم جدّه المهمة مى خلال وسطاء من أبرزهم كيال أدهم مسئول جهاز الأمن السعودى الذي تجاوز نفوذه و تأثيره حدود بلاده، كان كيال أدهم وثيق الصلة مكل من الأسرة الحاكمة السعودية وبالرئيس المصرى أنور السادات، فينها كان سلف الرئيس السادات، جمال عبد الناصر يحاول الإطاحة بالنظام المحافظ في السعودية في الستينيات التقط السيد أدهم بعناية الرئيس السادات الذي كان يومها نائبا لرئيس الجمهورية.

وكان أدهم يزود المتعاونين معه بدخل خاص ثابت وفقا لما قرره مسئول رفض أن يدلى بتفاصيل أكثر ، ونشر هذا تحت سمع وبصر البيت الأبيض والبنتاجون وركالة المخابرات الأمريكية والسفارة المصرية ، ومع ذلك لم يصدر أى تكذيب ولم ينشر أى تصحيح ، ولم يصدر أى احتجاج أو تكذيب من أى طوف ، البد التي تدفع أو البد التي تتلقى أو الوسيط بين هذا وذلك . . . ويستطرد الزيات قائلاً :

٤ كما أذكر شخصيا وقد كان السادات رئيسا لمجلس الأمة في ذلك الحين أن مقابلاته مع السفير الأمريكي في مصر في مكتبه في مجلس الأمة كانت شبه منتظمة حتى سألته مرة عن أسباب هذه المقابلات فكان رده أن السفير الأمريكي يبدى تعاطفا الأننا بمساعدة الممن إنها نقل الشعب اليمني من غياهب القرون الوسطى إلى القرن العشرين!!

ولا أعتقد أبدا أن مثل هذا التعاطف كان يُتتاج إلى مثل هذه المقابلات المتكررة التي لم يعرف سرها غير الرئيس السادات نفسه ...

وقد تلقى الوثائق السابق ذكرها بعض الضوء على هذه المقابلات.

ويشر عمد حسين هيكل في كتابه « الطريق إلى ومضان» إلى الدور الذي لعبه كيال أدهم من نوفمبر ١٩٧٠ ، أي بعد مرور شهر واحد على تولى السادات رئاسة الجمهورية، تحدث كيال أدهم إلى السادات عن الوجود السوفيتي في مصر، مشيرا إلى حصم القلق الذي يسبّبه هذا الوجود لدى الأمريكان ، مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع في الوقت الذي تحاول فيه السعودية دفع أمريكا إلى إعطاء اهتهام أكثر إيجابية بمشاكل الشرق الأوسط ، وأجابه الرئيس السادات أن مصر تعتمد على الأتحاد السوفيتي إلى حد كبير، في حين أن أمريكا تزود إسرائيل بكل ما تطلبه إلى حد أنه خلال حرب الاستنزاف كانت إسرائيل قادرة على مواصلة هجهاتها الجوية وضرب مصر بالقنابل لمدة سبعة عشر ساعة متوالية . ولكن الرئيس السادات أضاف قائلا إذا تحققت المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، فإنه يستطيع أن يعد بأنه سيتخلص من الروس .

وسأل كيال أهم الرئيس السادات: هل يستطيع أن يتقل هذا إلى أمريكا ؟ فرد الرئيس السادات بالإنجاب. وسربت ملاحظات الرئيس السادات هذه عن طويق السيناتور جاكسون ( أحد زعماء مجلس الشيوخ المؤيدين لإسرائيل ) وكان الفرض واضحاً هو مساعدة إسرائيل على الإيقاع بين مصر والاتحاد السوفيتي ( ص١٩ و٢٠ من النسخة الانجليزية ) ١.

ويقول السيد محمد عبد السلام الزيات بعد ذلك في ص ١٩٦ ما نصه :

لا تكشف لى بعد فترة طويلة بعض الحقائق عن مبادرة الوئيس السادات فى ٤ فبرايد ١٩٧١ فهي لم تأت من فراغ ، ولكنها تتبائل إلى حد كبير مع افتراح لموشى ديان الهر ١٩٧١ فهي لم تأت من فراغ ، ولكنها تتبائل إلى حد كبير مع افتراح الموسود النوصل إلى تسوية جزئية مع مصر باعتبار ذلك خطوة أولى وفى مصلحة إسرائيل سياسيا وعسكريا على أساس أن تنسحب القوات الإسرائيلية ٢٠ ميلا من شرق القناة فى تجاه المهرات وأن تعيد مصر فتع قناة السويس للملاحة الدولية مع نزع سلاح القوات المصرية فى غرب الناة.

وقد عرض هذا الاقتراح على آبا إيبان وزير الخارجية في ذلك الحين وأيدته جولدا ماثير رئيسة الوزراء وأقره مجلس الوزراء الإسرائيلي في ٢٩ توقمبر ١٩٧٠ ، وإذا كان لم يكشف النقاب عن هذا الاقتراح إلا بعد هذا التاريخ ، إلا أنه بلا شك أن الافتراح كان معروفا للسادت عن طريق الوسيط السعودي كيال أدهم عندما أعلن مبادرته في غابراير ١٩٧١ وعندما وعد الرئيس السادات كيال أدهم في نوفمبر ١٩٧٠ أن يكون سحب الخبراء السوفت بعد الانتهاء المرحلة الأولى من الانسحاب .

بل إن كيسينجر يقول في كتابه " سنوات في البيت الأبيض، ص١٢٨ النسخة الإنجليزية ، " أنه في ١١ يناير ١٩٧١ اتصل ضابط مصرى كبير بمثل المصالح الأمريكية في مصر وأبلغه باسم الرئيس السادات أنه يبدى اعتهاما كبيرا باقتراح ديان.

ملحوظة من سامي شرف:

هذا الضابط الكبير كان عبد المنعم أمين.

انتهت ملحوظة سامي شرف.

ويقول السيد محمد عبد السلام الزيات في ص ١٧٢ ما نصه:

« وجاء الملك فيصل إلى النفاهرة فى منتصف شهر يونيو عائدا من زيارة رسمية لنيكسون فى واشنطن وجرت محادثات مطولة بين فيصل و السادات ، جاء فيصل ليبارك خطوات الرئيس السادات ويستحثه على خطوات جديدة نعيد الثقة و التعاون بين مصر وأمريكا . . . .

ثم يقول:

« أم يتوقف كيال أدهم والسعودية بكل ثقلها قبل ذلك التاريخ ولا بعده عن توجيه السياسة المصرية لتقديم أقصى قدر من التنازلات لأمريكا باعتبار أنها وحدها القادرة على فرض السلام في الشرق الأوسط.

华 谷 谷

و هكذا نلاقت رغبات الرئيس السادات مع رغبات السعودية واتفقت توجهاته مع توجهاتها وسادت الحقية السعودية في مصر منذ ذلك الحين .

وحتى زيارة القدم سنة ١٩٧٧ أنجز الرئيس السادات خلال هذه الفترة:

- وعادة صياغة هيكل الاقتصاد الممرى بها يسمح بنجه في السوق الرأسالي
   العالمي.
  - · نبذ الحل الاشتراكي وتفكيك القطاع العام .
    - ما سمى بسياسة الانفتاح الإقتصادى .
- الإجهاز على الاتحاد الاشتراكي اسها ومعنى وتحويل مركزه الرئيسي إلى مقار
   لبنوك الانفتاح الإقتصادي
- تشجيع الحمادت الصحفية ضد نظام جمال عبد الناصر وضد جمال عبد الناصر ذاته بتمويل ومباركة السعودية .

وقد بلغت الحقية السعودية أوجها في بداية السبعينات حتى أن بعض الصحف المربية ذكرت أن الرئيس السادات في إحدى زياراته للسعودية قبل يد الملك فيصل وبايعه كأمير المؤمنين، ولا أعرف مدى صحة هذا القول إلا أن الذى أستطيع أن أؤكده وقد استمحت إليه فعلا من محمد صادق الذى كأن وزيرا للحربية في وزارة عزيز صدقى وكنت نائبا لرئيس الوزراء في ذلك الحين أن الرئيس السادات كان في ظريقه إلى موسكو في أوائل فيراير 1947 وأنه استدى صادق وكلفه بأن يبحث برسالة إلى الأمير سنطان وزير الدفاع السعودي يؤكد فيها أن الرئيس السادات قد أصدر أمره إلى القائد العام

للقوات المسلحة المصرية بأن يتلقى الأوامر إذا قامت حالة طارثة خلال وجود الرئيس السادات في موسكو ــأن يتلقى الأوامر من الملك فيصل . .

وقد عمم الأمير سلطان محتويات هذه الرسالة على كباء الضباط السعوديين ويؤكد محمد حسنين هيكل في كتابه ( الطريق إلى ومضان) هذه الواقعة في ص ٨٥١ من النسخة الإنجليزية ، واستمرت الحقبة السعودية حتى حرب أكتوبر ١٩٧٣ فقد زار الرئيس السادات السعودية في نهاية أغسطس ١٩٧٣ ، أخذ مباركة فيصل على عمليات عسكرية محدودة تستجيب إلى ما كان قد ألمح إليه كيسينجر إلى حافظ إسهاعيل في زيارة هذا الأخير في فيراير ١٩٧٣ .

مكذا كانت هناك أربع قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية . واحدة منها رسمية لا تنطوى على كثير من السرية وهمى من خلال قسم رعابة المصالح الأمريكية ووزارة الحارجية ، وثلاث قنوات خلفية يارس الاتصال من خلالها كل من محمد حسنين هيكل، وعبد المنحم أمين وكيال أدهم رئيس المخابرات السعودية ، ولم يشأ الرئيس المحارث أن يعلم المؤسسات الرسمية أو رفاقه فى الحكم - بها فيهم شخصى الضعيف باعتبارى والمقروض أنى كاتم سره والأمين على أسرار اللولة رسميا ا!! .. بها كان يدور من خلال القنوات الخلفية .

مع اقتراب انتهاء التجديد الثانى لوقف إطلاق النار (۸ فيرايو ۱۹۷۱)، كانت الإجراءات الحتاصة باستكمال مؤسسات الدولة وترتيب أساليب العمل والأوضاع الماخلية بوجه عام قد استقرت إلى حد كبير وكان علينا أن نبحث هذا الموقف في صوء استراتيجية التحرير الني سبق وضعها في مقدمة الأولويات للعمل الوطني .

بناء عليه فقد دعى الرئيس السادات إلى عقد اجتماع مشترك لمجلس الدفاع القومى والناجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي يوم ٢ فيرايو ١٩٧١، وكان البند الوحيد على جسول الأعهال هو النظر في تجديد وقف إطلاق النار من علمه وقد استمر هذا الاجتماع حوال سبع ساعات وتم انعقاده في سبني القيادة العامة للقوات المسلحة بمدينة نصر – وتم تسجيل هذا الاجتماع يواسطة اللواء إبراهيم سلامة ، رئيس فرع الأمن بالمخابرات الحربية والمقدم عادل إبراهيم المسكر تبر العسكري لرئيس الجمهورية .

( المحضر الكامل لهذه الجلمة وشرائط النسجيل محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات في منشبة اليكرى ، كما يوجد صورة أخرى منه في أرتبيف مكتب القائد العام للقوات السلحة). ف بداية الاجتاع عرض الفريق أول محمد فوزى تقريرا عن الموقف العسكرى وأوضح أن خطرات إعداد القوات المسلحة للمعركة تتقدم بصورة مرضية وفق البرنامج الموضوع وأن المشروعت التدريبة على المبور تتولل وتعطي نتائج جيدة باستمرار وخاصة تجربة مدافع ملياء وتعطي أثانيب الناباغ على الضفة الشرقية والتي كانت تتم طول الوقت وفي أماكن متفرقة تشابه تماما طبيعة الأرض التي كانت في الضفة الشرقية لمتناب كانا خيمة الأرض التي كانت في الضفة الشرقية والدون مسلاح المهندسين ومنهم اللواء عمد إبراهيم سليم وطاقم من الكلية الفائم بالقي زكي يوسف و القدم عبد المبايم و عبد الستار مجاملا و جال عمد على والمقدم بالقي زكي يوسف و القدم عبد المبايم (الذي أصيب في ذراعه أثناء إحدى للمعاولات) وآخرين من سلاح المهندسين، علاوة على باقي التجهيزات الدفاعية عن صعيد مصر ومنطقة البحر الأحر، وأن عملية بناء حائط صواريخ الدفاع الجوي على وشك أن تكتمل .

وكان الرئيس السادات يشر بعض الاستفسارات والتساؤلات وخاصة فيها يتعلن بالمزيد من توفير الحماية للقناطر المقامة على النيل، ومنطقة البحر الأخمر وأنه برى ضرورة أن تكتمل شبكة الصواريخ لتشمل حميع الخزانات والقناطر على النبل قبل أن تبدأ المحركة.

كان رد العسكريين أن أية إضافة للقوات المسلحة ستكون فى صالحهم ، رأوضح الفريق أول عمد فوزى أن هذه المواقع ستكون كلها جاهزة بالصواريخ بعد عشرين يوما .

عندتذ طلب الرئيس السادات تجديد وقف إطلاق النار لمدة شهر على أن يجرى الإعداد لبدء المعركة بعد هذا التاريخ .

عرض السيد عمود رياض وزير الخارجية الموقف السياسي وركز على الجهود التي 
يذلها السفير جونال يارينج مبعوث السكرتير العام للاحم المتحاة لتنفيذ قرار مجلس 
الأمن رقم ٢٤٢، وأوضح أن هذه الجهود تتعفر سبب تصلب الموقف الإسرائيلي 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سلمت مذكرة للمجوث الدولي تقترح فيها التوصل إلى 
تسوية للتراع بشرط أن يستمر وقف إطلاق النار طالما استموت المفاوضات وأن إسرائيل 
لن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة إلا بعد توقيع اتفاقية للصلح يتم بموجبها تحديد 
للود و الأمنة من وجهة النظر الإسرائيلية وأن تجرى مفاوضات مباشرة بين الحرب 
وإسرائيل

وأظهرت المناقشات اقتناع الحاضرين بأن إسرائيل لن تقبل بالتسوية العادلة ، وأنه لا بديل عن شن معركة مسلحة لتعرير الأرض .

كان الموعد المقترح والمناسب في نفس الوقت من وجهة النظر العسكرية هو إما (بهم 19۷۱ (الأسبوع الأخير من إبريل وأوائل مايو) - أو خريف نفس السنة (الأسبوع الأحير 19۷۱ (الأسبوع الأخير من إبريل وأوائل مايو) - أو خريف نفس السنة (الأسبوع الأول من أكتوبر 19۷۱) ، حيث أن التوازن سبكون في صالحتا وإذا ما تأخرت المحركة عن ذلك التاريخ فقد يتبدل المؤان بعد تسلم السرائيل صفقة الطائرات الفائع م الأمريكي التي كان قد تعهد بها الرئيس الأمريكي من الطيارد نيكسون إلى جانب تمكنها من عمالجة مشكلة الدفاع الجنوى وتدريب المؤيد من الطيارين المفاتلين وحسبها أذكر كانوا أربغين طياراء كما كان لدفاع البرات المامة والمخابرات الأمريكية على استخدام الطائرات الفائح وأسكاى هوك علاوة على بعثت الدفاع الجوى للتدريب على الصواريخ أرض / جو الأمريكية ، وأن مهمتهم كانت حسب معملوماتنا ستتهي في خلال شهر مايو 1940.

وتم تكليف منامى شرف وزير شنون رئاسة الجمهورية بالتوجه إلى دمشق برسالة للرئس حافظ الأسد للتنسيق والاتفاق على أنسب التوقيتات التى يراها الجانب السورى لبده الموركة الجوية بالفرية الأولى على كلا الجيهتين في وقت واحد بشكل ابتدائي تمهيدا للتنسيق النهائي بين العسكريين ، وفعلا غت زيارتي إلى دمشق وقابلت الرئيس حافظ الاسد في اللادقية حيث اصطحبني العهاد مصطفى طلاس في ميارته من دمشق إلى اللاقية لعدم إمكانية الموصول إليها جوا نظرا لهطول الأمطار الغزيرة وقفل المطار والذي أصر يومها أن أستقل معه السيارة المكشوفة من مقر إقامته هناك حتى مكان الاحتفال والع على يومها بفرورة تمية الجهاهير المحتشفة لأنهم عرفوا أن مبعوث مصر كان من رجال جال عبد الناصر القرين والمعروف لديم بالاسم - الذي كان سيلقى منه خطابه وتم اللقاء النفرد بينى وينه في أحد الصالونات الجانبية وتم الاتفاق على المبدأ وخطابه وتم اللقاء النفرد بينى وينه في أحد الصالونات الجانبية وتم الاتفاق على المبدأ والنسيق النهائي على أساس شهر إربال ١٩٩١ مع إبداء بعض التحفظات التي طلب الانسيق النهائي على أساس شهر إربال ١٩٩١ مع إبداء بعض التحفظات التي طلب الانسيق النهائي حولها في لقاء بين العسكريين في القطوين قبل شهر إربال ١٩٧١ مع إبداء بعض التحفظات التي طلب الزيم التنسيق النهائي طبوري الهوري العسكريين في القطوين قبل شهر إربال ١٩٧١ مع إبداء بعض التحفظات التي طلب النه بين المسكرين في القطوين قبل شهر إربال ١٩٧١ من إبداء بعض التحفظات التي طلب النه بين المسكرين في القطوين قبل شهر إربال ١٩٧١ من إبداء بعض التحفيظات التي طلب المهرون في القطوين قبل شهر إربال ١٩٧١ منه إبداء المهرون قبل شهرون قبل المهرون في القطوين قبل المعرون في القطوين قبل المهرون في القطوين قبل المهرون في القطوين قبل المهرون المهرون في القطوين قبل المهرون في القطوين قبل المعرون في القطوين قبل المهرون في القطوين قبل المهرون في القطوين قبل المهرون في القطوين قبل المعرون في العرون في المعرون في القطوين قبل المعرون في المعرون في العرون المعرون المع

وفيه يلي نسخة من مسودة مشروع التقرير الذي قلمته للرئيس الرئيس السادات ــ من واقع النوتة الشخصية الخاصة بي : تقرير عن المهمة التي كلفت بالقيام بها لقابلة الرئيس حافظ الأسد

عقد علس الدفاع القومى المصرى اجتماع يوم ٢ فبراير ١٩٧١ فى مبنى الفيادة الدامة للقوات المسلحة بعدينة نصر برئاسة الرئيس أنور السادات وحضره نواب الرئيس حسين الشافعى وعلى صبرى والدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء والسادة محمود رياض ناقب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعبد المحسن أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكى و شعرواى جمعة ناتب رئيس الرزراء ووزير الداخلية والفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وسامى شرف وزير شون رئيس هيئة أجمهورية وأحمد كامل رئيس المخابرات العامة والفريق عدد أحمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة.

وقام بأعمال السكرتارية اللواء محرز مصطفى عبد الرحن مدير المخابرات الحربية . وكان من ضمن قوارات المجلس نكليف سامي شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية بحمل رسالة سرية إلى الرئيس حافظ الأسد ضمن إطار الاستعداد المصرى السوري المشترك للتحفير لمركة استرداد الأرض العربية المحتلة .

غادرت القاهرة على طائرة مصرية خاصة حيث استقبلنى السادة محمود الأيوبى وعبد الله الأحر نيابة عن الرئيس حافظ الأسدو توجهنا إلى قصر الضيافة بحى المهاجرين وهو القصر الذي كان يقيم به الرئيس جمل عبد الناصر عندما يزور دمشق زمن الوحدة...

وقد حاول الأخوة السوريون أن يتعرفوا على الرسالة التي أحملها أو مضمونها نظراً لوجود الرئيس حافظ الأسد في هذا اليوم في مدينة اللاذقية ، رأن الأمطار تعيق وصولى إليها في نفس اليوم ، إلا أننى أصريت على لقاء الرئيس الأسد شخصيا مهى كانت الظروف ، كيا قلت لهم أننى لا أملك ولا أستطيع أن أتفوه حتى بعنوان الرسالة لسريتها وطبيعتها الشخصية للرئيس فقط .

وبعد فترة حضر العماد مصطفى طلاس رزير الدفاع السورى إلى قصر الضيافة ، وقد حاول بكل الطرق أن يعرف على الأقل محتوى الرسالة أو عنوانها وبرر ذلك شوله أن جميع المطارات مغلقة وإنه من الخطورة على شخصى أن تستقل السيارة للوصول إلى اللافقية في هذه الليلة لشذة الأمطار .

وإزاء رفضي وإصراري على ضرورة إبلاغ الرسالة للرئيس حافظ الأسد تسخصيا ... وهو بعد ذلك له الحق في أن يبلغها لمن يشاء من المسئولين السوريون، فإني على استعداد للمبيت للوم التالي . وفي الصباح المبكر لليوم النالي حضر العهاد مصطفى طلاس إلى قصر الضيافة حيث اصطحبني في سيارته إلى اللاذقية ، التي عندما وصلنا لمشارفها كان الرئيس حافظ الأسد على وشك ركوب سيارته المكشوفة ليطوف بها شوارع المدينة لتحية الجهاهير المحتشدة لاستقباله في طريقه للإسناد الرياضي في المدينة ليلقى خطابا سياسيا .

وما أن رآتي الرئيس حافظ الأسدحتي دعاني لركوب السيارة والوقوف إلى حواره، وفي نفس الوقت أمر بأن يداع في الميكروفونات المدلقة في الشوارع عن وصول سامي شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية ورفيق نضال الزعيم الحالد جمال عبد الناصر ، والذي يصطحب الرئيس الأمد في سيارته للمشاركة في تحية الجماهير الشعب العربي الوحدوى السورى ، وصعدت إلى جوار الرئيس الأسد في سيارته المكتوفة وسار الموكب ، وقد لاحظ الرئيس حافظ الأسد أنى - تأديا منى - لا أحيى الجماهر المحتشدة على جانبي الطريق فاتنفت إلى ،" وقال لى :

« يا أخ سامي حيى الجياهير لأنهم علموا أنك تقف إلى جواري في السيارة وهم يجيون الرئيس جمال عبد الناصر في شخصك ولعلك تلاحظ حماسهم ..».

وعندها وصلنا إلى مكان الاحتفال وقبل الدخول إلى المنصة اصطحبني الرئيس الأسد إلى غرفة ملحقة بالمنصة حيث رحب بي مرة ثانية وقال لى : 3 هات ما عندك يا أبو هشام ..».

فأبلغته بالرسالة التي كان ملخصها:

١ ـ أن المعركة مستمرة ولا رجعة في قرار استرداد الأرض المحتلة بالقوة .

٢- ما هو موقف القوات الجوية السورية ، ومدى إمكانية المساهمة في المعركة القادمة في التوقيق المعركة القادمة في التوقيق المقرح خلال إبريل / مايو من هذا العام .

٣-إمكانية الاستطلاع الجوى السوري.

٤- البدء - من ناحية المبدأ - في التنسيق بالنسبة للمرحلة القادمة .

كانت ردود الرئيس حافظ الأسد إيجابية على جميع الاستفسارات التي تقلتها له.

وقرر أن تبحث التفصيلات بين العسكريين فى كل من الفاهرة ودمشق بعد شهر مارس نظرا لطبيعة الأحوال الجوية خلال شهرى فبراير و مارس نما قد يغنوق تنفيله المهات المطلوبة على الوجمه الأكمل .

استأذنت الرئيس حافظ الأسد بعد ذلك في العودة إلى القاهرة في نفس اليوم معتلو. عن عدم إمكانية تلبية دعوته لي بالبقاء لممشاركة في احتفالات اللاذقية نظرا لكثرة الارتباخات في القاهرة في ذلك الفترة ، وقد أذن في بالعودة بعد أن تأكد من المهاد طلاس الذي كان يجلس قريبا منا - أن الأحوال الجوية تسمع بذلك . و فعلا عدت إلى القاهرة في نفس اليوم على طدرة شركة الطيران العربية المتحدة (المصرية ) ، وقدمت تقريرا شفويا للرئيس الرئيس السادات لذي وصولي إلى القاهرة ثم تقدمت له بتقرير مكتوب بتفصيل ما حدث في هذه المهمة .

> كها تم إخطار أعضاء مجلس الدفاع القومي بها تم في هذه المهمة . \* ملحوظة :

نص هذا التقرير محفوظ في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى. وقد تم تكليف السيد محمد حسنين هيكل بإعداد الحطاب الذي سيلقيه الرئيس السادات في مجلس الأمة يوم ٤ فبراير ١٩٧١ وكانت العادة أن ترسل مسودة عثل هذه الحظابات إلى مكتبى لمراجعتها وكتابتها على الآلة الكاتبة قبل الموحد المحمد بيرم على الأقل أو على أقصى تقدير صباح نفس اليوم إذا كان موعد إلقاء الحطاب في المساء ولكن مذا الحطاب بالذات وصل إلى مكتبى في الصباح الباكر من يوم ٤ فبراير ١٤ دعاني إلى منابقة كتابة مشروع الخطاب صفحة صفحة لضيق وقت المراجعة ، وجاءت ديباجة الحطاب ولم الاحظ فيها شيئا ملفتا ثم مع الدخول في صلب الخطاب جاء على لساد الرئيس السادات:

د إن مصر مستعدة للبدء في عملية سلام وفتح قناة السويس إذا ما انسحبت إسرائيل بصورة جزئية شرق قناة السويس كمرحلة أولى على أن تبدأ مصر فور الانسحاب بتطهير قناة السويس وفتحها للملاحة الدولية !!.

ثم انتقل بعد ذلك وعلى مدى عدد من الصفحات إلى شن هجوم حاد جدا على سوريا بلا مبرر وكان يستخدم هلجة لم تستخدم من قبل حتى فى أعقاب الانفصال بين البعدين ، فستشعرت أن الخطاب سوف يولد ودود فعل سيئة ويدخلنا فى معارك جانبية تؤثر على الهدف العام خاصة وأن بيننا وبين سوريا اتفاقية دفاع مشترك وإطار جيد للتنسيق بشأن المحركة ، فها هو سبب ذلك الهجوم وسدى مبرراته ومن هو المستفيد ، وهاذا ستكون التتافيج ووقع مثل هذا الهجوم .

وفي الحقيقة راودني إحساس بالغضب حول الهنف من هذا الهجوم ونحن بالأمس فقط انخفنا قرارا في مجلس الدفاع القومي بإيفادي بل دمشق في خلال أبام لقابلة الرئيس حافظ الأسد للتنسيق لأول مرة منذ هزيمة ١٩٦٧ حول موعد المعركة بصفة مدثية وخصوصا بالنسبة للضرية الجوية الأولى من جانب مصر وصوريا في وقت واحد.

فلهاذا يأخذ الرئيس السادت هذا الموقف الغريب المتناقض مع قرار أُتخذ على أعلى مستوى مسئول عن الحرب والسلم؟ !!!

ولماذا سمح للسيد محمد حسنين هيكل أو اتفق معه على كتابة مشروع الخطاب بهذا الأسلوب؟!!

اتصنت على الفور بالسيد شعراوى جمعة وكانت عادتنا عند حضور اجتماعات عجلس الأمة أن نتوجه سويا في سيارة واحدة إلى مقر المجلس - فحضر إلى مكتبى وقرأ اخطاب وشعر بصدمة وقال إن ما ورد في هذا الخطاب فيه إهدار للمعركة . . . !

انتقلنا إلى مجلس الأمة حيث الثقينا السادة محمو درياض وزير الخارجية وعبد المحسن أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكي واتفق الجميع على أن ما تضمنه الحظاب من إعادة فتح قناة السويس علاوة الهجوم عين سوريا ليس له أي مبرر وأنه يمكن أن نستنتج بسهولة أن اللدافع وراءه هو ، «إهدار المحركة « وليس له ما يبرره أبدا!! .

واقترح السيد محمود رياض أن نستطلع رأى الدكتور عمود فوزى رئيس مجلس الرزاء فانتقلنا إلى مكتبه بالمجلس وبعد أن اطلع على الخطاب كان رأيه أن المجوم على سوريا لا داعي له ، أما بالنسبة للتقعلة المعلقة بإعادة فتح القناة ، فكان رأيه أن انتكلم ضوريا لا داعي له ، أما بالنسبة للتقعلة المعلقة بإعادة فتح القناة ، فكان رأيه أن نتكلم فيها مع الرئيس السامات عندما يمضر للمجلس وهنا وللمرة الثانية راودني هاجس أن الدكتور محمود فوزى كان على علم مسيق بأن الرئيس السامات سيملى هذه المبادرة في المختلب لكونه لم يرد أن يبدى رأيه صراحة حول هذه المفقرة بالرغم من أتنا طلبنا منه ذلك – وقد اشترك السيد على صبرى في المناقشة عند وصوله إلى المجلس وكنا نتاقش الدكتور محمود فوزى ، وبدا على صبرى متحفظا في بادئ الأمر ثم عندما قرا الخطاب أملن صراحة أنه لا يوافق على هذه المبادرة كما أنه يوفض وفضا قاطما المجوم على سوريا

د أمّال سامي شرف رايح يعمل إيه في دمشق ؟ ده كله إحنا بنحط له ألغام قبل أن
 تبدأ مهمته !!»

واستطرد كلامه بالنسبة للمبادرة قائلا : إن تحقيق انسحاب جزئي محدود في مقابل فنح قناة السويس للملاحة الدولية سيوقع مصر في مأزق حيث سيتحول اهتهام أوروبا إلى الملاحة في القناة وانتظام التجارة الدولية وتدفق البترول بدلا من الاهتهام بالأراضي المحتلة، وسينحول الضغط الأوروبي علينا نحن بدلامن ممارسته على إسرائيل وأضاف، أن المبادرة سوف تظهر نا بموقف الضعف أمام الرأى العام وطالما أن المشكلة لم تحل فرن حسنة كبيرومترات هنا أو هناك لا تمثل و سيلة مضمونة لتأمين الملاحة ، ولو بدأت المعركة فسوف تغلق القناة مرة ثانية وأن الشيء الوحيد الذي يؤمن الملاحة هو توقيع اتفاقية مع إسرائيل ، و بهذا فإن المبادرة سوف تظهرنا أمام الرأى العام المصرى والعربي بأننا مخلينا عن اختيار القتال كما تكون أيضا قد تخلينا عن خيار إستراتيجي من أن ما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة وستحدث ردود فعل عكسية تؤثر على التأبيد العربي لمصر .

وكان الاتجاء العام هو رفض الاقتراح ورفض الهجوم على سوريا ، بعد مناقشته بواسطة الحاضرين .

حضر الرئيس أنور السادات إلى مجلس الأمة والتقينا به - شعراوى جمعة ومحمود رياض وأنا - في مكتب رئيس الجمهورية بالمجلس وأخبرناه أننا اطلعنا على الخطاب وشدرك في القراءة وإبداء الرأى السادة على صبرى ومحمود فوزى وعبد المحسن أبو النور - وأن الكل لهم اعتراضات على عتوياته وبعد مناقشة قصيرة ولكنها حادة وافق على حلف الجزء الخاص بالهجوم على سوريا أما فيها يتعلق بالمبادرة فقد أوضح أنه لا يقبل مناقشتها . . !

لم تستمر المناقشة طويلا فقد كان يصحب الرئيس أحد الأمراء الكويتين الذي حضر معه في مبيارته للمجلس ، كيا أن الأمين العام لمجلس الأمة – محمد عبد السلام الزيات - كان قد أعلن في القاعة عن قدوم رئيس الجمهورية وهذا يعنى دخول الرئيس إلى المقاعة الإلقاء خطابه ، وبالتال لم يصبح هناك أي فرصة لمزيد من البحث أو المناقشة أو التعديل وبدأ الرئيس السادات في إلقاء خطابه .

حدث ما توقعناه من ردود فعن سلبية ، وأخذ البعض يتحدث أن مصر تراجعت عن الإصرار على التسوية الشاملة ، كما أعرب الرئيس البوغوسلافي جوزيف بروز تيتو عن اعتراضه الشديد على المبادرة مؤكدا أن الانسحاب الجزئي وفتح قناة السويس للملاحة سوف يجعل العالم يفقد اهتهامه بالقضية وبمسألة الانسحاب الإسرائيل من باقى الأراضي العربية المحتلة .

كان من الواضع وجود نوع من عدم النوافق بين شخصية السادات وشخصية على صبرى، وكان الأخير وإن كان ينميز بقدرة تنظيمية عالية ورؤية سياسية وفكرية ، إضافة إلى إخلاصه لمبادئ وقيم الثورة مما أفنع الرئيس جمال عبد الناصر بأن يقربه منه ويكلفه بالحديد من المهام الحساسة سواء قبل الثورة أو بعدها ، وقد كان ذلك يثير حفيظة عدد لا بأس به من الفيادات الرئيسية في تورة يوليو : ضاعف من تأثير ذلك أن نشاط على صهرى في الأوساط الاجتماعية كان محدودا للغاية ولم يكن يمبل إلى الانحتلاط مع الاخرين أو مجرص على المجمل في معاملة الآخرين وقد أدى ذلك إلى وضع حواجز بيته وبين غالبية الذين تعاملوا معه أو حتى عملوا إلى جانبه

والواقع أن مزايا على صبرى وتفاءته التنظيمية إلى جانب رصيله السيامى في تنظيات الانجماد الاشتراكي هيأت له الفرصة للحصول على أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية العليا للاشماد الاشتراكي في سنة ١٩٦٨، والتي شكلت بعض دوافع الرئيس المنطقات الاشتراكي ووقوله مسئولية الإشراف على القوات الجوية والمنافاع الجوي إلى جانب حرص الرئيس السادات بالطبع على المناورة به في مواجهة السيد حسين الشافعي المسؤلة والدفاق المنافعي المنافعي المنافع الإشرائي على صبرى من رمز للنهج الاشتراكي الملكن وضعه الرئيس جال عبد الناصر إضافة إلى ما كان يمثله على صبرى من رمز للنهج الاشتراكي بطرق المنافق عبد الناطرة عبد عبد الناطرة عبد ال

وكان من الواضح أيضا أن الرئيس السادات - الذي يختلف فكره السياسي بالفطع عن فكر الرئيس جمال عبد الناصر – كان يعمل على كسب الوقت واختيار النوقيت المناسب لفرض أفكاره هو ، وجاءت مبادزة فبراير ١٩٧١ كأول محاولة علية لانحتيار هذا التطبيق، ومن ثم فقد أحدثت تباعدا أخذ يتسع تدريجيا بيئه وبين على صبرى . لكن الواضح أن على صبرى لم يكن وحده المستهدف بل مكونات نظام الرئيس جمال عبد الناصر كله.

بعد إعلان المبادرة أخذ السيد على صبرى يصعد من معارضته للرئيس السادات وأبلننا شعراوى جمعة وأنا أنه يعتزم الاستقالة فاقترحنا عليه أن يذهب إلى الرئيس ويناقشه وجها لوجه، وبالفعل ذهب إلى الرئيس في استراحة القناطر وبدأ الحديث بينهها باستعراض الموقف السياسي والموقف العسكرى وأكد على صبرى إيهائه بحتمية المركة وأنه لا جدوى من الحل السلمي إلا إذا امتلكنا القوة لتحرير الأرض، فقاطعه الرئيس السادات قائلا:

 أنا كنت بافكر فعلا في هذا طول النهار؟ ، وقام وأحضر خريطة عسكرية وأحذ يشرح لعلى صبرى الخطط التي يمكن استخدامها في القتال ، وهنا طلب السيد على صبرى البدء في عقد سلسلة من الاجتهاعات السياسية التي تمهد لشن المعركة - فوافئ الرئيس السادات على الافتراح وأضاف فائلا : « إعمل حسابك يا على إننا حانداً المعركة في أواخر إبريل إنشاء الله ، يعنى يمكن ما بين ٢٠ و ٢٣ إبريل . . . بس ما تجييش سيرة لأي حد دلوقت ...».

وعندها لم يجد على صبرى من المناسب أن يثير موضوع المبادرة من جديد أو عرضها على المؤسسات كها كان ينوى قبل الاجتماع .

## السادات .. وأسلوب الصلمات الكهربائية في اتخاذ القرار:

- تغيير الـــــوزارة
- حل الاتحاد الاشتراكي

حدث بعد ذلك أني كنت في لقاء مع الرئيس السادات أعرض عليه بعض الأمور في استراحة القناطر وبعد أن انتهيت قال لي :

« یا سامی . . عایزك تقول لشعراوی إنی ملیت من محمود فوزی ـ رئیس الوزراه ـ
 وأنا ناوی أشیله وأعین شعراوی رئیسا للوزارة بدلاً منه! .

وطلب منى أن أنقل لشعراوى بأن الرئيس يفكر فى حل الانحاد الاشتراكى ثم يعاد تنظيمه من جديد وعلى شعراوى أن يفكر فى هذا الموضوع ثم نجلس سويا لتتكلم ونبحثه .

فوجئت بهذا الكلام . . . فرضم ما نلقاه من متاعب من الدكتور محمود فوزى ، فكان 
يطلبنى نقريبا كل يوم فى الصباح الباكر ليقول فى بلغ الرئيس استقالتى وذلك بعد أن 
يقرأ خبرا بأن الرئيس قرر أن يتخذ إجراء يخمن الحكومة مثلا أو أن وزيرا قال فى تصريح 
أن الرئيس السادات كلفه بكذا بها يفيد تخطيه لرئيس الوزراء . . وهكذا إلا أنه كان فى 
الرائيس السادات نقال فى - و أذكر أنه كان يوم جمعة وكنا نعملى فى مسجد الرئيس جال 
الرئيس السادات نقال فى - و أذكر أنه كان يوم جمعة وكنا نعملى فى مسجد الرئيس جال 
عبد الناصر و معنا كل من السادة عبد المحسن أبو النور و أحمد كامل والفريق محمد أحمد 
صادق - : « تعلل نووح دلوقت القابلة . . »

و أبدى السيد عبد المحسن أبو النور رغبته في مصاحبتنا في هذه الزيارة وفعلا توجهنا ثلاثتنا إلى استراحة القناطر على غير موعد وجلسنا مع الرئيس في الدور الثاني على الأرض على كليم من الصوف حبث قال لنا الرئيس السادات أنه لا يستطيع الجلوس على الكرسي لأنه أكل طعمية وبصل. . . ، وأعاد عنينا نفس الكلام ، واعترضنا نحن الثلاثة وأذكر أني قلت :  4 يا أفندم الأمور لا تعالج جلما الشكل والعملية ليس له ما يبررها في هذا الوقت بالذات».

وقال كل من شعراوى جمعة وعبد المحسن أبو النور نفس الكلام علاوة على أنهها أضافا أن الناس تركز تفكيرها وأعينها على المعركة لتحرير الأرض وليس الوقت هو وقت حل التنظيم السياسي وعندما نهي المعركة يمكن التفكير في أي إجراءات من هذا القبيل ، وفي هذه الحالة فإن الناس ستتقبل أي شيء .

لكن تصرفات الرئيس السادات بعد هذا اللقاء كانت تسير في خط غنلف غاما فهو يوجه غضبه إلى الاتحاد الاشتراكي، و في لقاء مع عبد المحسن أبو النور الأمين العام للإتحاد الاشتراكي وإجراء للإتحاد الاشتراكي وإجراء المنتخابات جليدة وكانت مناورة ثانية الهذف من ورائها إدخال البلاد في دوامة انتخابية لا تتناسب ومناخ الاستعدادات للمعركة الذي تحدث عنه الرئيس السادات ، والهادف التنخلص من التنظيم السياسي بوضعه الرامن والذي يرى الرئيس السادات أنه يشكل عقبة كبرة أمامه ، ولا شك أن إعادة الانتخابات سوف تترج الفرصة للتخلص من كثير من العناصر التي يلا لا يرضي عنها خاصة وأن مواقف هذه العناصر من مبادرة غ في فيراير قد أثارت الكثير من ردود الفعل المضادة للسادات في أوساط الاتحاد الاشتراكي في رأي أو أو أوساط التنظيم الطلعي بدرجة أكبر، والهذف الثالث أنه بنجاح هذه الخطوة ، أي حل الاتحاد الاشتراكي و إعادة انتخاب هاكله من جديد يمكن إضعاف الصلة بينه ويون التنظيم الطليعي الذي لم يكن الرئيس السادات يرتاح له كما أنه لم يكن في يوم من الايام عضوا فيه أو يعلم عنه شيئا في الوقت الذي يعرف غاما أنه موجود وقائم ويهارس مهاه ومستوليات سياسية مهمة .

وجرت مناقشات كثيرة حول طلب الرئيس السادات الذي أعلنه أمام السيد عبد المحسن أبو النور بحل التنظيم السياسي وكان الرأى السائد هو أن الوقت غير مناسب على الإطلاق لإجراء هذه الانتخابات للأسياب الآية :

ا من الناحية الإجرائية الفانوتية فكان انتخابات هباكل الانحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة قد تم بناء على بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ الذي أعلن الرئيس السادات تمسكه به ولمدة سنة سنوات وأن إجراء هذه الانتخابات بمكن أن يثير بلبنة حول فاعلية المؤمسات القائمة التي أدت دوراً مهاً منذ رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، وبخاصة في مجال المحافظة على الوحدة الوطنية وسلامة النضال. ٢\_ إن عدد العناصر الموقة في هذه التنظيات والتي يجب التخلص منها من وجهة نظر الرئيس السادات ليس من الكثرة العندية أو القوة المادية بحيث تستذعى إجراء انتخابات على مستوى الجمهورية .

 إون إجراء الانتخابات معناه تأجيل المعركة و يمكن أن يشغل الناس عن المعركة و متطلباتها وتقليل الاهتهم بقضية الأرض المحتلة ويثير ويشتت الرأى العام نتيجة الصراعات الانتخابية

3. أن الذي يملك حل الاتحاد الاشتراكي المنتخب جاهيريا من القاعدة إلى القمة هو
 المؤتمر القومي العام ، وهذا لن يجدث .

 مستشعر القوات المسلحة بأند غير صادقين أو على الأقل غير جادين في القيام بمعركة التحرير.

هذه التطورات وضعت السيدعلى صبرى في موقف المواجهة من جديد وأخذ يكثف من هجومه على الرئيس السادات وير دد عبارات في أحاديثه الخاصة متها إياه بالتخاذل... وعي سبيل المثال فقد كان يعقب على المقترحات التي يقدمها المبعوث الدولى بارينج بشأن التسوية مع إسرائيل بقوله : 4 الخواجة طلع وطنى عنه !!

告 告 告

اتحاد الجمهوريسات العريسة:

لم تكد الأمور تهدأ نسبيا حول مبادرة ؟ فيرايو وما أثارته من ردود أفعال في الداخل حتى تفجرت قضية أخرى مثلث أزمة حقيقية في الحكم وهي قضية اتحاد الجدهوريات العربية الذي وقع بين مصر وليبيا وسوريا

ورضم أن الرئيس السادات كان يميل دائيا إلى مفاجأة زملائه ومؤسساته بعنطواته ومفترحاته إلا أنه كان يحرص على إفناع الاتحاد السوفيتي بأنه ما زال حليفا له بنفس المعايم التي وضعها الرئيس مجال عبد الناصر وخلال الشهور التي أعقبت رحيل المرئيس جمال عبد الناصر كان يردد كثيرا في تصريحاته العلنية بأن الاتحاد السوفيتي هو القوة التي تعتمد عليها مصر في خوض معركتها لتحرير الأرض .

وفى حفل عشاء أقامه الرئيس السادات فى منزله بالجيزة خلال شهر ديسمبر ١٩٧٠ لسكرتير اللجنة المركزية للعلاقات الخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي « بوناماريوف، الذي كان يزور القاهرة فى ذلك الوقت فوجئ جميع الحاضرين - وكنت منهم - بالرئيس السادات يقول للمسئول السوفيتي : ؟ إنني أبلغك علشان تكونرا على علم أنه في ١٥ يناير القادم وفى احتفالات السد العالى سوف نعلن عن قيام دولة الاتحاد بيننا وبين لبيبا وسوريا والسودان،

وكانت المفاجأة أن كل الحاضرين لم يعرفوا أى شىء عن هذا المشروع ، وأن يقوم الرئيس السادات بإبلاغ طوف أجنبى باليوم والناريخ قبل أن يناقش هذا الأمر المصيرى داخل مؤسسات الدولة !!

ولكن الوضع تجمد حتى إبريل ١٩٧١ وعادت قضية المواجهة مع إسرائيل لتفرض نفسها من جديد على كل الاهتيامات .

ففى ٨ مارس ١٩٧١ نشرت جريدة الأهرام خبرا أن الرئيس السادات بدأ سلسلة اجتباعات مكثفة مع القيادات العليا للقوات المسلحة، وفى ٩ مارس١٩٧١ نشرت الأهرام أيضا 8 أن قواتنا البحرية على استعداد لأداء دورها فى المعركة،

وفي ماوس التقى على صبرى بالرئيس السادات بعدعودته من زيارة لوسكو في مهمة لبحث احتياجات مصر من الأسلحة وجددا الانفاق على عقد سلسلة من الاجتراعات في إطار التمهيد للحوب ، بالنظر لاقتراب نهاية شهر وقف إطلاق النار، و لكن في اليوم النالي مباشرة سافر الرئيس السادات إلى السردان دون أن يصرح بأي شيء لعلى صبرى ونشرت جريدة الأهرام وأن الأيام القادمة سوف تسفر عن ساعات حاسمة في تاريخ مصرة... ولم يعدم أحد من المحيطين بالرئيس السادات بنياً سفره إلى الخرهوم إلا يحد أن سافر فعلا وبعد عودته من السودان جرت عدة لقاءات في الفاهرة شارك فيها الرئيس جعفر نميري والرئيس حافظ الأسد وعبدالسلام جلود مثلا للعقيد معمر القذافي الذي انضم غذه الاجتهاعات بعديومين من بدئها في فندق شيراتون بالقاهرة

كانت الاجتباعات تدور في أغلبها على مستوى الرؤساء فقط وكان السيد على صبرى عضوا في الوقد المصرى وذهب لاستقبال عبد السلام جلود في الطار، وتحدث معه معربا - أي جلود - عن عدم ثقته ولا ثقة القيادة الليبية في جدية ما يجرى من مباحثات سنأن الوحدة ، التي دارت في القاهرة ، وكان السيدان على صبرى و حسين الشافعي يذهبان كل يوم ويقلا متتلران ليستنجهها الرئيس السادات للانضام إلى المباحثات دون أن يدر في صبرى علم الترجه للفندق ، كنه فوجع بر ؤوف أسعد يتصلى به ويطلب منه التوجه إلى مطار القاهرة المسفر إلى بنغازى ، وكان الرؤساء قد قرروا الانتقال إلى ينغازى لاستكهال مباحثاتهم هناك ، لكن الرئيس تمرى اعتذر عن مرافقتهم وغادر القاهرة المن الرئيس تمرى اعتذر عن مرافقتهم وغادر القاهرة الم نميرى تنبجة أنه بي كن متحسا للانضام إلى هذا المشروع الأسباب أبداها و بعد ضغوط داخلية من أم يكن متحسا للانضام إلى هذا المشروع الأسباب أبداها و بعد ضغوط داخلية من

ملحوظة من المؤلف: هذه المحادثات مسجلة بالكامل وبحاضرها محفوظة في أرشيف سكر تارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري مصحوبة بملخص بخط بدي و مدون في نوت حجم الفولسكاب .

فى المطار تقابل العقيد معمر القذافي مع السيد على صبرى ، كها علمت بعد ذلك --حيث كنت أثناء هذه الفترة خارج البلاد في مهمة رسمية - والذي قال له :

اإن الرئيس السادات يضغط عليه - أى القذاق - لإتمام الوحدة بأى وصيلة وأنه بالنسبة لمسر يمكن أن يضم توقيعه على بياض أما بالنسبة لسوريا فهو غير جاهز على الإطلاق، وأن هذه المسألة سوف تحتاج منه إلى جهد كبير لإنتاع زملائه.

وأردف القذافي متسائلا:

 هل توجد متحب داخلية في مصر تدفع الرئيس أنور السادات لهذا الأسلوب في الضغط والإصرار على تفيد هذا المشروع ؟ !!

ذهب الرؤساء الثلاثة إلى بنغازى ووقعت هناك خلافات حادة بينهم بسبب إصرار الرئيس حافظ الأسد عبى الاحتفاظ والإبقء على حزب البعث وبشأن أسلوب إنتقال الفوات المسلحة بين دول الاتحاد . وتم معالجة هذه اتخلافات فى اللحظات الأخيرة بموجب اقتراح توفيقى قلمه السيد عبد الحليم خدام نائب الرئيس السورى، أمكن بواسطته إنهاء الأزمة وتوقيع إعلان بنغازى بقيام إتحاد الجمهوريات .

وعاد السيد على صبرى من يتغازي غاضبا، وبدأت الأزمة تتصاعد تدريجيا.

فى هذه الأثناء – ورغم أنى كنت قد صاهمت فى بعض الاتصالات التى سبقت هذه الاجتهاعات – إلا أنثى كنت ولتها فى مهمة رسمية فى موسكو بناء على تكليف شخصى من الرئيس السادات ، حاملا رسالة مكتوبة منه للقادة السوفيت تتعلق بالتجهيز للمعركة.

( صورة هذه الرسالة ومحضر وتقرير اللقاء مع القادة السوفيت محفوظة في أرشيف سكرتارية الوئيس للمعلومات بمنشبة البكرى).

السادات كلفني بمهمة سرية وخاصة في موسكو

في منتصف شهر مارس ١٩٧١، وكنت مشاركا في اجتباع لجنة فرعية من مجلس الأمن القومي في قصر الطاهرة مع كل من السادة محمود رياض وزير الخارجية وعبد المحسن أبو النور الأمين العام للاتحاد الاشتراكي وشعراوي جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والفريق أول محمد فوزي وزير الحربية وحافظ إسهاعيل وزير الدولة والسبد أحمد كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محرز مصطفى عبد الرحمن مدير المخابرات الحربية سكرتيرا للاجتهاع . أثير موضوع دعوة وفد رسمي وشعبي يمثل مصر في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي في موسكو اعتبارا من ١٣ مارس ١٧٩١، واتفي الحاضم ون على أن يرأس السيد عبد للحسن أبو النور الوفد وعضوية عبد المجيد فريد أمين الاتحاد الاستراكي لمحافظة القاهرة، كيا اقترح عدد من الحاضرين منهم الفريق أول محمد فوزي وشعراوي جمعة وعبد المحسن أبو آلنور انضامي للوفد باعتباري عضوا في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي فضلاعن وضعي كوزير لشئون رئاسة الجمهورية ، وأضافوا أن وجودي كعضو في هذا الوقد يمكن أن يساهم في تسهيل مهمته نظرا للعلاقة الخاصة التي كانت بيني وبين الرئيس جمال عبد الناصر ، الشيء الذي سيقدره الجانب السوفيتي وأمام الإصرار على ذلك طلبت أن يعرض هذا الاقتراح على رئيس الجمهورية ، وفعلا أجرى السيد عبد المحسن أبو النور اتصالا تليفونيا بالرئيس السادات وعرض عليه التوصية فوافق عليها، وطلب أن أمر عليه في استراحة القناطر في صباح اليوم التالى. توجهت المفاه الرئيس فى القناطر فى الموعد المحدد وكن يهارس رياضة المشى فى الحديقة ورحب بمى وأمسك يدى وأجلسنى إلى جواره على مرجيحة بمظلمة فى حديقة الاستراحة وأشاد بـ فتراح انضمامى للوفد المتجه إلى موسكو وأضاف \* أن هناك مهمة خاصة وهامة سأكلفك بها فى موسكو ، وهى مهمة متعلقة بالمعركة . . . ثم أضاف :

« الكلام اللي حا أقول لك عليه دلوقتي ما حدش أبدا يعرفه. . وما تجيبشُ سيرة لأي حد على الإطلاق. .

قلت : «خير يا سيادة الريـس ؟».

قال: « إنت عارف موقف الطيران والدفاع الجرى ودول أهم حاجة عندنا في المعركة اللى جاية . . أنا هايز شوية حاجات محدة ، طبعا إنت فاكر الزيارة السرية اللى قمت بها أنا وشعراوى وفوزى فى مارس المأضى واللى حصل فيها ، شوف بقى أنا عابزك تتكلم مع برجنيف فى ثلاثة مسائل بالترتيب التالى:

١ ـ إقامة قاعدة جوية في مرسى مطروح .

٢- إرسال سرب ميج ٢٥ على الأقل ، ليتمركز في مصر .

٣- تنفيذ ما سبق أن تكلمنا عنه بخصوص طائرات الاستطلاع والشوشرة الإلكترونية.

فكرت بسرعة في هذه المطالب الحساسة خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى التي تئار مع الجانب السوفيتي وعلى أعلى المستويات، فقد صبق للسادات والفريق محمد فوزي أن التي الثاراه من قبل معهم خاصة بعد ما تين وجود معدات إلكترة ويقه متقدمة جدا النيهم أمكن التسوف عليه من خلال المناورات المشتركة التي كانت تجرى مع الأسطول السوفيتي في السرح المتوسط ، كما أن البعض الآخر أثير أيضا خلال زيارة الرئيس جمال عبد الناصر السرية لموسكو في يناير ۱۹۷۰ ، وأخيرا خلال زيارة على صبرى في أوائل سنة ۱۹۷۱ مستوى وكان من الواضع أن الجانب السوفيتي يعمد إلى تأجيل البت فيها بدعوى نقص مستوى السيماب الجندي الصرى وعدم قدرته على تشغيل المدان المتقدمة والمتفدة . وطبعا هذه حبة تم التغلب عليها بتحيديا العناص المؤهم من التغلب عليها بتحيد العناص المؤهمة والجامعين -، إضافة إلى تخوفهم من وقوع هذه الأصلحة في أيدى الإسرائيلين ومن بعدهم للولايات المتحدة الأمريكية .

بعد أن حدّد الرئيس الساذات مهستى الأصلية كما وصفها هو - علاوة على مشاركتي لباقي الوقد في احتفالات الحزب الشيوعي السوفتر، وقال:

« سامى . . . أنا معتمد على الله وعليك في نجاحك في هذه المهمة الحيوية . . . وأنا تارك لك حرية التصرف في الطريقة التي تنفذها عن طريق برجنيف شخصيا رئا توصل موسكو تتفق إنت ومراد غالب على كيفية تنفيذها بنجاح إنشاء الله . . . وبنناسبة جهز لى رسالة مكتوبة تأخذها معك منى لبرجنيف حول هذه الطلبات وتيجى لى بكرة الصبح هنا آمضيها لك ، وخلل الموضوع ده بينى وبينك وبلاش عبد المحسن أو عبد المجيد يعرفوا به منعا للإحواجات ...».

عرضت عليه بعض الموضوعات واستأذنت للإنصراف فاستوقفني قائلا :

ابافكوك ياسامى . . ماحدش يعرف حاجة عن الموضوع ده إلا شعراوى وفوزى
 (يقصد الفريق فوزى) .

عدت إلى مكتبى وقمت بإعداد الرسالة - وفى مساه نفس اليوم اتصل بى الرئيس أنور المسادات وطلب منى أن أبلغ المراصم لإبلاغ السفير السوفيتى للحضور لقابلة الرئيس المساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى فى استراحة القناطر وهو نفس الموعد اللدى سأقابل فيه الرئيس أيضا وبالفعل أبلغت إدارة المراسم التى أبلغت السفير بالموعد المحدد لمفابلة الرئيس .

توجهت إلى القناطر قبل الموعد بنصف ساعة حتى يوقع الرئيس السادات الرسالة أو يبدى أية ملاحظات على مشروع الرسالة قبل وصول السفير السوفيتي ، إلا أنه وضع الرسالة إلى جانبه وأثار موضوعات أخرى مما استغربت له وقلت انفسى قد يسأل في النهاية عن مضمومها ثم يوقعها - وكان قد تكور هذا الموقف أكثر من مرة في السابق على عكس الرئيس جمال عبد الناصر الذى كان يدقق في كل كلمة ويحرص على معرفة كل التفاصيل بنفسه خصوصا في الرسائل المتبادلة بيته مع رؤساء الدول ، وكان يعلم غاما أن كل فاصلة أو نقطة نعني مدلولاً معيناً في لغة السياسة وقد تفسر كلمة أو جملة أو وقفة على غير المقصود منها مما قد يثير الالتباس و سوء الفهم .

على أى حال، وصل السفير في الموعد تماما واستقبله الرئيس السادات، وأمسك بيده حتى أجلسه إلى جواره في الحديقة واتخلت أنا مقعدى في مواجهة الاثنين وابتدر الرئيس السادات السفير فينوجرادوف بقوله :

اتّذات قرارا بأن يتضم سامى شرف لعضوية الوفد الذي سيتوجه إلى موسكو ،
 وهو يمثلني في كل ما يقول وكل ما يطالب به من القيادة السوفينية».

رد السمير : «هل أعتبر أن السيد صامى شرف مكلف بمهمة خاصة أخرى غير الاشتراك في الوفد وتمثيل مصر في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي ؟»

> فقال الرئيس : ا نعم . . . وهو يحمل رسالة خطية منى للرفيق بريجنيف». ثم اعتدل في جلسته وقال لي : ٩ هل الرسالة جاهزة يا سامى ؟

فرددت بالإيجاب ومددت يدى إلى المائدة وسحبت الرسالة من مظروفها وقدمتها له فوضع نظارته على عينيه ووضع البايب في فمه وشد نفسا عميقا ثم بدأ يقرآ الرسالة وعندما وصل إلى عبارة تقديمي للرفين بريجنيف كان يؤكد على الحروف والكمايات قائلا و . . . زميل وصلديقي سامي شرف . .» و ( . . . ق كل ما يفول وكن ما يطالب به . . . « ومكذا . . . ثم قلب آخر صفحة ووقع الرسالة ثم أعادها الى . . . ونظر إلى السفير فنه جوادوف وقال له :

« سامى شرف بجمل رسالة خطية منى وهى التى وقعتها أمامك الآن وسلمتها
 له أمامك . . وهى تحوى كل مطالبى . . وسامى مفوض فى شرحها تفصيلا للرفيق
 برنجيف « ثم استطرد قائلا :

1 ويهمني أن تكون زيارة سامي شرف إيجابية».

لم تكن رسائل رئيس الجمهورية للقادة السوفيت تترجم إلى أية لغة أخرى كباقى الرسائل التي ترجه لرؤساء الدول والتي كانت تترجم إما إلى الإنجليزية أو الفرنسية كترجة غير رسمية لأننا كنا نعتبر أن النص العربي هو الأصل المعتمد والمقول عليه - كترجة غير رسمية في أعلى الصفحة الأول المترجة لأي رسالة للذاكنا نكتب عبارة و ترجمة غير رسمية في أعلى الصفحة الأول المترجة لأي رسائة ووصورة في المظروف وحفظتها في مكتبي انتظارا لم وسكو عندما توجهت لمزله في الجيزة السادات معي بشأنه إلا صباح يوم المغادرة إلى موسكو عندما توجهت لمزله في الجيزة مستئياً لعبد المحسن أبو النور عن مهمتى في موسكو عندما أستأذنك في السفر فكان رده أنه لم يخطر أحداً إلا محمد حسنين هيكل فقط و قد استأذنته أن أتوجه إلى لندن لمنابعة حداد زوجتي التي كانت تعالم هناك في تلك الفترة بصوحب قرار رئيس الجمههورية الذي وقعه الرئيس السادات شخصيا ويضط يامد وقد أصررت على ذلك عندما وافق على مشرى إلى المدن المحادة في الأمانة العامة لرئاسة المجمهورية وغيلس الوزراء بتوقيع الرئيس السادات شخصيا .

فور وصولنا إلى موسكو ومن قصر الضيافة في ضواحي موسكو أبلغت الدكتور مراد غالب سفيرنا في موسكو في ذلك الوقت ، أنني أحمل رسالة خطية من الرئيس السادات وطلبت منه ترتيب لقاء مع بويجنيف وسلمته صورة الرسالة ليقوم بترجمتها وقرأها بحضوري وكان ملخصها:

قدمني الرئبس للرفيق بريجنيف باعتباري زميله وموضع ثقنه الكاملة وأنني مفوض من الرئيس لبحث مسائل عسكرية وسياسية واقتصادية ويرجو في نهاية الرسالة أن

تنتهى زيارتي بنتائج إيجابية .

أخذ مراد غالب صورة الرسالة واستدعى أحد المرافقين لنا من الحانب السه فتي وسلمها له شارحا له الأمر أمام فينوجرادوف الذي كان قد سافر معنا إلى موسكو لمرافقتنا أثناء الزيارة والذي أكد أن الرئيس السادات وقعها أمامه في استراحة القناطو . وأكد السفير غالب على المرافق ليتولوا ترجمة الرسالة وطلب تحديد الموعد للقاء الرفيق بريجنيف وإبلاغنا بالتنجة .

حضرنا الجلسة الافتتاحية لاجتهاعات الحزب وقد لفت د. مراد غالب نظري أثناء الجلسة أن بريجنيف يحييني بيده عن بعد فبادلته التحية ، وفي اليوم التالي أبلغمي السفير مراد غالب أن بريجنيف لن يتمكن من مقابلتي إلا بعد انتهاء المؤتِّم أي بعد عشرة أيام تقريبا وأنه سيتم إخطارنا بالموعد خلال أسبوع ، واقترح السفير أن أقوم بإجراء بعض الفحوص الطبية بالنسبة للسكر وضغط اللم والتهاب الأوعية الدموية في رجلي التي أعاني منها حتى يحين موعد المقابلة وكان المستشفى المقترح هو البربيخاة هو نفس المستشفى الذي عولج فيه الرئيس جمال عبد الناصر قبل عام سبق. وقورت أن أؤجل الفحص الطبي لحين العودة من لندن و الاطمئنان على زُوجتي هناك خلال الفترة التي لا عمل فيها وأمضيت في لندن يومين ثم عدت إلى موسكو حيث أبلغني السفير مراد غالب أن اللقاء مع بريجنيف قد تحدد يوم ١٣ أيريل ١٩٧١ العاشرة صباحا في مكتبه بالكريملين، وقد اعتذر الجانب السوفيتي عن هذا التأخير في تحديد الموعد نظرا لأن كل الوفود الشيوعية ويعض الرؤساء عن حضروا المؤتمر طلبوا لقاء بريجنيف وهذا فقط هه سبب تأخير إغام اللقاء.

وبعد سفر الوقد المصري عائدا إلى القاهرة دخلت المستشفى لإجراء الفحوص والتي استمرت يومين لم يفارقني فيهما طوال الوقت منذ الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل كل من الدكتور مراد غالب والسفير محمد وفاء حجازي .

في المقابلة مع بريجنيف والتي حضرها السفير مواد غالب ومن الجانب السوفيتي بوناماريوف مستول العلاقات الخارجية في اللجنة للركزية والسفير فبنوجرادوف ومترحم ، قدمت الرسالة الموقعة من الرئيس السادات إليه وأبلغته بنحبانه ونحتانه الشخصية وانضح أنه على علم بمحتوياتها التي سلمت لهم يوم وصولنا .

استفسر بريجيف منا عن انطباعاتنا عن اجتياعات الحزب الشيوعي السوفيتي وأعربنا عن تقديرنا للمناقشات التي دارت وأضفت أن الأوراق والأبحاث المقدمة للمؤتمر تستحق وتمتاج الدراسة المتأتية وكلها جيدة ومفيدة .

انتقل بريجنيف بعد ذلك إلى موضوع الرسالة التي سبق استلامه صورتها ولفت النظر إلى تقديم الرئيس السادات لى وأضاف \* إننا بالطبع نعوف وضعك سواء بالنسبة للرئيس ناصر أو الرئيس السادات، ويهمنا أن نستمع منك إلى أمرين: أولها تقييمكم للموقف الدولي، والثاني موضوع الرسالة تفصيلا ..».

بدأت حديث معتمدا على نقاط سبق أن أعددتها في أجندتي الخاصة - بالاتفاق المسبق مع عسود رياض والفريق فوزى وشعراوى جمة في الفاهرة - وتطرقت إلى الفضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيل للأراضي العوبية بمساندة القوى الإمريالية وسعيها للقضاء على التجربة التاصرية وعزل مصر عن أمنها العربية عملا على إعادتها لناظق انفوذ الغربي والتأثير على دورها كمركز إشعاع في الطاب العربي وقوة جلب سباسة، وإجار مصر على التقوقع داخل حدودها ، كما أكدت على أثنا نسير على المتلط اللذي قرد الرئيس جمال عبد الناصر فيا يتملق بالإصرار على ثمتين وتوثيق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وهو نفس الحظ الذي يسير عليه أيضا الرئيس السادات، وقد على برجل كلف ابنه بعمل جرة لأحد العظامة على ابتير المنفية على المتقرب من سبب ضريه، قال الأب فعلت ذلك كن تحافظ على الجرة - طبعا كان المختصر عن سبب ضريه، قال الأب فعلت ذلك لكن تحافظ على الجرة - طبعا كان المنفي اللدي يربد أن يشير إليه برجنيف مفهوما وواضحا، أي نحافظ على هذه العلاقات بين البلدين.

ثم انتقلت إلى موضوح الرسالة وهي أساس المهمة التي كلفني بها الرئيس السادات في إضار تصميم مصرى على إزالة آثار العدوان الصهيوني من كافة الأراضي العربية ولن يئاتي ذلك ما لم تجلو إسرائيل عن كافة الأراضي العربية المحتلة بها فيها القدس.

وأضفت ، أن هذا اهدف لن يتحقق إلا من خلال تدعيم القوة الدفاعية للقوات المسلحة المصرية باعتبارها أكبر قوة في العالم العربي وعنصر الحسم الرئيسي في المواجهه مع إسر الرل وأنها القوة الرحيدة المؤهلة لتحرير الأرض العربية المحتلة إما سليا أو حربا وكلا الحالين لا يمكن أن يتحقق إلا بتزويدها بالإمكانيات التي تمكنها من الوصول إلى الأهداف السياسية .

بناء على هذا التحليل والتقييم ، انتقلت إلى تحديد مطالبنا كما يلى :

١ ـ إقامة قاعدة جوية في منطقة مرسى مطروح بالصحراء الغربية.

٢-إمداد مصر بسرب من طائرات الميج ٢٥ ، أو على الأقل تمركز هذا السرب في أحد
 القواعد الجوية المصرية على سبيل الإغارة

ثد استكمال المعدات والأسلحة التي لم تورد بعد حسب التعاقدات السابق الانفاق عليها.

٤- تمركز طائرات الاستطلاع فى القواعد المتفق عليها من قبل مع القيادة العامة للقوات المسدحة ووزارة الدفاع السوفيتية . وأضفت أن قاعدة أسوان الجوية قد تم تجهيزها لاستقبال وتمريكز هذه الطائرات فعلا .

رد بريجنيف بأن مثل هذه المسائل تحاج إلى دراسة قبل تقديم الإجابة عليها - وكانت تلك هى الطريقة التقليدية من الجانب السوفيتي في التعامل مع أى مطالب نتقدم بها في جميع المجالات وذلك حتى يتسنى للقيادة الجماعية أن تلتقى وتعصل إلى القرار المناسب . علدت وطالبت بضرورة حصولي على إجابة محددة بالنسبة للمواضيع التي أثرتها معه . فاعتدل الرفيق بريجنيف في جلسته ونظر إلى زملاته من أعضاء الجانب السوفيتي

ونظر إلى ساعته ثم أشعل ميجيسه عن جسسه ونصر إن رماته من اعصاء الجانب السوفيتي ونظر إلى ساعته ثم أشعل سيجارة ، فقد كان الأطباء نصحوه بأن يلدخن سيجارة كل 6 \$ دقيقة - ونظرت أنا إلى ساعتي أيضا لأعرف ما تبقي لي من الوقت الذي حدد للمقابلة ، فوجلت أنه مر على وجودى ٣٥ دقيقة أي أن المقابلة انتهت منذ خس دقائق . . . لكن بريجيف بادرني بالقول :

أيها السيد سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية . . . احب أن تقوموا بنقل الرسالة التالية إلى الوئيس أنور السادات . . إن القيادة السوفيتية وقد اطلعت على رسالتكم ، وبعد الاستمع إلى موفدكم السيد سامى شرف ، فإننا ننقل إليكم موافقتنا المبدئية على جميع مطالبكم والتى نوجو أن يتاح في المستقبل القريب فوصة مناسبة لبحث تفاصيل تنفيذها بين العسكريين في القاهرة وفي موسكو ثم طلب برجنيف إبلاغ الرئيس السادات تمياته وتمنياته»

شكرت الرفيق بريجنيف على حسن استقباله واستأذنت في الانصر اف وكانت المقابلة قد استغرقت ٥٥ دقيقة بعد أن كان محددا لها ثلاثون دقيقة فقط وكتب محضر اللقاء السفير مراد غالب بخط يده شخصيا وهو محفوظ ومرفق به تقرير بخط يدي في أرشيف سكر تارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري .

عدت إلى القاهرة سعيدا بها أنجزت في مهمتي ، لكنني عدت لأجد أمو ،جا عاتبة تصطدم بعضها ببعض ولا تبدو في الأفق أية فرصة حقيقية للهدوء أو السكوت ، لقد كان السيناريو الذي نقذ لإعلان اتحاد الجمهوريات العربية مصدر إثارة كبيرة لكل شركاء الرئيس السادات في الحكم وكان من أبرز هؤلاء الشركاء السيدعلي صبري نائب رئيس الجمهورية وعضو الوفد المصرى في اجتهاعات الشيراتون دول أن بشارك فبها وكان ينلقي أخبارها من مصادر مختلفة ، فمرة يطلب منه الذهاب إلى المطار لاستقبال الأخ عبد السلام جلود، ومرة أخرى يخطوه شعراوي جمعة، وكان في هذه الفترة يقوم بأعيال وزير الرئاسة لغيابي في موسكو بأن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الاتحاد الاشتراكي نحت الطلب ثم يأتي العقيد القذافي وتبدأ اجتماعات مغلقة ثم يفاجأ في أحد الأيام بالسيد حسبن الشافعي نائب رئيس الجمهورية والسيد فتحي الديب ، المسئول عن الشئون العربية برئاسة الجمهورية يقرءون ورقة بها مشروع الاتحاد المقترح ومبادئه لأساسية بعدها تقرر عقد اجتماع لموفد المصرى نقط لكن فجأة أنضم لهم العقيد القذافي ئم الوفدين السوري والسوداني ولم تعد هناك أي فرصة لتداول الموقف بين أعضاء الوفد المصرى ، ثم ينتقل الجميع إلى بنغازى وتدور المفاوضات من جديد ، وكان أكثر ما يثبر استغراب الفيادة الليبية همو إصرار الرئيس السادات على إنجاز المشروع – ورغم أن الثورة الليبية تتخذ من قضية الوحدة نقطة ارتكارُ أساسية في كل توجهاتهم - إلا أنهم في تلك الفترة كانوا محملون الكثير من الشكوك تجاه سوريا ،حزب البعث بالذات ، وربها تجاه الرئيس السادات أيضا . . . وتمت الموافقة على المنروع في النهاية.

بعد عودة الرئيس السادات من ينغازى دعى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى للاجتماع وتغيب عن الاجتماع الدكتور كال رجزى استينو بسبب سفره للخارج وطلب للاجتماع وتغيب عن الاجتماع الدكتور كال رجزى استينو بسبب سفره للخارج وطلب المرئيس من شعواوى جمعة وزير اللاخلية وأمين التنظيم عدم التغيب عن حضور هذا المجتماع بالذات ، رخم كونه ليس عضوا منتخبا وليس له حق التصويت ولكنه كن يحضر اجتماعات هذه اللجنة بأوام من الرئيس جال عبد الناصر باعتباره أمينا للتنظيم واستمر نفس الموضع بعد ولاية الرئيس السادات الذي رفض قبول أي عادر من شعراوى جمعة بل أصر على ضرورة مشاوكته . . . وكانت عودتي من موسكو قبيل هذا الاجتماع مباشرة . . . ودارت مناقشات ساخته عندما وضح أن للشروع لا يحظى بالتأبيد السيدين حسين الشافعي وعمود فوزى .

بدأ الرئيس السادات يشرح مشروع اتحاد الجمهوريات العربية وما واجهه من خلافات بين الرؤساء الثلاثة بسبب إصرار حافظ الأسد على الاحتفاظ بحزب البعث، وأشار الرئيس السادات إلى أنه رغم أن حزب البعث السورى، لا يمثل سوى ٢٠٪ مقط ويمكن أقل، من الشعب السورى، إلا أن بقية التنظيات مفككة ، أما الحلاف الثانى فكان يتعلق بعسألة نقل القوات المسلحة بين دول الاتحاد دون الرجوع إلى عجلس الرئاسة، ولكن عبد الحليم خدام استطاع أن يقدم حلا توفيقيا .

وأضاف الرئيس السادات أنه كان يبدف إلى إعلان الاتحاد قبل يوم ٧مارس ١٩٧١ موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بهدف تخويف إسرائيل، وأنه يوى أننا في حاجة إلى سوريا عسكريا وخاصة بالنسبة لاستخدام الأراضي السورية للطيران المصرى، وهاجم الدول العربية الأخرى وامتدح خافظ الأمد ووصفه بأنه إنسان موثوقى به وليس كالباقين !٤

( مفارقة غريبة فى المواقف بالنسبة لسوريا فى فترة تجاوزت الشهر بأيام ثلاثة !!) بعد أن انتهى الرئيس السادات من كلمته تناول الأعضاء عرض وجهات نظرهم وكان فى مقدمة المتحدثين السيد على صبرى الذى بدأ حديثه قائلا :

الرغم أنه عضو فى وقد الماحثات فهو ليس موافقا لا من حيث الشكل ولا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون ، وأن الحديث عن الشكل مهم جدا لأنه متكرر فى القرارات الكبرى حيث أن الرئيس السادات ينفرد بها . . أنا علمت من الإذاعة يوم السبت ١٠ ليريل عن اجتماع لرؤساء الدول الأربعة دون أن أعرف سبب الاجتماع ولا موضوعه ثم أخطرنى بأن شعراوى جمة بأن يكون أعضاء اللجنة العليا تحت الطلب . وفى اليوم التألى أخطرت بأن أذهب لاستقبال عبد السلام جلود فى المطار حيث أن العقيد القذافى لن يحضر ، وسألت جلود عن سبب حضوره فأخبرنى بسبب الاجتماع وقال أنه لا يتن فى قيمة الاجتماع ولا فى القرارات التي سوف تتخذ . . وأضاف أنه قرأ فى الأهرام أن هناك أتحاداً سيتم ، وجاء معمر يوم ١٣ أبريل وبدأت الاجتماعات المغلقة ونحن فى الانتظار بالفندق حتى وقت متأخر من الليل ، ثم يقال لنا ٥ وروحوا وتيجوا الصبح ، ولما حضرنا فى الصباح وجدت حبين الشافعى وفتحى المدبب يقرءون ورقة بها مشروع الاتحاد والمبادئ الأساسية له. وبعد الاجتماع المغلق حيد الاجتماع بلخلق دعى الوفد المصرى للاجتماع ولقراءة مشروع البيان ومناقشته، وم يكد الاجتماع يعداً حتى وصل القذافي والوفد الليبي وطلبوا الانضهام للمناقشة ثم وصل الوفد المسودانى وأصبح الاجتماع الذى كان مقروا كاجدماح ثم وصل القذافي والوفد الليبي وطلبوا الانضام للمناقشة ثم وصل الوفد السودانى وأصبح الاجتماع الذى كان مقروا كاجداح

للو فد المصرى اجتهاعا موسعا وأصبحت المناقشة صعبة لأنها سوف تتعرض للأطراف الموجودة وفدا لم تكن المناقشة حرة فقد اشترك فيها باقى الإخوان ، وكان واضحا أن وقد السودان غير مستعد للدخول ، وكان واضحا أن وقد السودان غير مستعد للدخول ، وكان موقف الليبين أنهم قدموا اقتراحاً بأن تعلن عن عز مناعا ويالانحاد وتشكيل لمينة لبحث التفاصيل ثم طلب فترة اختيار التي سهاها فيا بعد عمود رياض ، فترة انتقال ، وكان الانجاه الخالب الأخذ بهذا الاقتراح، وبدأ لبيب شقير وآخرون وضح المشروع فى غرفة عوارة . ثم عقد اجتماع رباعي لا أعرف ما تم فيه حتى ساعة متأخرة من الليل وفى السماح علمت أن نعبرى سافر ، وأن هناك اجتماع ثلاثي منعقد فى شيرائون فسالت حسين وليب وشعراوى فلم يكن أحد منهم لديه معلومات، وفى الساعة رائة اتصل بي رءوف أسعد غيري أن أكون فى الطار للسفر الساعة أربعة والنصف، وصلت المطر ووجدت الفذافي وأعضاء الوفد ثم انصرفوا وبقى معى أنا وشعراوى وقال لى :

والأخ أنور بيلع على الوحدة . . هل فيه من الأسباب الداخلية ضغط عليكم يُعتم الوحدة . الموضوع سوف يأخذمنا جهد كبير الإقناع الإخوان بالاتحاد مع البحث ، وأنا عرج لأن أنور بهدنني أنه سيتم الوحدة مع سوريا وأظهر أنا أنني انفصالي لكنني أريد أن تتم الخطوات بتأن وأرجوكم إقناع الرئيس بذلك !!!

تم قال أيضا: « أنا غير موافق على الاجتماعات المغلقة لأنها تحرجنى ولا أستطبع الكلام بصراحة حيث مع وجود الوفد ومشاركتها تكون الصورة أوضح.

وصلنا بني غازى وقالوا نطلع الاجتماع والقذافي همس وقال اطلعوا معانا . . وطلعنا وحضرنا الاجتماع المورى ومخطط وحضرنا الاجتماع المورى ومخطط الإمبريائية والموقف الحطير الذي تتعرض له سوريا وتحدث إلى أعضاء مجلس الثورة اللبيي بأيس الأمل ويجب أن يأخذوا القرار وتحدث عن الاجتماعات الرباعية التى لم مصل إلى نتيجة ثم أتخذ قرارا في الساعة الرابعة صباحا بعودة الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا وأنه قد ينام بعد ذلك .

لم يعلق الرئيس حافظ الأسد .

وقال العقيد القذافى : إن أمامنا مشروعان ، واحد مصرى ، وواحد سورى . . . فاعترض الأسد بأن المشروع للمسرى غير مفصل .

وانحصرت الخلافات في نقطتين القوات المسلحة . . التنقلات والفيادة والسيطرة . . ثم حزب البعث والجبهة . وقال حافظ الأسد: أنا بعثي . . وما فيش غير حزب البعث .

وتأزم الموقف وانفض الاجتماع . واتفقت مع حسين الشافعي ورحنا للرئيس أنور رأخطرته بصورة كاملة عن موقف الفلذافي وما قاله لي في المطار وسألته : لماذا ينخسر لبيبا - ولماذا لا نمود إلى اقتراحنا بان يحصل إعلان ونضع أسسا عامة لقيام دولة الاتحدد ولا نضع تاريخا معينا لذلك ووافق الرئيس الساذات فيها عدا التاريخ . . . وفعلا دخليا الجلسة وقال الرئيس السادات إن على أعضاء مجلس الثورة الليبي أن يأخذوا قرارهم بحرية ولكن إذا لم يوافقوا فإنه قد اتخذ قراره بعودة الجمهورية المعربة المتحدة مع سوريا.

حضر لل غرفتى عبد المنعم الهونى وحضر جزءاً من المناقشة حسين الشافعى وأخطرنى أنهم غير موافقين على الإتحاد مع سوريا .

ويوم الجمعة عقدنا اجتماعاً مع اللبيين سألوني لماذا تريدوننا نتحد مع حزب البعث.. إن تلهفتكم على الوحدة هو الذي جملهم يفرضون شروطا . . هل هناك فاتلد من هذا الاتحاد دعامتان لا يمكن أن يقوم من هذا الاتحاد دعامتان لا يمكن أن يقوم بدونها، حزب واحد يجمع دول الاتحاد . وقع عسكرية تحركها السلطة الفيدرالية ... أما والوضح العربي لا يسمح فرأيي أن نبدأ بإعلان دولة الاتحاد ونصم خطوطا أساسية شم لجانا تعمل ولا تعلن تاريخا محدد القيامها .. ولم يقبل القذافي . . . ثم وافقوا واعترض الريس أنور السادات على التاريخ .

وعقد اجتماع للوفود الثلاثة ونوقش أهر حزب البعث فأصر حافظ الأصد على رأيه قائلاً : وإذا كانت هناك حساسيات فلا محل للإسراع ولنؤجل الموضوع شهرا تحصل خلالها لقاءات بين التنظيهات السيامية .

فقال الرئيس السادات: هذا وضع شروط . .

فاقترحت نصف ساعة تلتقي فيها الوفود . .

وقال حافظ الأسد : يا تقبلوني كها أنا يا بلاش !!

ودخلنا غرفة الرئيس السادات. وقلنا له بعد الذى حدث لا يمكن أن تقبل الاتحاد. فانفعل علىّ وقال: لا تأخذ الأمور بهذا الشكل . . . انتظر شوية . فقلت له إحنا من إمتى بنجرى وراء الوحدة ، طول عمرنا هى اللى بتجرى ورانا . . وإحنا النهاردة بنحرج اللبيين وينجرى وراء السوريين .

بناء على ذلك قرر الرئيس أنور أن نسافر ، وأرسلت الحقائب إلى المطار ويقينا فى الصالون مع الليبين وبدأ الحديث : فغال القذافي : الوماذا بعد ؟! لو بيتنا وبين مصر نوقع على بياض . . . لكن مع السوريين أبدا !!؟

قال الرئيس أنور يبقى شكلها وحش . . يُخرج نميرى ثم الأسد . . يُحسن نوّجل الموضوع لفترة ويعلما نتكلم على الاتحاد . ثم اجتمع الرئيس السادات مع الأسد وانضم إليها معمر ، وقالوا نطلع الاجتماع وقلت للسادات أنا غير موافق بعد الذي حدث . . .

فرد ; ولكن أنا وافقت . .

فقلت له : نقمد خس دقائق نتناقش قبل الجلسة فقال : أنا عاوز الإعلان بس !!! وإنشاء الله ما حاجة تتنفذ.

فقلت له: برضه أناغير موافق . .

فقال: إنت حسر!!

وقال الهوني إن قرار مجلس الثورة اللببي أنه غير موافق على الاتحاد فتدخل القذافي قاتلا : إن هذا القرار سيحرج السيد أنور ويحرج مصر بعد أن عقد الاجتماع في القاهرة وفشل وجاءنا إلى عندنا . .

إنني أضع بعض التساؤلات:

هل نحن فعلا محتاجون لهذه الوحلة وفورا ، خاصة ونحن على أبواب معركة تحتاج إلى كل دقيقة وكل جهد؟

لاذا ندخُّول مشاكل الوحدة على مشاكل المعركة في نفس الوقت ؟

هل الوضع السوري سيختلف في ظل الاتحاد عنه الآن ؟ لا أعتقد لسبب بسيط أن الالترام مصدره القبادة؟

ماذا لو أصدر فوزي - يقصد الفريق فوزي - أمراً إلى طلاس - لعياد مصطفى طلاس - ولم ينفذه وقال له لابد من موافقة حزب البعث ؟ . . .

ماذا لو ضرب الملك حسين سوريا وطلب الأسد معاونة ؟ ماذا سأفعل؟ هل سأرسل له جيوشا وهو أمر غير نمكن ؟ ٠٠٠

ثم إذا كنا نخشي على سوريا من المؤامرات فحافظ الأسد نفسه قال إنه قوى ومسيطر وعنده عشرة آلاف بعثي في الجيش

إنه قد يترتب على الاتحاد أن يعوق ما هو أهم وهو تحرير الأرض. . . .

بالنسبة للشكل أيضا قال على صبرى : إن الموضوع الذي يعد له من يتاير الماضي على الاقل ، كان لابد تتبادل فيه الرأى بدلا من هذا الموقف . . . نوقع على إقامة دولة إتحاد ثم بعد التوقيع نناقش الموضوع ، أمامي قرار مجلس الأمن القومي بعدم إقامة هذه الوحدة ، فكيف ؟ ولماذا نغير متفردين هذا القرار ؟ !

حاول الدكتور محمود فوزي تأجيل الاجتماع يومين للمنافشة ، لكن الرئيس السادات أصر على أن يستمع لكل الأراء .

بعد أن انتهى السيد على صبرى من حديثه تكلم السيد عبد المحسن أبو النور و قال : قيا ريس . . إحنا تعودنا على الصراحة وقد سمعنا رأيك ، ورأى على صبرى وكنت أتمنى أن يكون اجتماعنا قبل توقيع الاتفاق ، إحنا بيننا وبين صوريا اتفاقية عسكرية قد تكون أحسن من الميثاق المسكرى الخاص باتحاد الجمهوريات العوبية ، إننا بذلك نكون قد حولنا أنظار الجماهير إلى موضوع فرعى؟ .

فقاطعه الرئيس السادات متساتلا بحدة : (أنت يا محسن معارض و لا موافق؟) فأجاب أبو النور : (معارض وأقترح التعديل)

وقال السيد حسين الشافعي بعد ذلك: « إن ما ذكره الأخ على صبرى ليس بجديد لأنمي مسعته منه شخصيا ، وهو رافض للأسلوب ولم أود أن أسأل أليس الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي وقع ميثاق طرابلس وكان في طريقه لاتخاذ هذه الحفطوة،

واشتعل الجو وسادالتوتر فى القاعة ، وكنت أرى المنظر العام من نافذة زجاجية كانت تطل علي المجتمعين و أنا أسجل الجلسة . . .

بدأ الرئيس السادات يطلب من الأعضاء أن يعلنوا رأيهم بنعم أو بلا في مشروع الاتحاد .

وحاول الدكتور محمود فوزى أن يدفع بأسلوب هادئ للتأجيل، كها حاول السيد شعراوى جمعة تهدئة الموقف بالرغم أنه لبس عضوا باللجنة ، إلا أن الرئيس السادات أصر بعناد على استكيال التصويت لدرجة أنه وجه نفس السؤال لشعراوى جمعة في إطار تحديد المواقف من كل الحاضرين ، ولكن شعراوى قال له أنا لست عضوا وليس لى حق التصويت أو حتى الكلام إلا إذا ظلب الرئيس منى أن أعلق أو أوضع غموضاً في أحد المواقف، ولكن الرئيس السادات ألح وأصر وكأنه لم يسمع أو يرى من يسأل ومن يجيب، فها كان من شعراوى جمعة إلا إن قال له : وأنا مش موافق . كانت النتيجة هي رفض جميع الحاضرين - عني صبري - عبد المحسن أبو النور بحمد لبيب شقير - ضياء الدين داود - بالإضافة إلى شعراوي جمعة .

ووافق كل من الرئيس السادات والسيد حسين الشافعي ود. محمود فوزي . ونغيب عن حضور الجلسة الدكتور كيال رمزي استينو لسفره للخارج .

أعلن الرئيس السادات بعدها أنه سيدعو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للاجتراع لمناقشة الموضوع وكان يدرك بلا شك صعوبة الحصول على موافقتها فأغلب أعضائها لا يتفقون مع سياسته وأسلوبه ، وجرت محاولات عديدة من أطراف متعددة لتأجيل اجتراع اللجنة المركزية لكنها لم تفلح أمام إصرار الرئيس السادات .

في نفس ليلة هذا الاجتماع للجنة العليا طلبني الرئيس السادات في التليفون وقال لي: « أنا زعلان من شعراوي لأنه أخذ هذا الموقف» .

ثم حدث اتصال بعد ذلك بين الرئيس و شعراوى جمعة وحسب علمى فقد تم تصفية سوء التفاهم هذا، على الأقل وقتيا ، وعدت أطلب الرئيس تليفونيا واستأذنته أن أته جه أنا وشعراوى لمقابلته فى القناطر فى اليوم التالى ، وكان الهدف هو منع وقوع أية مضاعفات فى اجتاع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى مثل تسوية آثار ما حدث فى اللجنة التنفيذية العليا ، لكن الرئيس أفهمنى أنه سيأخذ راحة يوم أو يومين - وكان فى اتصاله بشعراوى جمعة قد أعطاه بيانا بتحديد الاجتهاعات المقبلة للجنة المركزية وبجلس الوزراء ومجلس الأمة .

بعد تفكير، رأيت مع شعراوي جمعة أن نذهب للرئيس في منزله بدون موعد وفعلا ذهبنا واستمر لقاؤنا معه حوالي ثلاث ساعات وكان ذلك قبل موحد انعقاد اللجنة للمركزية بثيان وأربعين ساعة وحاولنا أن نتحدث معه لإمجيد غرج للأزمة الناجمة عن مناقشات اللجنة التنفيذية العلبا قبل أن تمتد إلى اللجنة المركزية، وخصوصا أن ما حامث فى اللجنة التنفيذية العليا قد بلماً يتسرب . وأن من المصلحة العامة الوطنية والقومية أبضا تفادى زيادة الانشقاق واقترحنا مثلا عقد اجتماع آخر للجنة التنفيذية العلما بمدن الوصول إلى حل للازمة بصورة مرضية – بمعنى آخر كنا تسعى للوصول إلى نوع من الحلول الوسط تفاديا لازدياد الحوة في العلاقات على مستوى القيادة الجيء عبا لليلاد . . . لكن الرئيس السادات أصر على رأيه بشأن تحديد المواقف بها في ذلك اللجنة المركزية ، واتفقنا أن نعود إليه في المساء ومعنا عبد المحصن أبو النور لبذل محاولة آخرى للوصول إلى حل معقول ، وتكورت الجلسة مرة أخرى بحضور عبد المحسن أبو النور واستمرت حول أربع ساعات وانتهت إلى نقس المتبجة السلبية . . .

في هذه الفترة بدأت الشائعات تتتشر عن وجود مراكز قوى في البلد . . وأن سامي شرف سبعفي من منصبه ويعين بُدلا منه محمد عبد السلام الزيات، اللصيق الصلة بالرئيس السادات . . وانتقل الحديث إلى القوات المسلحة .

وقمت بإبلاغ الرئيس بكل ما بلغني وأبديت تخوق من تأثير ذلك على معنويات القوات المسلحة ، لأن ذلك ميعطى انطباعاً بأنها بدأت تلتفت إلى الوراء . وبدأت أشعر بحالة نفسية سيئة ، وأخذت ألوم نفسى لأنني لم أثرك الخياة العامة بعد ٨٨ مستمبر • ١٩٧ جرت اتصالات كثيرة وكتا نحوص دائها على صد كل من يعمل على توسيع عنصر الإثارة وتوسيع شقة الخلاف ، وجرت عاولات من أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم لتأخيط اجتيعها تفاديا للمضاعفات بعد أن بلغهم ما حدث في اللجنة التنفيلية العلياء وكنت أستشعر أننا مقبلون على صدام سيوصلنا لتقطة اللا عودة ، وكنا شعراوى وأنا مفاتين بفكرة التأجيل ، وكان يشاركنا الرأى كل من دلبيب شقير و السيد ضياء اللين داود علاوة على المحاولات لم تفلح وعقد اجتماع اللجنة المركزية وحضرته بصدفني عشوا فيها . . .

فى بداية الاجتماع تحدث الرئيس السادات وشرح الموقف والتطورات من وجهة نظره والنى انتهت بتوقيع اتفاقية أتحاد الجمهوريات العربية و لم يشر إلى وجهات النظر الأخرى ثم هاجم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا وانهمهم بأنهم لم يبحثوا الانفاقية وإنها وقفوا عند الشكليات وتفادى القول بأنه انفرد أو بدأ فى اثباع سياسة الانفراد فى اتخاذ القرارات المصيرية وحده أو بالتشاور مع واحد أو النين فقط، وهنا بالذات أعنى السيد محمد حسنين هيكل واللدكتور محمود فوزى . . وسمى هذا الموقف من باقى قيادات البلد المنتخين بأنهم اهتموا بالشكل! ثم أشار إلى أنه قد حدث اختلاف بشأنها في اللجنة التنفيلية العليا دون إشارة إلى تصهيب ومعارضة الأغلبية للاتفاق بصورته وتوقيته .

كان السيد على صبرى قد وعد، إزاء سيادة الرأى بالإصرار على التأجيل، ألا يتكلم نفاديا لأى مضاعفات إلا أنه عند دخولنا القاعة علم من عبد المحسن أبو النور أن الرئيس السادات قابل السفير السوفيتي وأبلغه أنه قرر إقالة على صبرى ومن ثم أصر على الحديث وطرح وجهة نظره أمام اللجنة المركزية، وبعد ما تحدث الرئيس طلب الكلمة فرد عليه الرئيس السادات بأنه من الأفضل أن يترك الأمر لأعضاء اللجنة المركزية.

وطالب بعض الأعضاء معرفة ما حدث في اللجنة العليا ، فأصر على صبرى على التحدث وطالب بعض الأعضاء بالاستهاع إليه.

ففام د. آحمد السيد درويش ، وأثار نقطة نظام . . وأخذ الرأى وكانت نتيجة التصويت أن يتحدث على صبرى

وتحدث السيد على صبرى فقسم حديثه إلى قسمين:

الأول خاص بالأسلوب ، ويعنى به الانفراد بالحكم وإغفال المؤسسات ، ووضع هذه النقطة بشكل مثير و هادئ. .

والثاني خاص بالموضوع وهو أسباب معارضته للاتفاقية وأخذ يسرد الملابسات بتفصيل منير وكان الأعضاء لأول مرة يستمعون مثل تلك الصورة المفصلة والأحداث وخاصة حديث العقيد معمر القذاق والخلاف مع سوريا وأسلوب الباحثات والأحاديث الجانبية مع الرفود واجتماع مجلس الثورة الليبي ومناقشته للوضوع ورأيه فيها تم تعثر المباحثات والوصول الفنجائي خلل وسط كان أهم الترفيق بين إصراز الرئيس الأسد على أن يتص على الاتفاق مع حزب البعث وإصرار ليب على أن تكون الاتفاقية مع الحكومة السورية ثم كان الحل الوسط بالنص على عرض الاتفاقية للتصاديق على حزب البعث في سوريا ومجلس الثورة في ليبيا واللجنين التنفيذة والمركزية للاتفاد الاشتراكي ومجلس ومهرب

اثناء حديث على صبرى قاطعه الرئيس لسادات محاولا منعه من الاسترسال إلا أنه استم سال إلا أنه استم سال إلا أنه استم سال إلا أنه استم و قل إنه سبق أن أعترض على هذا المشروع داخل اللجنة التنفيذية العليا فإنه اعتراضه قائم على الشكل والموصوع وذكر أنه رغم أنه عضو اللجنة التنفيذية العليا فإنه كان يعرف أخيار الاجتماعات والمباحثات من الراديو ، وأنه بعد سفر الرئيس معيرى من القاهرة واصل الرؤساء الثلاثة مباحثاتهم إلى أن قام موظف في رياسة الجمهورية بإخطاره بأن يكون متواجدا بعد ساعة في مطار القاهرة .

طلب الذكتور أحمد السيد درويش تقطة نظام واعترض على كلمة على صبرى طالبا أخذ رأى اللجنة فقام الرئيس السادات بطرح الأمر على اللجنة واخذ الرأى على منع على صبرى من الاستمرار في الحديث بالصورة التي كان يتبدعها فإذا به يفاجها بأن اللجنة كلها فيها عدا أربعة أعضاء هم سيد مرعى وأحمد السيد درويش ومصطفى أبو زيد فهمى وبحمد حسنين هيكل، توافق على استمراره ورفض الاعتراض .

وأخذ السيد حنين الشافعي الكلمة وبدأ بقوله إن العبرة بالمقاصد والنوايا وعارض من أسههم بالتشككين في حزب البعث ثم بدأ يدافع عن حزب البعث السوري، وقال ما معناه أن الجمهورية العربية المتحدة هي التي بدأت بالعداء خزب البعث بنشرها عاضر مباحثات الوحدة الثلاثية التي بحث أمرها في إبريل ٩٦٣ وأن القاهرة هي التي بدأت بعداوة حزب البعث في عام ١٩٥٨.

وقد ترجم بعض الأعضاء هذا الكلام على أنه مساس بالرئيس جمال عبد الناصر فحدثت همهمة فى القاعة واعتراضات جانية بأن هذا كلام غير مقبول وليس هناك أى مبرر لإثارته فى هذه القاعة . . .

و قاطعه السيد ضياء الدين داود وتحدث بعنف معارضا وجهة نظر السيد حسين الشاقعي، وقال له إنك بكلامك هذا تهاجم الرئيس جمال عبد الناصر ولم تمفن شهور على رفاته إذ هو الذي كان طرفا أصيلا في الحوار مع البحث وهو الذي حمل عليه وقتها ومشر محاضر المباحثات معه والانتقاد بهذا الشكل غير مقبول وثار حسين الشاقعي ووقع احتداد بينها .

وأعطيت الكلمة للسيد ضياء الدين داود فقال أنه كان يتوقع أن يعرض الرئيس غنلف وجهات النظر ثم يعرض قرار الأغبية في اللجنة التنفذية العليا وهذا هو الموقف المديموقراطي كها أنه قد وصف كلامنا بأنه متعلق بالشكاليات ولم يناقش الاتفاقية موضوعيا . وأعاد وجهة نظره التي أبداها في اللجنة العلم وما إذا كانت شكلة أم موضوعية لقد استفر تساؤلي الرئيس : هل هي وحدة رؤساء الدول المشتركة في الاتفاقية أم وحدة شعوب . . وإذا كانت وحدة شعوب فاين هي من هذه الاتفاقية وما موقفها وهل هي مستعدة للوحدة وفي ظروف مواتية لما لتقبلها وتحتشف وتحميها أم المكس بما يختمل معه الانقضاض عليها وضربها وأكد أننا دعاة وحدة ونعيش على أمل تحقيقها وأننا كمؤمنين بفكر الرئيس جمال عبد الناصر وبالميثاق نؤمن بالوحدة بلا حدود ولكن لا نغام ولا نقام ولا نسطر وحدة على الورق ولابد أن نستفيد من التجارب السابقة ونعى دروس الناريخ ولا ينبغى أن نفرض وحدة على الناس بل وحدة يسعوا هم إليها . . ولا يجب أن نفتح باب جديد لمعركة تشغلنا عن معركة استرداد الأرض .

نكلم بعد ذلك د. مصطفى أبو زيد فهمى أستاذ الحقوق وبالرغم من محاولته الانحياز للسادات إلا أنه لم يستطم أن يكتم عيوب الانفاقية وتعرض للخلافات في المصطلمات والتباين بين الوحدة والاتحاد وكان مصطفى أبو زيد عضوا في التنظيم الطليعي من جامعة الإسكندرية .. ومعار لجامعة بيروت العربية .

تلفّف الرئيس السادات آراء مصطفى أبو زيد باعتبارها غرجا من ورطة المّت به وبعد مناقشات اتفق على تشكيل لجنة مراجعة وإعاده صياغة للاتفاقية والعرض على اللجنة المركزية في اجتماع آخر .

وفعلا تمت التمديلات على بعض بنود الانفاقية خاصة البند المتعلق بالتصويت الذي الشترط فيه أن يتم بالإجماع بدلا من الأخلبية التي كان يراه السوريون واللبييون ، ومن شم مرت وقائم الجلسة الثانية صريعة ووافق الكل على الاتفاقية بعد التعديلات

واجتمع بحس الوزراء في نفس اليوم وأقرها أيضا كما أحالها إلى مجلس الأمة لنظرها مساء نفس اليوم .

خلال فترة الاصتراحة جاء السيد محمد حسنين هيكل ومعه بعض الأوراق قال إنها مشروعات للوحدة كانت معدة من عهد الرئيس جال عبد الناصر واتفق على تشكيل بنا تلقي المقتل المتحلف المتحلف

عقد اجتماع في منزل الرئيس السادات بالجيزة ضم أعضاء هذه اللجنة إضافة إلى السادة عمود رياض وشعراوى جمعة وسامى شرف وعرضت التعديلات التى تم إقرارها من اللجنة واللجنة المركزية وكلف سامى شرف بالسفر إلى طرابلس ودمشق الإطلاع الرئيسين السورى والليبي على التعديلات فاقترحت أن يصاحبني في هذه المهمة دحافظ غانم وعمد عبد السلام الزبات .

وقد وافقتُ ليبيا على التعديلات، لكن الرئيس حافظ الأسد بعد اجتهاعنا به راعضاء قيادة حزب البحث لساعة متأخرة من الليل قال لى: نحن نحتاج إلى مهلة لكى نعرض التعديلات على القيادة القطرية للحزب وأضاف أعتبر ١٠٨٪ موافقين وسأخطركم بالقرار النهائي برقياً.

( هذه البرقية لم تصل القاهرة حتى يوم ١٣ مايو١٩٧١)

وعدت إلى القاهرة و أبلغت نتيجة الزيارتين للرئيس السادات وتمت موافقة بجلس الأم بعد ذلك ولكن بعد مناورة حلول الرئيس السادات أن يقوم بها من بعض الأعضاء لكنها لم يكتب لها النجاح حيث كان يربد باختصار تكتيل مجلس الأماة في مواجهة الملجئين العليا والمركزية إلا أنه وجد أنه سيواجه في نفس الووقت كلاً من مجلس الوزاء والدكتور محمود فوزى بالتحديد وعلى الجانب الآخر سيواجه الدكتور لبيب شقير رئيس المسادات على عرض مشروع الاتفاق كما كالدكتور محمود فوزى ، فيا لو أصر الرئيس السادات على عرض مشروع الاتفاق كما كان قبل التعديل وطبعا في هذا الإجراء إهدال المواقة تجلس الوزراء الذي سبق أن وافق عليها بعد التعديل .

بدأت بعد ذلك الترتيبات للإحتفال بعيد العهال ، وأذكر أنه في يوم ٢٥ إبريل ١٩٧١ كنت متوجها بالصدفة اكتب شعراوي جمعة في الاتحاد الاشتراكي وكان هوجودا معه كل من السيدين عبد المجيد فريد أمين القاهرة وعبد اللطيف بلطية وآخرون وفهمت ما لحوار الدائر بينهم أن عدد العهال الحاضرين للاحتفال سينقص إلى النصف فأبديت مع طووي جمعة اعتراضنا على هذه الفكرة ولم أتين من هو صاحبها أساسا لكننا عارضناها وطلبنا أن تتولى أمانة القاهرة مسؤلية الاتفاق مع اتحاد العهال ، وعقد الحفل عارضناها وطلبنا أن تتولى أمانة القاهرة مسؤلية الاتفاق مع اتحاد العهال ، وعقد الحفل ببالفعل وفي خطاب الرئيس إلى من أسهاهم مدرجة في أصل الحطاب الذي كتب في مكتبي ، حيث تعرض الرئيس إلى من أسهاهم مراكز القوي والإرهاب الفكري ، وعندما تعرض لحذه الكليات لاحظت أن محمود مرا الجيار وكان حاضرا يستمع للخطاب ينظر الى أنا وشعراوي بنظرات يدو منها الشهاتة كما كان يبالع في التصفيق بأسلوب منتمل ، و نفس الشيء لاحظناه على مجموعة معينة كاكان يبالع في التصفيق بأسلوب منتمل ، و نفس الشيء لاحظناه على مجموعة معينة كان يبالع الأحرار و أعضاء معين من عجلس الأمة من عافظات المنوفية والبحيرة وأسوط والمنيا وبني مويف وقنا .

لقد أحدث هذا الخطاب ردود فعل سلية بين قواعد الاتحاد الاشتراكي وظهر شعور عام بأنه هماك أنجاء لحل الاتحاد الاشتراكي وإجراء انتخابات جديدة مما أثار القلق لدى بعض الذين يخشون فقد مواقعهم . . ووصلت معلومات بأنه يجرى عقد اجتهاعات في بعض الوحدات تسودها العصبية والانفعال خاصة في أوساط الشباب وبدأت هذه الانفعالات تتطور إلى نوع من التطاول على الرئيس السادات وقمت بإبلاغه بها ساعيا فدر الطاقة ودون تجاوز أمانة العرض إلى تجنب استثارته – وقد أمر الرئيس بإحالة الاوراق التي عرضت عليه للتحقيق مرة بواسطة عبد للحسن أبو النور. ومرة أخرى بواسطة شعراوى جمعة ، كيا جرى التحقيق مع بعض هذه العناصر بواسطة أمانة القاهرة وكان الرئيس لا بوتاح نفسيا لأمانة الاتحاد الاشتراكى لمحافظة القاهرة .

مرة أخرى صعدت مسألة الاتحاد الاشتر كى إلى سطح الأحدث ففى الثانى من مايو ١٩٧١ اجتمع الرئيس السادات مع شعراوى جمة وتحدث معه عن مستقبل الاتحاد الاشتر كى واقترح الرئيس إجراء انتخابات جديدة لكل مستويات التنظيم ورد شعراوى بأذ قانون الاتحاد الاشتراكى وبيان ۱۲ مارس يمنعان إجراء انتخابات جابدة فالقانون ينص على أن مدة عضوية المؤتمر القومى العام هى مست سنوات ونفس النص يسرى على اللجنة المرزية ، ولكن الرئيس طلب من شعراوى دراسة الموضوع معى ثم تقوم بعرض نتيجة الدراسة عليه وفى نهاية المقابلة أبلغ الرئيس شعراوى جمة بنيته إقالة على صبرى، وعقب شعراوى بأن إقالة على صبرى في هذا الوقت مع ظروف زيارة وزير الخارجية المراكم يكى ويلام وجرز قد تفسر على أنها عوبون ولو تحت بعد الزيارة فقد نفسر على أنها ثمنا لمزيارة .

وفي نفس المقابلة تحدث شعراوي جمعة مع الرئيس السادات عن لجنة تخليد تراث الرئيس جمال عبد الناصر وطلب منه الرئيس أن يعلن بأن الرئيس أمر بتشكيل لجنة لتراث الزعيم الخالل جمال عبد الناصر برئاسته وعضوية الذكتور محمود فوزي وشعراوي جمعة مقرراً لها ولم يرد الرئيس السادات على استفسار شعراوي عن عدم عضوية سامي شرف لحذه اللحنة ، إلا أن الرئيس السادات أضاف أنه اختار حسين الشافعي ليكون مسئو لا عن عملية اتحاد الجمهوريات العربية .

كان على صبرى يكتف من اتصالانه وتعليقاته فى الفترة الأخيرة منذ انعقاد اللجنة المركزية أنه الوحيد القادر على أن يتحدث بجرأة وصراحة وأخذ يكيل عبارات التجريح للسادات ركان من بين ما ردد فى هذه الأحاديث والاتصالات عبارة ٥ هى البلد مافيهاش رحالة ؟١»

وطبعا كان يمكن فهم هذه العبارة على أكثر من سنى ويأكثر من مدلول و دللت على أن معارضته للرئيس ولاتفاقية الاتحاد بالذات تخرج عن حدود الموضوعية

في اليوم الثاني من مابو ١٩٧١ وحوالى المساعة السادسة مساء انصل الرئيس السادات بي تليفونيا ، وأمر بإعداد قرار بإقالة على صبرى ، وقد حاولت إقناعه بأن الترقيت غير مناسب لإصدار هذا الفوار ، كها ناقشته في أن يكون القرار سفى حالة إصر اره على صدوره -هو قبول استفالة وليس إقالة، ولكته رفض فأعددت القرار وأرسك لمؤيس لتوقيعه كما قمت بتنفيذ تعلمياته بإبلاغ السيد على صبرى بالفرار تليفونيا، وكان رد فعله أن قال لئ أنا كنت متوقع هذا القرارة ولكته كان متفعلا طبعا وقد حاولت أن أجامله في مثل هذا الظرف بقدر الإمكان وكان بجوارى في مكتبى أثناء هذا الحديث كل من الفريق فوزى و السيد شعراوى جمعة الذين تكليا مع السيد على صبرى محاولان تهدئة الموقف مرددان أن عليه أن يهدأ وأن الأمور يمكن تسويتها والمهم أننا فركز على الإعداد للمعركة.

أما بالنسبة لموضوع الاتحاد الاشتراكي فقد كلف شعراوي المستشار على كامل المستشار على كامل المستشار الم يتدا الإجراء المستشار المشتراكي لإعداد دراسة عن لملوقف القانوني لهذا الإجراء وكان مقررا أن نقدم الدراسة التي طلبها الوئيس وما نتوصل إليه من نتدج يوم ١٣مايو ١٩٧١ وفي خلال هذه الفترة علمت من شعراوي جمعة أن السيد محمد حسين هيكل اتصل به وتحدث معه بشأن الأوضاع الداخلية وأنه – أي محمد حسين هيكل حين أنه منازة ولازم تتمسك البلد وأن من رأيه أن شعراوي يجب أن يتولى رئاسة الوزارة . وطلب منه معرفة رأيه ؟ فقال له سيبني أفكر

الحقيقة حزنت بل وتألمت كها تألم شعواوى من هذا الحديث، وكان تعليقنا هو: ه بقى محمد حسنين هيكل هو الل يبعرض تولى رئاسة الوزارة!! وإذا كان هذا العرض بتكليف من الرئيس السادات فكان أولى به أن يقوم هو بعرض رئاسة الوزارة علي شعراوى فهو وحده صاحب الحتى فى ذلك .

أخذت ردود الفعل تتصاعد في دواتر الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي في صورة حوارات ومناقشات تتناول بالتطاول والتجريح موقف الرئيس السادات ، وفي أحد الأيام اتصل بي فوزى عبد الحافظ السكرتير الخاص للرئيس الرئيس السادات مستفسرا عن مكان شعراوى لمبخدر في أن فوزى عبد الحافظ التمي أخبرا من حسين الشافعي تفيد بوجود منشورات تتضمن اتجاهات عبد الحافظ التمي أخبرا من حسين الشافعي تفيد بوجود منشورات تنضمن اتجاهات معادية للسادات ويجرى توزيعها ، ولم يكن لمدى معاومات عن هذه المنشورات ، وفي اليوم التالي عضر شعراوى إلى مكتبي وأطلعني على صورة خطاب مكتوب بخط البد ومرجه لأعضاء عملس الأمة يجوى نداه لمم للتمسك بناصر يتهم وفي نفس اليوم و صل ومرجه لأعضاء عملس المنشورات عن طريق مكتب الرقيب العام على البريد وقد فعت بإبلاغ شعراوى باعبار أنه مكلف بيعث المؤضوع كما أبلغت الرئيس السادات

جرت عاولات مشابية من جانب أعضاء التنظيم الطليعي حيث قام المعض بتوزيع منشو رات مكتوبة على الله الكاتبة تتضمن عبارات ماسة بالرئيس السادات وفد أبلغته أيضا جذا النشاط كها أخطرت شعراوي وأطلعته على النسخ لتي وردت إلى لإجراء التحقيقات المطلوبة ولم يتبين لي مصدر هذه المنشورات أو ظروف توزيعها وإن كانت تمكس أجواء الانفعال والتوتر الذي كان سائدا في أوساط الاتحاد الاشتراكي .

في الثالث من مايو 1971 عقدت لجنة العمل المنفرعة من بجلس الأمن القومي الجنهاعا في مكتبى بالقصر الجمهوري بالقبة وكانت هذه اللجنة مشكلة من كل من السادة عبد المحسن أبو النور الأمين العام الانحاد الاشتراكي العربي ومحمود رياض وزير الخارجية وشعراوي جمعة وزير اللماخلية وأمين التنظيم والفريق أول محمد فوزي وزير الخارجية والقائد العام للقوات المسلحة ومحمد فاتني وزير الإعلام وسامي شرف نشين رئاسة الجمهورية وأحمد كامل رئيس المخابرات العامة، وكانت هذه اللجنة نفسم القيادات التنفيذية والسياسية بهدف مناقشة المسائل الهامة والحيوية على مستوى الدولة وإعداد التقديرات اللازمة بشأنها تمهيا، لعرضها على رئيس الجمهورية، كان الاجتماع مخصود رياض عن تطورات مهادرة روجرز، وبعد انتهاء المناقشة وإعداد الورقة في صورتها النهائية أرسانها للرئيس السادات.

بعد انتهاء الاجتماع دارت دردشة بين الحاضرين أثار خلالها شعراوى جمعة موضوع الحديث الذى دار بينه وبين الرئيس حول إقالة على صبرى ورده عليه وتخوفه من أن يربط البعض بين هذا القرار وبين زيارة وليام روجرز وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، وكذلك موضوع إجراء انتخابات الاتحاد الاستراكي وما دار مشائها بين الرئيس وشعرواى ، وكان راى الحاضرين بعدم وجود ضرورة لإجراء هذه الانتخابات في المتوقيت الراهن وقد عبر عن هذا الرأى صراحة كل من أحمد كامل وعبد المحسن أبو الزير الذى تتاول الموضوع بشيء من الحلمة وأضاف بأنه لبس أمامنا صوى حلان إما تقديم استقالاتنا أو تقولوا لمرئيس و قوم معانا و إلى حد القرل بأنه لابد من مواجهة الرئيس المنادات ومناقشته حتى يعدل عن هذا الغرار ، وقد أثر الغريق فوزى عدم الرئيس المنادات ومناقشته حتى يعدل عن هذا الغرار ، وقد أثر الغريق فوزى عدم الرئيس المنادات ومناقشته حتى يعدل عن هذا الغرار ، وقد أثر الغريق فوزى عدم التدخل في هذه المناقشة .

كذلك فقد أشار شعواوى جمعة في هذه الدودشة موضوع لجنة التراث لتخليد ذكرى الرئيس جمال عبد الناصر ، واقتراحه إدراج اسمى ضمن أعضاه اللجنة وعدم رد الرئيس السادات على استفسار شعواوى جمعة عن عضوية سامى شرف في هذه اللجنة ، ولكن عندما أنح عليه شعراوي جمعة بالسؤال رد الرئيس عليه بأن سامي شرف يشتغل من «بطنك» و بلاش يظهر اسمه أحسن يقولوا مراكز القوي . . !!

وأذكر بخصوص هذا الموضوع أنه في اتصال تليفوني لاحق مع الرئيس السادات فتحت معه هذا الموضوع وقلت له يومها : « آنا بافندم شخصية عامة ولا أعمل في الظل. . ده أنا وزير وعضو مجلس الوزراه وأنا اللي عندى كل ما يتعلق بالرئيس وبالبلد كلها، وحكاية مراكز القوى إنها أطلق من قبل على من استغل وضعه لفرض وصاية أو رأى خارج الشرعية، وأنا لست من هؤلاء ، وبالرغم من أنى سألتزم بقرارك في هذا الشأن إلا أنى غنلف في الرؤية مع سيادتك ! ٩٠.

وأثناء انصرافنا بعد الاجتباع توقفنا قليلا بالقرب من سيارتي أنا وشعراوي وأحمد كامل وتحدثنا عن الموقف مجددًا وتناولناه من كل الوجوه، وكنت أشعر وقتها بحالة نفسبة سيئة ويسبطر على تفكيري ضرورة اعتزال العمل السياسي ، وكان من بين ما قاله أحمد كامل أنه كان في زيارة للقوات المسلحة في الجبهة وتولد لديه شعور بعدم الارتياح للوضع في داخلها ، وأنه يشعر بالقلق عما سمعه من بعض الضباط الذين وجهوا انتقادات لبعض المسئولين والسياسيين وخاصة للفريق فوزي وشعراوي جمعة وسامي شرف . . . واستطرد أحمد كامل قائلا : « إن الرأى العام في القوات المسلحة يقول أن البلد يحكمها خمسة هم شعراوي جمعة وسامي شرف والفريق فوزي وعبد المحسن أبو النور ومحمد فائق إضافة إلى أحمد كامل 4 . وكان بذلك يعقب على كلام عبد المحسن أبو النور الذي فهم من كلامه أنه يسعى لإزاحة الرئيس السادات . . . واتفقنا نحن الثلاثة أن أبو النور لا يعني استخدام القوة العسكرية أو العنف وذلك لسبب بسيط وهو أن الكل يعلم تمام العلم أن أحدًا منا جميعًا لم يدر بفكره أو بمخيلته أفكار انقلابية ، كما لم يجر أحد من الحاضرين اتصالا قبل أو بعد هذا الحديث لا بالقوات المسلحة ولا بأي من المؤسسات الفاعلة بما فيها الحرس الجمهوري ، وكان تحت قيادتي الفعلية أو المخابر ات العامة . وإن كان شعراوي قد ورد في كلامه أفكار حول ضرورة تشكيل محلس رئاسة يضم أعضاء من اللجنة التنفيذية العنيا ، إنها كان يقصد تفعيل و تكريس فكرة القيادة الجهاعية . وكان أيضا لتفريغ التوتر والغضب اللين كنا نعاني منهما جميعاً . ولم يطرأ على بالي أن يقوم شعراوي جمعة أو عبد المحسن أبو التور بالتحرك بواسطة القوات المسلحة ، لأننا متفقون من ناحية المبدأ على تفرغ القوات المسلحة لمعركة التحرير وعدم شغلها بأي حال ومهها كانت الطروف بأي والجبات أخرى سوى المعركة ، ومن ناحية أخرى لعلمي بأن كليهما لبس لديه صلات داخل القوات المسلحة وأضيف إلى ذلك أنني شخصيا مسق أن نبهت

اللواء الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى خلال هذه الفترة أيضاء بأن يلتزم البقظة التامة والحذر خاصة وأن الحرس الجمهورى يعد قوة ضارية بمكنها التصدى لأى تحرك مضاد وإفشاله

خلال هذه الفترة التي أعقبت الحوار مع أحمد كامل و شعراوي ، عقدت عدة اجتماعات سواء لمجلس الوزراء أو لجنة الخطة ولجنة العمل اليومي ، كما كانت تجرى مناقشات خاصة مع الدكتور محمود فوزي وكان يشارك فيها عادة وزير الخارجية محمود رياض و شعراوي جمعة ، وإن كانت تنصب على مناقشة الموقف بشأن مبادرة روجرز، لكنني كنت ألاحظ أن الانتقادات التي تتسم بالعصبية والانفعال فى أوساط الاتحاد الاشتراكي ونفر قليل من الوزراء الذين كان يمكن اعتبارهم قريبين من معرفة الأوضاع الحساسة ومن ثم فقد فكرت في محاولة امتصاص هذه الضغوط عن طريق عقد اجتماع لأمانة التنظيم الطليعي حتى لا يقدموا على تصرفات غير محسوبة وفعلا تم بالتنسيق مع شعراوي جمعة الذي دعي لعقد هذا الاجتراع يومي ١١ ، ١٢ مايو١٩٧١ في مقر الحكومة المركزية بمصر الجديدة ( مقر الرئاسة حاليا ) وهو نفس المكان الذي اعتدنا أن نعقد فيه اجتهاعات التنظيم الطليعي من قبل بالإضافة لمقر آخر كان في أحد الفيلات في مواجهة نادي الجزيرة بالزمالك ، وقد شارك في هذا الاجتماع معنا كل من سعد زايد مسئول شيال القاهرة وحلمي السعيد مسئول جنوب القاهرة ، ومحمد فاتق مسئول غرب القاهرة والإعلام وأحمد شهيب عضو مجدس الأمة ومساعدي في منطقة شرق القهرة ، وأحمد كامل ، ومحمود أمين العالم عضو المكتب السياسي ، ومحمد عروق عضو المكتب السياسي ويوسف غزولي عضو الأمانة وقام بأعمال السكرتارية أسعد خليل، ولم يحضر الاجتماع عبد المجيد فريد أمين القاهرة وكمال الحناوي عضو مجلس الأمة وعضوا الأسانة العامة .

افتتح السيد شعراوى جمعة الجلسة بالحديث عن الأوضاع العامة وركز على ضرورة إحكام السيطرة على التنظيم وتجنب حدوث أية خلخلة سواء داخل التنظيم الطلبعى أر الاتخاد الاشتراكى ، واشار إلى اقتراح الرئيس بإجراء انتخابات فى الاتحاد الاشتراكى وأوضع أن أحد الأهداف المهمة لعقد هذا الاجتماع هو التعرف على آراء قواعد الننظيم حتى يمكن بلورة صورة واضحة ينقلها للرئيس فى الاجتماع المقرر أن يعقده معه يوم ٣١ دار. ١٩٧١

وقد عكست الأراء التي طوحت حالة عدم الارتباح والقلق في أوساط قواعد التنظيم الطليعي والأوساط الشعبية عامة ، وكان سعد زايد أكثر الحاضرين انفعالا لإبيانه بحتمية المعركة وضرورة التركيز على هذا الهدف دون غيره بالنسبة للعمل الداخلي، وحاول 

## مكالمتان تليفونيتان من العقيد معمر القذافي ١٢ و١٣ مايو ١٩٧١

بعد إقالة على صبرى في الثاني من مايو ١٩٧١ ، ومع تصاعد المواقف مع الرئيس السادات والمنظمات السياسية والقيادات المختلفة ومحاولات التهدئة من جانبنا وبالمقابل محولات التصعيد من جانب الرئيس السادات ومن كانوا يلوذون به، أو من كانوا يريدون اشتعال المواقف وإثارة الفرقة والوقيعة ، والأهم من كانوا يخططون إما لحسابهم ( محمد حسنين هيكل ) أو لحساب الرئيس السادات وضد تيار جمال عبد الناص ( الإخوان المسلمين وبعض من الضباط الأحرار الذين كان لهم دور فقدوه ثم أصبحوا يبحثون عن دور جديد وأخيرا السعودية عثلة في كهال أدهم ومن وراثه بلا شك المخابرات المركزية الأمريكية سواه علم الرئيس السادات أم لم يعلم ) ـ وبدأت الأمور تتأزم بشكل يكاد يكون علنياً وكان في نفس الوقت يتواجد عبد السلام جلود في القاهرة بشكل يكاد يكون داتهاً ، وطبعا كان ينقل الصورة وما يحدث في القاهرة إلى العقيد معمر القذافي، وقد نكون الجلسة التي تمت في منزل فتحي الديب في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو١٩٧١ في منطقة ألماظة وحضرها كل من شعراوي جمعة وعبد السلام جلود وفتحي الديب وسامي شرف والتي تبادلنا فيها الأراء وتناقشنا في كل المسائل والمشاكل وبالذات موقف القيادة السياسية من معركة تحرير الأرض وكان تقدير جلود أن الرئيس السادات لن يحارب وكنا نحن نعتقد أثنا قد حسمنا هذا الأمر وقد احتد جلود في هذه الجلسة على شخصي أثناء المناقشة وقال:

« أنتم ولاد كلب ، لن تحاربوا !»

فقلتُ له : «انت اللي إبن ستين كلب . . . إحنا حا نحارب وسوف نسترد أرضنا العربية المحتلة».

أقول إنه في ظل هذا الجو الشحون بالأحداث والخلافات استشعر العقيد معمر القذافي خطورة الأوضاع في القاهرة وحرصا منه على وحدة الصف وتفادى الإنشقاقات نقد قام بالانصال بي نليفونيا في منزلي الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء ١٢ مايو ١٩٧١ ، وقال لي :

الله اللي بيجري عندكم يا سامي في القاهرة . . أنا قلق عليكم . ١٠

فقلت له : «اطمئن يا سيادة العقيد الأمور ما زالت قابلة للاحتواء ولم تصل بعد لمرحلة التخوف من الانفجار؟

وفي اليوم التالي أي يوم ١٣ مايو ١٩٧١ أعاد العقيد القذافي الاتصال التليفوني مرة ثانية في حوالي الساعة المسادسة من بعد الظهر وقال لي الآتي :

« يا أخ سامى أناحا أبعث طبارة خاصة الآن تبدئوالى فيها بالاخوة اللى متضايقين.. و هو إيه الحكاية ؟ . . ييجوا عندى هنا كام يوم إلى أن تهدأ النفوس ونشوف كيف نعمل على حل المشاكل بحيث نتفادى شق العمف»

فقلت له : « والله يا سيادة العقيد أن لسه جاى من عند الرئيس السادات ، وقد أقال شعراوى جمعة كيان .... ،

وانقطع الخط التليفوني بعد ذلك مباشرة !!

وباقي الأحداث معروفة كيا وردت في مكان آخر من هذه الشهادة .

ملعوظة: كانت التعليات المستديمة في ذلك الوقت أن يتم تسجيل جميع المكالمات الخاتفية الصادرة من وإلى رئاسة الجمهورية بها في ذلك مكالمات الرئيس أبضا و يين رؤساء الدول أو المسئولين في الخارج، و المكالمات التي تمت بين العقيد القذافي وبيني مسجلت في حيثه في مكتب الراديو بمصلحة التليفونات و الذي كان يرأسه المهندس مسمير وكذلك توجد نسخة منها ومن جميع المكالمات التي تمت مع الخارج أو العكس عفوظة في أرشيف سكر تارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى .

فى اليوم التالى أى يوم ١٩٧٣ مايو ١٩٧١ توجهت إلى مكتبى فى القصر الجمهورى بالقبة ، وحوالى الساحة الثانية عشرة ضهرا اتصل بى فوزى عبد الحافظ ليبلغنى أن الرئيس يطلبنى للغانه فى منزله بالجيزة الساحة الزاحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم ، وكنت قد علمت قبل هذا الاتصال بنياً استدعاء ممدوح سالم عافظ الإسكندرية سر، وعلى عجل، غقابلة الرئيس السادات وفى مناقشة سريعة وتليفونية مع شعراوى جعة استتجنا أن الهدف من هذه المقابلة هو تميين ممدوح سالم وزيرا للداخلية ، والذى ساعدنا فى هذا الاستتاج أنى أبلغت بصفة سرية خاصة من أحد الضباط فى الجيرة أرد.د.) ، بأن لرئيس السادات طلب صبغة حنف اليمين للوزراء كما طلب حضور د. محمود فوزى إلى الجيزة. ومن ناحية أخرى فإن تحركات المحافظين خارج محافظاتهم كانت لا تتم إلا بعد إخطارى وبالذات ممدوح سالم المذى كانت بينى وبينه علاقة خاصة جدا . ومن ناحية ثالثة مستدعاء أحد المحافظين وبالذات ممدوح سالم عن غير طويقى ودون أن يتمس بى الرئيس كان موضع تعجب واستغراب وله مدلول معين !

قمت بالاتصال أيضا بالفريق فوزي وتحدثنا حول نفس الموضوع وقال لي آنه سينتظر مكالمة مني بعد انتهاء مقابلتي للرئيس . .

توجهت إلى منزل الرئيس السادات بالجيزة في الموعد المحدد وبدلا من أن أدحل إلى حبث بجلس الرئيس كما تعودت ، فقد طلب مني أحد ضباط السكرتارية أن أنتظر الرئيس في غرفة مكتبه الخاص ، وهذا يحدث للمرة الأولى في تعامل مع الرئيس السادات، فدخلت ، وسمعت ولو أنى في ذلك الوقت كذّبت أذنى وصوت مفتاح يغلق الغرفة على وفي حوالي الثانية والربع فتح الباب ليدخل الرئيس محمد أنور السادات وكانت تقاطيع وجهه جادة وحاول أن يرسم ابتسامة مفتعلة لكنه لم يفلح لأنه دخل في المرضوع مباشرة وبدأ حديثه بسؤال محدد :

« يا سامي . . هو أنت بتربط نفسك بأشخاص أم بالمبادئ ؟»

وردیت : « سیادتک تعلم جیدا من هو سامی شرف . . . وما دام سیادتک بنسالنی میری فاتا سارد علی سیادتک رد میری . . یا سیادة الوئیس آتا لا آرتبط إلا بالمبادئ ، و لا هدف لی إلا مصلحة بلدی مصر».

فاستطرد في الحديث متنقلا من موضوع لآخر . . حول أنه كان يضع صوبته دائها في جيب " المعلم" . . (يقصد الرئيس جال عبد الناصر ) ، وأنه أكبرتي بالنسبة لرد فعلي في موضوع إقالة على صبرى . على عكس ما كان يتوقع هو والمحيطون به من أهنال سيد مرعى وضعد حسنين هيكل ويعض أغضاء بجلس الأمة وعلى رأسهم مصطفى كامل مراد ( أحد الضباط الآحراد وخطيب السيدة جيهان صفوت رؤوف قبل أن ترتبط بمحمد أنور الساداتي ) ، وعشان أحمد عثبان ، وأشاء حديثه معيى مد يده لينتقط التفاحة البيمة التي بعثت بها إلى السيدة جيهان السادات بعد وصولي مباشرة مصحوبة برسالة شفوية منها نقلها لي أحد السفرجية (فؤاد) وهو يقدم لي الصينية والتفاحة والسكينة حوالة ان

 <sup>«</sup> يافندم . . الهانم باهنة لسيادتك التفدحة دى علشان تعوض السكر ٤
 باعتبارى مربض سكر . . وبعد أن قام بالتهام التفاحة اعتدل فى جلسته وشد أنفاسا عميقة من البايب وقال :

« سامی . . . أنا عايزك تبلغ شعراوی جمع آنی قبلت استقالته !!»
 فقلت : « ليه يافندم ؟ هو شعراوی بعث باستقالته لسيادتك والا إيه ؟»
 فقال : « لا . . » و سكت .

فقلت: «سيادتك تعرف إن شعراوى يبحبك وهو إنسان مخلص وهدفه دائم المصلحة العامة . . إيه بالضبط اللم خلاك سيادتك تقول لي هذا القرار . . الحقيقة أحب أن أعرف ايه الخلط اللي عمله شعراوى علشان أبقى مقتبع وأنا بانفذ قرار سيادتك . . . هو أنا مش موضع ثقة سيادتك والا جد شيء ما اعرفوش ؟! الحقيقة يا فندم أن مش فاهم إيه الي بيحصل ده . . وليه القرارات المفاجئة اللي مش معروف لها سبب ؟ أرجو إن سيادتك توضح لي الصورة إذا سمحت ؟!»

صح في الصورة إذا سمحت ؟ ؟ » فقال: «شعراري خان الأمانة !! . . »

ثم سكت للمرة الثانية وأخذ يتفحص وجهى ليكتشف رد الفعل عليّ. فقلت: « هو شعراوي خان الأمانة في إيه ؟»

فرد قائلا : « هو خان الأمانة وما عنديش أكثر من كدة ..»

فقلت له : « طيب يافندم لما شعراوي خان الأمانة ، يقوم يبعث لسيادتك باستقالته ؟! طيب ليه سيادتك ما تواجهوش بها تراه خان فيه الأمانسة ؟»

قلم يــــرد!!

فقمت وقلت له : «على العموم يافندم . . أنا حا ابلغه برسالة سيادتك . . بس قبل ما امشى أحب أن أقول لك بأمانة أن شعراوى جمعة إنسان مخلص وأمين و ولاؤه للنظام لا يستطيع أحد أن يشكك فيه . . سيادتك تو مر بحاجة ثانية ؟»

قال: لأ ...

خرجت من منزل الرئيس بالجيزة وقلت فخليل ، سانقى الخاص منذ يولير ٢٥٩١ ، إطلع يا خليل على بيت السيد شعراوى جمعة وفى نفس الوقت سرحت ببصرى وبخيالى وأنا أقول لنفسى وكدت أنطقها بصوت عال "وأنا إيه اللى كان رمانى على الهم ده . . ما كان زمانى مستريح بعيدا عن هذا الغم . . كل ده أنا اللى جبته لنفسى بالبقاء على هذا المسرح اللى كله نكد ومقالب ودسائس عمرى ساعرفتها من قبل لا في حياتى المسكرية.. ولا في حياتى بعجوار الرئيس جال عبد الناصر».

وصلنا إلى بيت شعراوى جمعة ولم أجمده هناك لأنه كان قد توجه إلى مكتب الفريق فوزى فى كوبرى القبة ، ولما وصلت هناك وجلنت معهم محمد فائق وسعد زايد وتحمد أحمد صادق رئيس الأركان . أبلغت السيد شعراوى بها قاله رئيس الجمهورية ربعد شيء من الوجوم والتعليقات الني لم تخرج عن المواساة و تعيير ات الوجوه نفيد الدهشة وعدم الرضا على هذا القرار ... وقمنا حيث اصطحبت شعراوى في سيارتي إلى منزله وعدت إلى منزل لأغير ملابسي وقد اتخذت قوارا لا عودة فيه هذه المرة وهو أن أثرك وأعتزل العمل العام مهها كلفني هذا القرار من عناء أو نتائج . . . وبعد حوالى نصف الساعة كنت أقف على باب بيت شعراوى جمعة . . . . ويبدو أن الخبر قد عرف على الأقل في دائر تنا الضيقة وبدأ يفد إلى منزل شعراوى كل من السادة حدى السعيد وسعد زايد ومحمد فائق والفريق فوزى وبعض أصدقاء وأقارب شعراوى جمة . .

وكنت عندما وصلت قد أبلغت شعراوى بنيمى فى الاعتزال، ولكنه لم يكن مقتنما بذلك ففكرته بها جاء فى التسجيلات التى قامت بها المغابرات العامة والتى وصلتنا ظهر ذلك الموم - نتيجة مراقبة دونالد ببرجيس القائم بالأعمال الأمريكي فى القاهرة - عن نية الرئيس السادات من عزل عمود رياض وفوزى من منصيهها فى حديثه مع ميسكو بحضور دونالد ببرجس وقلت لشعراوى إذا كانت هذه هي نيته فإن المسائل أصبحت واضحة ، صحيح أن العملية لم تبدأ بفوزى ورياض ولكنها بدأت بك ومعنى ذلك أن العملية تشمل الكل بمعنى ، النهاردة شعراوى ومن قبله على صبرى وبكرة الفريق فوزى وعمود رياض وبعده سامي شرف و عمد فائق . يعنى العجلة دارت وستصيب الكلك فإنى قد انخذت قرارى ولن أرجع عنه مها حصل ومها كانت التناتج.. الكلك ولذلك فإنى قد انخذت قرارى ولمل أرجع عنه مها حصل ومها كانت التناتج.. وقلت من فورى إلى التليفون وطلبت الرئيس محمد أثور السادات على رمّم تليفونه الحاص فرد على وكأنه منتظر مكانك التنافية له.

« مساء الخير يافندم . . ولم أنتظر أن يرد السلام . . بل استمريت في كلامي قائلا: أنا بلغت شعواري قرار سيادتك . . وياسيادة الرئيس أنا باضع نفسي تحت تصرف سيادتك!! و وهو تعبير بقوله الوزير المستقبل لرئيس الدولة .. وأنا تعبان صحيا ونفسيا وومش حاقدر أكمل بهذا الشكل . . وأرجوك إنك تعفيني « .

والحقيقة كنت متأثرا جداء من الموقف وخصوصا من أسلوب التعامل مع الأحداث ومع الأشخاص . . وقد تبدج صوتى أثناء المكالمة نتيجة لذلك ، وهى طبيعة فى شخصيتى عندما أنفعل أو أتأثر فإلى قد أبكى أو تسيل دموعى رغها عنى . .

فقال الرئيس السادات: « يا سامي أنا عارف إنك تعبان و متأثر . استريح لغاية يوم الأحد ، ويعلين نبقي نتكلم لما أشو فك ...». فقلت له : « لا يافندم أنا مستقيل ومش حاقدر أشتغل فى هذا الجو وبهدا الأسلوب وأرجو ألا تعتبر هذا التصرف منى تضامنا مع شعراوى ، لكن ده قوارى بقناعتى الشخصة».

> رد بقوله « إستريح يا سامي لغاية يوم الأحد و حا شوفك إنشاء الله». وأنهيت المحادثة بإصر ارى على الاستقالة . .

ثم طلبت الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء لإبلاغه باستفالتي، ولكني لم أستطع أن أتم هذا الاتصال لوجوده خارج منزله، وقد عممت بعد ذلك أنه كان في طريقه لمنزل الرئيس السادات .

طلبت ورقة وقلم وحورت عليها استقالتي لرئيس الجمهورية ولما لاحظ الحاضرين أحرر الاستقالة بدأ كل منهم بدون أن نتكلم أو يطلب أحد من الآخر ماذا عليه أن يفعل بمبادرة شخصية من كل من الحاضرين إلا أن الفريق محمد فوزى استأذن في التوجه لمكتبه لتسليم الفريق محمد صادق مهام منصبه بعد عقد اجتباع غيثة الأركان ، وبعد أن أتم مهمته عاد ليجدد تحرير استقالته التي سبق أن جهزها يوم ۱ مايو ۱۹۷۱ وكان قد تحت عدة اتصالات تليفونية من كل من عبد المحسن أبو النور وضياء الدين داود بنا في منزل شعراوى ليتعرفوا على الموقف وقد أبلغوا أن الأمر متروك لتصرف كل واحد منا وليس هناك قرار جماعي ، وفي استفسار أخر من جانبهم كان الرد أن البعض منا قد تقدم باستقالته منفردا لرئيس الجمهورية فقالوا إنهم سيتخذون نفس الموقف .

واستدعيت أشرف مروان ليتسلم الاستقالات الفردية ليقوم بتوصبلها للسادات فورا ولم أحدد له توقيتا معينا لتسليم هذه الاستقالات بل قلت له تطلع من هنا على الجيزة لتسلمها للرئيس .. كها قام الأخ محمد فالق ليجمع أوراقه الخاصة من مكتبه ولحق بنا بعد ذلك .

استدعیت بعد ذلك سكرتبری محمد السعید وكلفته بأهمیة التحفظ عبی شرائط التسجیلات للاجتیاعات الرسمیة إلی أن یتبلور الموقف لتسلم لمن سیتولی مسئولیة السكرتاریة وطلبت منه إیلاغ من یطلبنی أتی قد قدمت استقائی وكان منهم علی زین العابدین صالح وزیر المواصلات وأحمد كامل رئیس المخابرات العامة و خالد فوزی السكرتبر العام للرئاسة . . . .

عدت إلى منزلى حوالل منتصف الديل وفى الواحدة والنصف صباحا اتصل بى أشرف مروان ليبلغنى بقرار تعيينه سكرتيرا للرئيس للمعلومات فأشرت عليه ببعض الإجراءات الني يجب عليه أن يتخذها لتأمين الأشرطة والعهدة من الأموال العامة ١٣٤٨ والمصروفات السرية والأسلحة.. وفي نفس الوقت طلبت من محمد السعيد أن بسلم أشرف مروان الأشرطة التي كانت في عهدته وقد قام فعلا بتسليمها اليه مباشرة ويبدوه والكلام الفرغ والقصص الخيالية التي دارت حول تسليم الشرائط وإطلاق رصاص ومطاردات بالسيارات لم تحدث وأتحدي من يثبت غير ذلك.

وطوال الليل كانت هناك حركة غير عادية حول منزلى وكيائن تنصب وضباط من المباحث العامة والمخابرات العامة يتنشرون في المنطقة وسيارات منها سيارة غرفة عمليات على الرصيف القابل لمنزلى وكأن الحرب قد قامت وأصبحنا من الأعداء . . . وسبحان الله .

فى السابعة صباحا حضر إلى المنزل أحد ضباط الحرس الجمهورى برفقة تسخص يرتدى ملابس مدنية ليبلغاني بصدور تعليهات بتحديد إقامتي في منزلي .

وصدر الأمر باعتقالي يوم الأحد ٢١ربيم أول ١٣٩١ الموافق ١ مايو ١٩٧١ ، وتقديمي للمحاكمة مع كل رجال الرئيس جمال عبد الناصر الذين بادروا بتقديم استقالاتهم بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء التنظيم الطليعي و قيادات الاتحاد الاشتراكي وأعضاء مجلس الأمة وكان مجموع عددنا واحد وتسعون كها وجهت لنا جميعا تهمة واحدة هي الخيانة العظمي والعمل على قلب نظام الحكم . بها عرف بثورة مايو أو ثورة التصحيح أو انقضية رقم ١ المدعى الإشتراكي لسنة ١٩٧١ وكها سميناها نسن:

انقلاب الرئيس السادات على ثورة ٢٣ يوليو أو انقلاب مايو . . .

争 券 券

### السادات رئيسًا .. هل هي مقصودة أم صدفة ؟!

- الرئيس السادات احتفل مع فرانك سيناترا تحت سفح الهرم بوم ٢٨ مستمبر .
   ذكرى وفاة جال عبد الناصر .
  - الرئيس السادات أعاد افتتاح قناة السويس يوم ٥ يونيو .
  - الرئيس السادات أعلن قيام الحزب الوطني يوم ٢٣ يوليو.
- الرئيس السادات استقبل أول وفد إسرائيل يزور مصر يوم ١٥ بنابر عيد ميلاد جال عبد الناص .
  - موشى ديان طاف في خان الخليلي يوم ٥ يونيو .
  - شارون زار الإسكندرية في ذكرى يوم اختراق ثغرة الدفرسوار .

وهكذا لم تكن قمة الثلج التي وصلتُ إليها في صعودى الوظيفي والسياسي هي النهاية التي أرادها الرئيس محمد أنور السادات، وبعض الذين عاونوه في وضع السيناريو الذي بدأ تنفيذه منذ اللحظة الأولى لتولى السلطة، بل كانت بالنسبة لي بداية ثانية بدأت معها مرحلة جديدة في مراجعة النفس، واستعراض دروس الماضي دون أن أفقد الأمل للحظة واحدة في تأكيد براءتي، وفي ولائي المستمر لمصلحة الوطن، وفي تحقيق كل ما طرحه الرئيس جال عبد الناصر من آمال وطموحات.

### الفصل السابع والعشرون

# تعديد الإقامة فالحاكمة .. ثم السجــن

..دخلنا إلى السجن الرئيسي وكان في استقبال مجموعة من ضباط أ الشرطة، وعلى رأسهم العقيد وجيه الذي دون أن يدري.. ويحركة لا إرادية أدى التحية كما كان معتادا على ذلك عندما كنت أزور معارض مصلحة السجون على مدار سنوات مضت.. وتقدم ضابط آخر برتبة الرائد فقال في : تسمح سيادتك تأخذ الشنطة كيا نرحوك أن تسلمني الساعة ودبلة الزواج..

was it smed that I will to

enteresting integrated server, in pro-

الساعة السادسة مساء يوم الأحد ١٦ مايو ١٩٧١ تقف عربات ثلاث أمام منزلي رقم ١٠ شارع بطرس غالى بمصر الجديدة والمطل أيضا على شارع رمسيس ، يترجل من إحدى هذه العربات شاب أسمر معتدل الطول مرتديا بذلة كاملة بالكرافتة وحسبها أذكر كانت البدلة ذات لون يميل إلى الكحلي وتقدم هذا الشاب إلى باب الحديقة حيث قام تأدية لتحبة له أحد الأفراد الذين كانوا مزروعين أمام المنزل منذ الصباح الباكر ليوم الجمعة ١٤ مايو١٩٧١، كانت الأمور واضحة ولا تحتاج لذكاء كبير، فقد كنت في هذه اللحظة واقفا في البلكورُ وشاهدت ما يجرى فدخلت في نفس الوقت الذي سمعت فيه صوت جرس باب البيت يدق ، وألقيت نظرة أخيرة على محتويات الحقيبة الصغيرة التي أعددتها قبل يومين لتأكدي أن ما يحدث الآن سيتم ، إن لم يكن اليوم فغدا ، كانت مسألة وقت حسب تقديري وخبرتي السابقة لما يجري في دول العالم الثالث. فتحت الباب فقدم الضابط نفسه على أنه العقيد (م . م ) من وزارة الداخلية فطلبت منه الدخول وتمنّع ثم دخل وقال لي بعد اعتذارات ، معروفة في مثل هذه الأحوال ، أرجو من سيادتك أنّ تعد شنطة صغيرة وسننزل سويا . . فقلت له الشنطة جاهزة . . وطلعت للدور الثاني حيث أبلغت شريكة حياتي أني راحل مع هذا الضابط طبعا للمعتقل ، وكانت صامدة كعهدها طوال رفقتها لرحلة عمرى القاسية الصعبة ونزلت دمعة صامتة وتبادلنا السلامات ونزلت إلى سيارة سوداء اللون ماركة نصر ٢٣٠٠ بأرقام ملاكي القاهرة وكان أمامها سيارة وحلفها أخرى وسار الموكب الهاديء في شوارع مصر الجديدة إلى أن وصل إلى منطقة الأميرية ففهمت أننا متجهون إلى أبي زعبل ، فهو السجن الوحيد في هذا الانجاه من مدينة القاهرة ،

ويعد رحمة صمت كامل بدأ الليل بلفها وصلنا ـ كها توقعت ـ إلى منطقة مسجون أبوزعبل ودخل الموكب إلى حرم السجن الذى اصطف على جانبى المدخل طابور من جنود وضباط مصلحة السجون ، طبعا لاستقبال الوافدين الجدد ، وبدأت مناطق حرم السجون المعروفة وهى سبعة ، أى يجب أن تمر من سبعة أبواب قبل أن تصل إلى المكان الذى يتراجد فيه الشخص المحتجز ، فبعد حوالي مائة متر توقف الركب عند أول بوابة ذات أسوار علية عليها أول بوحراس يتنادون بينهم بتناءات متفق عليها أول بوابة ذات أسوار علية عليها الاحتجز .

لكي يبقوا متنبهين باستمرار ، و بعد اجتياز هذا المانع استمر سيرنا الصامت إلى النقطة الثانية عبر طريق تقوم على جانبيه حراسة مشددة ، وكانت المحطة الثانية بوابة أخرى اجتزناها إلى باب خشبى ضخم يكمن فى أحد جوانبه باب أصغر لمرور الأفراد فقط ، وبعد تبادل كليات بدا أنه متفق عليها عبرنا هذا المانع الحصين إلى ساحة كبيرة اخترفناها إلى بوابة جديدة من الحديد هذه المرة وأيضا تم تبادل كليات بين من كان فى السيارة الأولى والحرس الذى بيد المفاتيح الضخمة وعند عبورنا هذه البوابة نظرت إلى يمينى لأقاجاً بأن الحرس يؤدى التحية العسكرية وتساءلت بينى وبين نفسى . . هل هذه النحية للمسكوية وتساءلت بينى وبين نفسى . . هل هذه النحية للمسكوية وتساءلت بينى وبين نفسى . . هل هذه النحية لشخصى أم للركاب أم للضباط الذين يصاحبونني . .

دخلتا إلى السجن الرئيسي وكان في استقبال جسوعة من ضباط الشرطة وعلى رأسهم المقيد وجيد الذي درن أن يدرى ويحركة لا برادية أدى التحية كها كان معتادا على خلاط كند متادا على عندما كنت أزور معارض مصلحة السجون على مدار سنوات مضت . . . وتقدم ضابط آخر برتبة الرائد فقال لى : تسمح سيادتك نأخا الشنطة كها نرجوك أن تسلمني الساعة ودبلة الزواج ثم سألني هل مع سيادتك أوراق أو قلم فقلت له نيس معى إلا بعد ذلك وأعلى قالم شقلت له نيس معى إلا بعد ذلك وأعلى عام للميد الذي قال سيادتك يافندم حاشر فنا وأوما برأسه الحديد الذي تال سيادتك يافندم حاشر فنا وأوما برأسه الحديد الفياد من المنافزات إطارها السجن أو اخزام السادس حيث صعدنا السلام إلى الدور الثالث وهو من نوع يطاله المنافزة على حرم عليه في فوه عبارة عن مجموعة من الزنزائات إطارها العام فضيان من الحنيد و منها للسياء . . وكان السجن عبادة عن طوابق ثلاثة يقيم في الطابقين الأول والثاني المحكوم عليهم في قضية المشير عبدالحكيم عامر وكان أبرزهم صلاح نصر وصدقي محمود ومسعد الجنيدي . . .

وسكنت فى الطابق الثالث الذى كان يضم كلاً من الزملاء على صبرى وشعراوى جمعة وعبد المحسن أبو النور وحدمى السعيد والفريق فوزى ومحمد فالتى وأمين هويدى وضياء الدين داود كل واحدمنا فى زنزاتة منفصلة كانت فى الأصل عنابر ، طولمى حوالى ثهائية أمتار وعرضها أربعة أمتار ، وملحق بالزنزانة مجموعة من دورات المياة وأحواض الفسيل ويعلو الحائفل شباكين من الحديد . . .

توالى وصول الأصدقاء والزملاء تباعا حتى اكتمر العقد حوالى الساعة التاسعة مساء يوم ١٧ مايو ١٩٧٦ ويدانًا دون أن نضيع الوقت ، في أن نتمم على بعضنا البعض بالنداء على الأسباء وكان الصديق حلمي السعيد له السبق في هذه العملية إلى أن تأكدنا ،أثنا جيما موجودين . . ثم بدأت معركة ضارية بيننا وبين ناموس أبوز عيل اللذى لا ولم يرحم أي مكان في الجسم البشرى إلا وانتهكه وهاحمه بلا رحمة ولا هوادة غير عابىء بها كان يتم رشه خارج جدران السجن من مبيدات، حيث كان هذا الرش من الممنوعات داخل زنزدت السجن ، كها كانت كل الأدوات الحادة وماكينات الحلاقة والورقة والقلم من الكبائر الممنوعة خصوصا بالنسبة للسياسين في الوقت الذي كانت فيه الورقة والقدم من أهم ما يتميز به المسجون الجنائي وتجار المخدرات والقتلة والمزورين والقوادين. . الغ ومن هنا كها سيتضح في الأوراق القادمة كيف اخترقنا هذه الممنوعات وحصلنا على الورقة والقلم وكيف كنا نتفاداها أثناء التفتيش يتهريبها مع هؤلاء المساجين الجنائيين . الورقة والقدام

استموت حرب الناموس لمدة أربعة أيام متراصلة ولم تفتصر على فترة الليل فقط وإنها كان النهار لا يخلو الأمر من لدخة أو لدغتين من ناموسة أصابها الفلق . . . لمرجة أنه أصبح من الصعوبة بمكان النعرف على وجوهنا . . . ولما زاد احتجاجنا لدى إدارة السبحن تقرر الساح باستخدام المبيدات كالبيروسول كيا قاست الإدارة بتركيب سلك على الشبابيك للوقاية من جيوش الأعداء . . من الناموس .

كانت إدارة السجن بعد الأسبوع الأول تسمح لنا بالخروج لفسحة مدتها عشر دقائق صباح كل يوم نمشي خلالها خارج الزنازين مصحوبين بالحرس الذين كانوا يمنعون تبادل الحديث فيها بيننا خلال هذه الفترة والفسحة القصيرة حيث كنا نخرج في شكل مجموعات صغيرة في كل مرة تضم اثنين أو ثلاثة في وقت ومحد للسير ذهابا وإيابا ، ولكن ذلك لم يمنع طبعا من أنبا كنا فتكلّم مع بعضنا البعض وذلك تنفيذا لقرار اتفقنا عليه منذ البداية وفقا لخبرة سابقة في معرفة سيكولوجية جهاز الشرطة في التعامل مع الأحداث والأشخاص ، ملخصه أن نضع إدارة السجن دائها وطول الوقت في موقع دفاعي ولا نترك هم أبدا عنصر المبادأة فلا يُجدون الوقت لكي ٥ يعكننوا ٩ علبنا بل تجعلهم يفكرون باستمرار في سلامة موقفهم هم كإدارة . . وكانت تثار في سجن ملحق مزرعة طرة ، بعد ذلك و يوميا، تقريبا ، مشاكل كنا نتفق عليها بيننا كمسجونين قير أن تغلق علينا أبواب الزنازين كما تم الاتفاق فيها بيننا على أن أتولى أما إثارة هده المشاكل تحت أي متار أراه مناسبا مطالبا في أغلب الأحوال باستدعاء النيابة العامة ، الأمر الذي كان يصيب إدارة السجن بحساسية شديدة فتعمل عبي محاولة حل المشكلة أو الوصول إلى حل وسط بقبله أحيانا ونرفضه في أغليها لتبقى المبادأة في يدنا باستمرار . وكانت أغلب المشاكل لمُثارة تتعلق بسوء حالة الحُبر أو السكر الذين كانا نختلطان دائها بالحشرات والأجسام الغريبة وكذلك سوء حالة الطعام أو فساد البيض و منتجات الألبان .. النخ ، وكنت أقومُ

برفض استلام هذه الأشياء وأطلب تحرير محضر بللك وأصر على استدعاء النبابة الحامة للمعاينة و للتحقيق .

وبمناسبة الحبر نقد فكر السيد على صبرى في استغلال إحدى الزنازين غير المشغولة لاستخدامها كفرن نصبع فيه الخيز بمعرفتنا رفعلا تم بالجهود الفاتية إقامة هذا الفرن بمساعدة المسجونين الجنائيين وكان أحدهما خبازا والآخر بناة وكنا نشترى الدقيق والخديرة والمنخل ويافى المعدات و نطلب من العائلات إحضار ما يقصنا في الزيارات وصدة نفيذ هذا المشروع إكتفينا ذاتيا كما كنا نقدم لعائلاتنا في الزيارات أنواعاً خنلفة من المخبوزات كالكرواسات والمبتى بان والقطائر من إنتاجنا في سجن ملحق المزرحة ، و لقد نفذا هذا المشروع وغيره كتصنيع الجين الأبيض والزيادي تحت شعار تحدى الإدارة و السلطة .

كيا كنا تتكلم مع بعضا البعض من خلف جدران الزئزانة ، وهذا لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه حيث لن يستطيع أن يتحكم فيه حيث لن يستطيع أن يتحكم فيه حيث لن يستطيع أن يرى أحدنا الآخر فكنا نواجه بعضنا البعض، عن أعواد أو قضبان من الحديد تسمع بأن يرى أحدنا الآخر فكنا نواجه بعضنا البعض، وننادى على بعض أو نتبادل الكلام بتحريك الشفاء بيا يصل أى من السجناه من أخبار في الصحف لنلتقط ما يمكن التقاطه وبالطبع فقد كانت المصحف من المدوعات علينا، لكن الإخوة الفباط الذين حكم طبهم في قضية المشير عامر والذين سبقونا بثلاث سنوات كانت تصلهم الصحف ويشار كوننا ، كمجتمع سجون ، في هذا الحوار الصامت بترديد ما يصلهم من أخبار وكان من بينهم أيضا الإخوة زغلول عبد الرحن و مسعد المجتمع بحلال هريدى وأحد عبد الله واسياعيل لبيب . . . وكانوا يقرأون لنا بالذات أهم ما كانت غويه مقالات وتعليقات الصحفيين وخصوصا أهم نقاط بصراحة محمد حسين هيكل يوم المجمعة .

ومن المفارقات الظريفة أنت بدأنا نتحدث مع بعضنا البعض من خلف القضبان الحديدية بالمناداة على بعضنا بالفارة وتعبيرا عن تقييمنا الحديث أنه انقلاب ضدائة وتعبيرا عن تقييمنا لم حدث أنه انقلاب ضد الثورة وعودة للملكية - فبدأ الصديق حلمي السعيد بالمناداة ما لسبد على صبري مثلا بقوله في ارفقة البضاله باعتبار أن رئيس الورراء كان يلقب مكلا، وكنا تابي بعضنا بلقب في ما معالى الوزير.. و ومعاليك ومكذا ونالب رئيس الوزراء الإخوة عبد المحسن أبو النور وشعراري جمعة كنا نناديها بلقب فيا دولة البائلة ، وعندما انتقانا إلى سجن ملحق المزرعة وكان يؤمنا في المصدلة الأخ ضياء الدين دارد فأطنق عليه الأخ محمد فايق تقب في مهالى الإمام».

واستمرت هذه التسميات حتى آخر يوم في السجن ، وحتى الأن .

# معتقل القلعــة.. ومـــا أدراك.. !!

في أُوائل شهر يونيو١٩٧١ ، أي بعد ما يقرب من الشهر بدأ يتم استدعاؤنا للتحقيق. والذي كان يُستدعى لا يعود إلى السجن في أبي زعبل مرة ثانية وعرفنا بعد فترة أن الذي يتم التحقيق معه يودع في معتقل القلعة ، وما أدراك ما معتقل القلعة .. وهو عبارة عرب مبنى قديم أثرى بني من أيام صلاح الدين وقور محمد على باشا الكبير اعتباره سجنا لكونه يتشكل من غرف صغيرة متجاورة بطول حوالي مترين وعرض متر واحد ونصف المتر وليس للغرفة شباك أو أي منفذ للخارج وسقفها عال جدا وبابها من حديد أسود وليس به فتحات إلا « خرم ، مغطى من الخارج بقطعة من الحديد ليستطيع الحارس أن بنظر من خلالها وليس العكس والغرفة مضاءة ليل نهار بمصباح كهربائي مثبت في سقف الغرفة ، أمّا التهوية فقد كانت تصل للغرفة عن طريق فتحات أربعة فوق الباب وتقارب السعف وتحتوى الزنزانة على شبه سرير سفري صغير ومرتبة رفيعة ومخدة لم تغسل قط هذا علاوة على ترابيزة مكسورة وكرسي والزنزانة تتمتع بأن حشرة ٥ البق ٤ لا تنقطع عن التواجد يها ليل نهار مهما حاولت أن تدافع عن نفسك بكل الوسائل، وإذا أردت أن تزيل الضرورة فعليك أن تطرق على الباب حتى يخلى المدخل من كل الناس ثم يفتح الباب فتحة صغيرة ليتعرف الحارس ماذا تريد، فإذا توجهت لدورة المياه فهي عبارة عن مربع من الهواء المفتوح له باب غير مسمط بل مفرغ ومرتفع عن سطح الأرض بموالى نصفُ المتر والدورة من النوع البلدي أي الأرضي فيدخل الهواء على جالس القرفصاء يقضى حاجته بما أصاب الكثيرين بأمراض كالبواسير مثلا وغيرها نتيجة لهذا الوضع غير الصحى، ناهيك عن نوعية الفئران التي تقارب في حجمها القطة الكبيرة والتي امتازت بجرأة شديدة حيث كانت تهاجم الجالس نقضم منه ما تطاله ، وأقسم بالله أني لا أبالغ في هذا الأمر بل أقرر ما كان يحدث فعلا وكثيرا ما استمعنا إلى صراخ بعض الإخوة وهم في دورة المياه وهم يصدون عن أنفسهم هجوم فنران القلعة آكلة لحوم البشر، وبالمناسبة. والشيء بالشيء بذكر، فقد كان في سحن مزرعة طرة أنواع أخرى من الفئران لا تخشى أحد ولا حتى النيران. لقد كانت هذه الفئران تظهر مع منتصف الليل تقريبا تطلع علينا من أي مكان في الزنزانة ، أحيانا من داخل حوض غسيل الوجه، وأحيانا أخرَى من داخل « الكابينيه» أو من بالوعة تصريف المياه في داخل الزنزانة أو من بين قضبان بابها أو من النافذة ، وظنا لفترة أننا اكتشفنا أننا سنخيف هذا الضيف الرذيل وذلك بحرق صفحات من الجرائد ووضعها في مواجهته، ولكنا كنا حسنوا النية إذ كان الفأر منهم إما يشوح بوجهه أو يدفع الجريدة المحترقة بيده أو بكلنا يديه ثم يستمر في تقدمه إلى داخل الزنرانة ليطول أي شيء تكون رائحته قد وصلت لأنفه ثم يعود من حيث أتي بكل ثقة ونؤدة .

### سجن مزرعة طرة .. رياضة وثقافة !!

وفي سجن ملحق مزرعة طرة كانت طبيعة الأرض المحيطة بالمبنى طينية غير مجهدة إلا من مدق يصل بين البوابة الرئيسية والباب الأول للسجن . ولقد قمنا بمساعدة المساجين الجنائيين الذين كانوا يقومون بالمعاونة في الملحق بتمهيد الأرض التي كانت حول الفدان و قسمناها إلى مرمات ، الأول والثاني زرعناهما بالنجيلة وأقمنا عليها خولين نن جذوع الشجر والنخيل وزرعنا حولها أنواعاً محتلة من الزهور والورود. واستخداما في استقبال الزيارات علاوة على غوفة زيارة السجن الرسمية وفي مربع آخر أقمنا ملحب للكرة الطائرة (المفول بول) حيث كانت تجرى في أغلب أبام الأسبوع مباريات بيننا وبين بعض أو بيننا وبين الإدارة وكان وراء هذا النشاط الرياضي السيد على صبى كالذي ألع علينا جميعا أن نهارس رياضة المثنى يوميا في الصباح ولعب الكرة ألطائرة في نترة بعد الظهر . أما في فرة الظهيرة فقد كنا نقسم إلى فرق تمارس رياضات أخرى من لعب الطاؤلة إلى الشطرانج إلى الدومينو .

كها اتفقنا على أن يكون لنا نشاطاً ثقافياً وذلك بأن يكلف أحدنا بدراسة كتاب معين فى السيسة أو العلوم أو الفلك أو الأدب ثم نعقد جلسات استماع يقوم الشخص المكلف بعرض عام لما قرأد ثم تهدأ مناقشة نستخلص منها الدروس المستفادة والمعلومات الجديدة وبالمناسبة فقد درسنا كتاب عن الذرة وعرفنا هنه معنى 3 الكوانتوم، ، كها درسنا الأجرام السياوية والمذنبات هذا بخلاف ما كان الأخ محمد عروق يمدنا به من معلومات وقراءات عن 4 براندلو، وغيره من الأدباء والفنانين العالمين.

ولا يفوتني في هذا الصدد واستكهالا لسياسة الإصرار على تحدى السلطة فقد نجح كل من عمد فاتق وساسي شرف من تهريب جهازين راديو ترانزيستور صغيرين إلى داخل السجن في الوقت الذي كان من الممنوعات الكبرى وجود الراديو أو التليفزيون أو قلم وورقة داخل السجن ، وكنا من خلالهما نتعرف على أخبار العالم الحارجي ونبلغ بها باقي الأصدقاء .

والتحدى الأخر الذي مورس في السجن كان من حانب السيد على صبرى وإصراره على تصنيع " البيرة غير الكحولية» داخل السجن وعلى مرأى ومسمع من جميع الخراس من ضبط وغيرين وجنود وتتلخص هذه العملية في أنه بعد ان أصبح وخول خمرة البيرة لصنع الخبز في السجن بشكل عادى فقد طلب السيد على صبرى من عائلته أن بحضروا له كمية من الشعير ( الشوفان) ، وقام بعد ذلك بعدة شحاولات لتصنيع البيرة إلى أن نجح في إتمام تصنيع زجاجين وضعها تحت سريره ملفوفين في بطانية لتختمو، وبعد يومين وفي إحدى الليالي حوالي الساعة العاشرة مساء دوى في السجن دوى قوى وفي نفس الوقت صاح السيد على صبرى من ونزائته بعبارة : آى . . آى . . فقهمنا أن إحدى الزجاجين قد اختمرت بأكثر من اللازم مما ترتب عليه انفجارها . وقام السيد على صبرى بتغطية الموقف بقوله : آى . .

فبادرنا من خلف القضبان بالمناداة على السيد على صبرى قاتلين له : سلامتك يا رفعة الباشا . . إنت وقعت من السرير والا إيه ؟ . . وموت هذه التجربة بنجاح وتلوقنا إنتاج البيرة غير الكحولية من إنتاج سجن ملحق مزرعة طرة من الزجاجة التي لم تنفجر. وللحقيقة فلم تتكور التجربة مرة ثانية، حيث انتقل السيد على صبرى بعد ذلك إلى مستشفى القصر العيني.

# أبناء ثورة واحدة .. والاعتراف بالخطأ

واتفقنا بعد أقل من سنة تقريبا على ضرورة ممارسة نوعين من النشاط، الأول بمارسة النقد الذاتي وقد شنرك فيه معنا بعض من الإخوة في قضية المشير عامر وكانت الجلسات صريحة للغاية ومورس فيها النقد اللماتي للطرفين بكل صراحة ووضوح ورجولة وانفقنا في خاية الجلسات على أن نجمّد نقاط الخلاف التي حددناها من وجهة نظر كل منا متفقين على أن نبقى على الملاقة المصيرية باعتبارنا أبناء ثورة واحدة نتفق على ثوابتها ونسمح لأنفسنا أن نختنف حول المتغيرات. أو بعض التفاصيل في التطبيق .

والنوع الثانى بدأ فى بداية سنة ١٩٧٤، حيث كنا نعقد يوميا جلسة صباحية للنقد الله تى يقوم كل منا فيها بالتحدث بمشهى الوضوح والصراحة عن دوره أو تصر فاته أو الطريقة التى عائج بها الأزمات التى مرت بنا بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر . ولقد تمت هذه الجلسات بشقافية نادرة قام فيها كل منا بنقد الذات بأمانة ورجولة . ولعل القارىء الكريم يسأل ما هى تفاصيل ما ذار فى هذه الجلسات، وأبادر وأقول أنى لا أملك أن أنحدث على لسان زملائي فهم أصحاب الحق فى تناول هذا الموضوع بمعرفتهم، ولكنى سأتناول هذا الموضوع فى فص آخر من هذه الشهادة بالتفصيل .

وأستطيع أن أقول هنا فقط عبارة موجزة وهختصرة هي : أنبي أحد المخطئين ، وأنبي أتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية لما حدث في انقلاب مايو ١٩٧١ . كنت أقرأ إيومب جزءًا من القرآن الكريم وفي شهر ومضان كنت أختم المصحف كل أسبو . كانت إدارة السجن ستدعى أحد أتمة السجون ليؤمنا ويقيم شعائر صلاة يوم الجمعة \_ النشيخ مبارك ، الذي كان بحقر لنيل الدكتوراه في الشريعة وكانت تدور بيتنا وينه مناقشت طويلة حول ختلف الأمور والسياسات ولما تنبهت إدارة السجن نعاطفه معنا قللت من استدعائه ونبهوا عليه أن ينصرف بعد أداء الصلاة مباشرة \_ وتبع ذلك أن قام الأخ و الصديق ضياء اللدين داود بدور الإمام وإلقاء خطبة الجمعة علاوة على إمامته لنا في بلقى أوقات الصلاة يوميا وقد أطلقنا عليه لقب امعاني الإمام ومازلنا حتى اليوم لندي هده .

# .. ويدأ التحقيق بمقر مجلس قيادة الثورة

أعود إلى سياق الأحداث.. فبالنسبة في نقد بدأ التحقيق معى في الثامن من يونيو 1471 وكان يتم في مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وكان يتولاه إثنان من المحققين ، الأول المستشار عمد حلمى راغب رئيس النيابة وفي بعض الأحيان المستشار عمد ماهر حسن، النبت العام ، وكان التحقيق معى يتم على فترتين في اليوم الواحد إحداثها صباحية والأخرى مسائية كانت تستمو الجلسات لوقت متأخر من الليل وفي المتومط على مدى ما لايقر عن اثنتي عشرة أو أربعة عشرة صاعة يوميا واستغرق ٣٣٧ صفحة فولسكاب نصوصها موجودة لدى ، كما يوجد نسخ من هذه التحقيقات أيضا لمدى المحامين الذين شاركوا في المداع عنا ، واستمو التحقيق حتى الأسبوع الأخير من أغسطس ١٩٧١ المذى في في بنهته ملدعي في نهام الأشتراكي مسئونية التحقيق تعيد العام الأشتراكي مسئونية التحقيق بعدا قرر النتب العام أنه لا عبال لإقامة دعوى جنائية بالنسبة لنا في هذه القضية.

وبناء على ذلك قرر أنور السادات ومن معه من مستشارين وعلى رأسهم السيدة جيهان صفوت رؤوف وعثيان أحمد عثيان و محمد حسنين هيكل وحسن التهامي وحافظ بدوى وسيد مرعى وعمد أحمد صادق و محمد عبد السلام الزيات ، أن بسلمو القضية لمصطفى أبو زيد فهمي الذى كها علمنا فيها بعد أنه تطوع لانهامنا بنهمة الخيانة المعظمي مستئدا إلى قانون كان قد صدر إيان فترة الوحدة بين مصر وسوريا لمحاكمة الوزراء ولكنه سقط بالانفصال، إلا أن أبوزيد لم يجد خرب إلا أن يصر بالعافية على تطبيق مواد هذا القانون علبنا جميعا صواء من كان منا وزيرا ومن كان منا عاملا أو فلاحاً!! آمو قانون وخلاص وفيه كلام كبير جداد . . . الخيانة العظمى !! لمن تسول له نفسه أن يستقيل . ، المهم فقد وإحراز سلاح بدون ترخيص، والاستيلاء على أموال الدولة !!! وقد رفضت هذه الاتمامات بل واستهزأت باتهام إحراز سلاح بدون تر خيص حيث و جهت كلامي للاثنين قائلا لهيا:

هموانتم ما تعرفوش إن القانون يعفى الوزير من الحصول على ترخيص سلاح . . وجاين تحاكمونا وأنتم تجهلون مثل هذه الأمور شبه البديهية..»

إلى السجن الحربسي

ما علينا . . بعد توجيه الاتهام من المذعى العام الاشتراكي تركنا معتقل القلعة يوم ٢ اغسطس١٩٧١ لل السجن الحربي في العباسية حيث تُسمنا إلى مجموعات .

ربقي لفريق أول محمد فوزي وحده في معتقل القلعة .

كان عبى صبرى فى معتقل منفرد ملاصنى لنمعتقل الذى كان بتواجد فيه الطيارون الإسرائيليين الذين أسروا فى حرب الإستنزاف سنة ١٩٧٠ ، والذين كانوا يعاملون أفضل معاملة حيث يُسمح لهم بالراديو والتليفزيون والصحف بل والذهاب إلى السينها، فى الوقت الذى كنا نحرم فيه نحن من الشروريات .

ووضع عبد المحسن أبو النور وشعراوى جمعة وسامى شرف في معتقل آخر ملاصق لعلى صبرى، لكن يفصلنا عنه حائط سميك ، وفي هذا المعتقل استقبلنا قائد السجن خمرى المقيد أبو النصر مشلل بمنتهى الاحترام وأدخلنا إلى غرفنا التى كانت مجهزة بسرائر نظيفة وسجادة وشياعة ويعلى الغرفة شباك يسمح للضوء والشمس والهواء بالدخول بحرية، هذا علاوة على أن المعتقل كان له حديقة خاصة وأبواب الغرف مفتوحة طوال الساعات الأربم والعشرين .

باقى الإخوة فى عنبر كبير ضم محمد فائن وضياء الدين داود وحفمى السعيد وسعد زايد وأمبر هويدى ومنير حافظ وأحمد شهيب وآخرين . . كها وزع باقى الإخوة على عنابر أخرى فى السجن الحربى . وبعد ذلك سمح لعائلاتنا بزيار تتنا لأول مرة بعد حبسنا انفراديا لمدة سنة أشهر .

بقينا في السجن الحربي من يوم 7 أغسطس ١٩٧١ حتى ٦ ديسمبر١٩٧١ غلل هله الفترة المحاكيات المهزلة التي يمكن الرجوع إليها حيث توجد لدينا جميعا نسخ من التحفيقات والمحاكمة علاوة على الأسبب التي بني عليها حكم المحكمة وقد صلوت في إحدى مضابط مجلس الشعب في جلسة سرية والتي علمنا فيها بعد، وبعد أن اختلف من كانوا يطبخون هذه القضية وكها جاء في كتاب عمد عبدالسلام الزيات أنهم كانوا: عمد أثور السادات وجبهان السادات وسيد موعى وعيان أحمد عثان وبدوى عموة ( الذي هددهم بالانتحار بإلغاء نفسه من أعلا كوبرى قصر النيل بو صدرت أحكام بالإعنام )، وحسن التهامي وحافظ بدوى و عمد حسنين هبكل ومحمد عبدالسلام الزيات وأعضاء المحكمة العسكرية وعلى رأسهم الفريق محمد أحمد صدق وزير الحربية في ذلك الوقت . . .

# حقيقة شريط تسجيل طمه زكمي

وشر بط التسجيل الذي دُبر تسليمه أو الاستيلاء عليه بمعنى أصح بواسعلة طه زكى ويتلبير من كل من فوزى عبد الحافف وحسن رشوان من المخابر ت العامه ومحمد معوض جاد المولى كانت من تسجيلات الباحث العامة و محاكمة استندت إلى شرائط تسجيلات المخابرات العامة . والشريط الذي استولى عليه خلسة طه زكى كان يجوى حديث بين فريد عبد الكريم و محمود السعلني يمس جيهان السادات وأنور السادات، ونم يرد ذكره لا من فريب أو من بعيد أثناء التحقيقات ولا في المحكمة الاستثنائية.

وأضيف هنا حقيقة وهي أن أصل تفريغ هذا التسجيل بالذات ، مع موضوع آخر ليس مكان أو توقيت إحلامه الآن ، كانا الموضوعان الرئيسيان اللذان قمتُ بنفسي بعرضها على الرئيس السادات يوم الإنتين ١٠ مايو ١٩٧١ في حديقة منزل الجيزة ، وأذكر عاما أنه قد قرأ بنفسه ما ورد في هذين التقريرين وكان تعليقه على تقرير الحديث بين فريد عبد الكريم ومحمود السعدش أن قال :

### « تهريج ، وهجص محمود السعدني. . وتستمر الراقبة»

# وكان الحكم عليّ : إعسدام ! ! . . ثم خفف . . لساذا ؟

وبعد أن اختلف أصحاب انقلاب مايو نتيجة إصرار المحكمة العسكرية التي حكمت الفريق فوزى على عدم إمكانية إصدار الحكم بإعدامه لعدم انطباق حكم الإعدام على ما وجه إليه من اتهامات حسب قانون الأحكام العسكرية ، رعم أن السيدة جيهان السادات كانت تصر على إعدامه مع كل من على صبرى وسامى شرف وشعر اوى جمعة وفريد عبد الكريم ، ولذلك فقد أعشت الأحكام بالإعدام ( إرضاءًا المهانم ، أو للحزب كها كان يسميها السادات) ..

ولكن إراء إصرار المحكمة العسكرية كما ذكرت آنفا ، أعلن أن السادات خففها إلى السجن المؤبد حيث لايمكن إعدام من يلون الفويق فوزى في جريمة الخيانة العظمي للحاكم . ركان أحد أسباب الحكم على بالإعدام ضمن أسباب أعرى مسترد في فصل آخر من هذه الشهادة هو أنه عقب رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وفى ١٤ أكتوبر ١٩٧٠ أدليت بتصريح لصحيفة الملحررا اللبنائية، أكدت فيه دعلى استمراز مسيرة الرئيس جمال عبد الناصر بكل مبادئها وأبعادها، وقلت إن أبناء القائد ورفاقه وتلاميله سيمضون بالثورة التى لن ينحرف بها أحد عن طريقها، ولن يترك بجال الإنسان بأن يسىء إلى مبادئها وأهدافها».

وقد بتت وكالة أنباء الشرق الأوسط هذه التصريحات التي قلت فيها أيضا:

رن شيئا لن يعوق المؤسسات المستورية والسياسية التي أقامها الزعبم الراحل ودعمها وفتح أفاق الطريق والعمل لتؤدى دورها في حماية مكاسب الشعب وصيانتها وتطويرها ، وستتصدى قوى الشعب العاملة لحمايتها ودعمها . وقلت أيضا ، إن كل إنسان سيظل في موقعه ذودا عن الأمانة وأن القاهرة تمضى على خطى الرئيس جمال عبد لناصر فيها يتعلق بأزمة الشرق الأوسط ، وأكدت على أن الجبهة المصرية ستفوم بكل النزاماتها العربية حتى ولو بقيت وحدها، وأن الجمهورية العربية المتعدة ستكمل رسالة القائد الحالد العربية ولن يعوقل أحد المسيرة النضائية في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية وأمانيها».

فى هذا التاريخ لم أكن آعرف أو أتوقع أن مثل هذه التصريحات تعتبر تخطى منى للخط الأحمر بالنسبة لسياسة القيادة الجديدة فى الجيزة . ولقد كررت مثل هذه التصريحات بشكل أوضح وأشد فى اللهجة عند زيارتى ليبروت فى شهر فبراير 1971 لتسليم رسالة لنرئيس سليهان فرنجية استهدفت وقوف القاهرة إلى جانب المقاومة الفلسطينية فى لبنان والتلميح والتحذير المغلف من اتخاذ أى إجواءات تنال منها .

وكانت هذه التصريحات فيها علمت بعد عودتي للقاهرة مثار تعليق من السادات مع كل من السيدين محمود رياض وشعراوي جمعة ، لأنه اعتبرها تنسف مخططه لمبادرة ؟ فبراير ١٩٧١، والتي غازل فيها الأحداء ( الصهاينة وأصدقاءهم الأمريكان) .

وبعد خروجى من السجن علمت من محمد عبد السلام الزيات أن هذين التصريحين كانا مع أسباب أخرى من ضمن ميررات الحكم عليّ بالإعدام في قضية انقلاب مايو (١٩٧١)

وكان فد تكرر هذا النصريح بشكل أوضح فى مؤثمر صحفى عقدته فى بيروت فى فبراير ١٩٧١ . المدعي الاشتراكي والمدعي الإعلامي مهندس ١٥ مايو ١٩٧١

لقد كن هناك مدعيا ستى أو وصف بأنه الاشتراكى ، كان يتواجد داخل المحكمة هو د. مصطفى أبو زيد فهمى ، ولقد صال وجال باذلا كل ما في جمبته وجهده وجامعا مع فريقه وفريق التحقيق أية دلالات على ما أسموه فبللؤامرة أو لتبرير اختراع تهمة عالميانة العظمى ، ولكن الملقت للنظر والجدير بالتسجيل تاريخيا وموضوعيا أيضا أنه كان يوجد خارج قاعة المحكمة مدعي آخر فاق جهده كل جهد بذل داخل أروقة المحكمة وبدأ أن هدفه الأسامي هو حشد الرأى العام وراء السادات وانقلابه من خلال استخدام كل الأساليب بل وكل الأكاذيب في تشويه صورة واغتيال شخصيات رجال لا يملكون بحكم وجودهم في السجن أية فرصة للرد أو لتغذيد ما يردده من افتراءات واكاذيب ، أو شرح مواقفهم التي دفعت السادات إلى التعامل معهم بهذا الأسلوب .

لقد كان هذا المدعى من خارج المحكمة هو السيد محمد حسين هيكل الذي بدأ فور القبض على رجال الرئيس جال عبد الناصر في نشر سلسلة من المقالات تحت عنوان و بصراحة ؟ يبدو عند إعادة قراءتها اليوم أنه كان يهدف إلى إعدة تقديم نفسه للرئيس الجديد حتى يتمكن من احتلال نفس المكانة الذي وضعه فيها الرئيس جال للرئيس رائيس مع الناصر مع الوضع في الاعتبار الفارق الشاسع بين تسخصيتي الرئيس جال عبد الناصر والسادات بالإضافة إلى حقيقة أخرى هي أن الرئيس جال عبد الناصر كان هو الدي صنع محمد حسين هيكل وبالتالى عرف كيف يستخدم كفاءاته وحرفيته ، التي لا ينكرها، في الرقت الذي كان فيه السيد محمد حسين هيكل يعرف كيف يستغل السادات باعتباره كي يقول هو بنفسه أنه مهندس ١٥ مابو ١٠٠ وهي العبارة التي كورها أكثر مي مرف يف مقابالات أو في أحاديث تلهزيونية كها أنه صرح أيضا بأنه فو عاد الزمن فإنه سوف يتخذ نفس الموقف اللدى اتخذه إذاء انقلاب مابع 1941.

فكانت هذه القالات التي عبرت عن عداء شديد وربها غير مبرر لكل رجال الرئيس جال عبد الناصر خصوصا الذين كانوا أقرب المعاونين والمستشارين له ، ومن ناحية أخرى إذا ما قورن هذا المرقف من محمد حسنين هيكل بها كان عليه من أقل من تسعة أشهر سابقة لهذا التاريخ وإن كنت أعتقد أن عملية إعادة تقديم محمد حسنين هيكل لنفسه للسادات قد بدأت تنفذ منذ اللحظة الأولى بعد رحيل الرئيس جال عبد الناصر وبالتحديد خلال اصطحابه للسادات وهما في طريقها لمبنى النليفزيرن الإلقاء ببان وفاة الرئيس والتي عاد بعدها لبلية علينا حسواوى جمعة وأمين هويدى وسامى شرف حوالا بدابريتا وطبعيا في وقتها وهو: «حا تعملوا إسسسه ؟ الها

هذا بخلاف الحديث الذي دار بينه وبين السادات في السيارة أثناء الذهاب والعودة !!.

وكذلك احديث الذى دار بينى وبين كل من السادة شعر وى جعة وأمين هويدى بعد رحين الرئيس جمال عبد الناصر والذى يؤكد نوايا وتوجهات الأستاذ عمد حسنين هيكل هو ما حدث مساء يوم ۱۳ (مايو ۱۹۷۱ عندما كان الرئيس السادات يستعد لتسجيل خطابه ليشرح قصنه مع رجال الرئيس جال عبد الناصر، وكان معه كل من السبدين حسين الشافعي وجمد حسنين هيكل، وكان من المقروض أن يكون الحديث مرتجاد وقام السادات بشرح ما ينوى أن يقوله عند التسجيل ولاحظ عمد حسنين هيكل أنه يركز بشدة على أن خلافه مع الآخرين كان بسبب أنهم منعوه من التفاوض مع ويليام روجرز وبرر حارجية أمريكا الذى كان يطوف بالمنطقة، وقد قال له عمد حسنين هيكل بالحرف: ﴿ إِنَّ النَّاسِ لا يَهْمِهِم إِذَا كَانُوا منمولًا أَنْ لَمْ يَمْمُولُ من المفاوضة من مناس وعي قضية الذي يتمو اطيها في كل خطابك، على المناس وعي قضية الني اتصور أطية عامل كان علها في كل خطابك،

وأخذ يجادل الرئيس السادات حتى اقتع في النهاية بألا يشير على الإطلاق إلى حكاية منعه من التفاوض مع روجرز وبركز بالكامل على قضية الديموقراطية والتصحيح من أجل الديموقراطية ، نقد كان السادات يريد البحث عن نهمة وقام محمد حسنين هيكن بإرشاده إلى الإنهام الذي يجمم الناس حوله .

وقد حدث في نفس هذه الليلة ، وكيا سيرد تفصيلا فيها بعد ، أن اجتمع السادات مع كل من حسين الشافعي وعزيز صدقي ومحمد حسنين هيكل واستدعى محمود رياض وزير الخارجية والذي لم يكن قد علم بعد بتفاصيل أحداث اليوم كله ..

و قد قرأ محمد حسنين هيكل البيان المكتوب والذي جاء فيه:

إن الوزراء الذين استقالوا بدون إذن رئيس الجمهورية متهمون بالحيانة العظمى!! وأنهم يدبرون مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة، قائدها ومنفذها الفريق محمد فوزى.

واعترض محمود رياض على الشكل والموضوع وقال للمجتمعين:

#### عإن الإستقالة من حق كل وزير دستوريا»

وبذلك أحبط فكرة البياز من أساسه و دارت بعد ذلك مناتشة حول الأشرطة المسجل عليها المكالمات التليفونية فقال محمود رياض:

الله عمل غير شرعي فكيف يحاكمون على أساسها، وطالب بأن المحكمة فقط هي التي تقرر شرعية العمل من عدمه .

على كل حال لن أطيل في تحبل هذه النقطة وإن كنت سوف أكتفى ففط بعرض بعض المقتطفات من مقالات الأستاذة محمد حسين هيكل حول أحداث أو إتقلاب مايو (١٩٧٦ ـ والتي لم أطلع على نصوصها إلا عندما صدرت في شكل اسطوانة كمبيوتر في نهاية عام ١٢٠٠، والسبب في ذلك هو أنه لم يكى مسموحا لنا في السبحن بالأطلاع عيى الصحف إلا بعد فبراير سنة ١٩٧٥، وكنا نعرف الأخبار رما يتردد بشكل عام دون ما تفاصيل من بعض عناصر قضية المشير عامر بشكل عام، أو من العائلات عند زيارتهم لنا ، وكل ما كان يقال ننا هو أن فلان ، مثلا بينتقدكم أو كتب مقالاً عنيفاً وشدكم، وسرت الأيام والأحداث إلى أن قرآنها بالكامل منذ أشهر قليلة فقط من كتابة هذه الصغمات، راجيا أن يعيد القرآه والباحثون التمحيص والتحقق فيها، واستتناج ما يرونه من استتناجات:

### ١ - مقال بعنوان « مرة أخرى العلاقات العربية السوفيتية " بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٧١:

إخترع حديث تم بينى وبين بريجينف في آخو زيارة لي للاتحاد السوفيتى في إبريل ١٩٧١ والتي ادعى فيه بأنى طلبت مقابلة بريجينف مقابلة خاصة لا يحضرها أحد من الوفد المصرى الرسمى غيرى، ونسى أو تناسى أو قبل له أن يدعى هذا الادعاء وهو أكثر من غيره يعلم علم البقين بل كان لديه معلومات تفصيلية سواء من شخصى أومن السادات الذى قال لمحمد حسين هيكل في حضورى أنى سأبقى في موسكو لقابلة بريجينف برسالة خطية بتوقيع السادات أمام السفير السوفيتى في القاهرة وحملتها معى ورتب منابلة سفيرنا هناك مراد غالب الذى حضر المقابلة، وكتب محضر اللاجتماع بخط يده في نوتة من حجم «الكوارتر» وهى موجودة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات في منشية البكرى، كها حضر اللقاء السفير السوفيتى في القاهرة، ويوناماريوف.

والحقيقة أنا لا أعرف مصدره في هذه الادعاءات وهو من جانبه أيضا لم يذكر من هو مصدره ! والحنيث الذي تناوله في المقال لم بحدث، ولا أساس له من الصحة فقد تكلم عن وصية من الرئيس جال عبد الناصر لشعراوي وسامي، وبها يفيد أننا المستولون عن النظام من بعد الرئيس جال عبد الناصر ، وأن بريجينف حكى قصة الرجل الذي ضرب ابنه لأنه لم بجافظ على الجزة التي كسرت وأي لم أفهم أو أستوصب الدرس ، في حين أن كلام بريجينف كان يشير بوضوح للمحافظة على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وهر ما كانت الدولة في ذلك الوقت حريصة عليه، كها جاء في الخطاب الذي حملته إلى برجينف، وفي اخطاب العام المعلن لرئيس الدولة . .

وأنا في سيم آ الحقيقة من أين أتى عصد حسنين هيكل سِذا الهواء والكلام الفارغ الذي لم يجدث إلا إذا كان مشاركا .. وهو كان مشاركا .. في اغتيال شيخص سامى شرف ولا أدرى لحساب من يتم هذا الاغتيال؟

. والحقيقة الوحيدة فى المقال أنه كان يوجد فى مكتبى ورقة مكتربة بخط يدى عن حديث دار بينى وبين المرئيس نجال عبد الناصر فى حديثة منشيه البكرى أهم ما جاء بها آلا افترق عن صحبة فوزى وشعراوى ولا يدخل بيننا رابع ـ وكان هذا الحديث يوم ١٩مستمر ١٩١٠!!

### وقد ختم محمد حسنين هيكل مقاله هذا بقوله :

« سرء الحظ أن الفراغ شد إلى القمة عناصر ولدت وحاشت في جو السلطة وحده ، وكان قصورها السباسي مخيفا ، وكان تقدمها للعمدارة بحكم مقاتيح السلطة التي كانت في يدها ضريبة فادحة من تلك الضرائب التي يفرضها الأمر الواقع مهها كان على كل شيء عداه ، وهذه في تجارب الأحم مزيج من المهزلة والمآسي ا

### ٢-مقال بعنوان : وقائع تحقيق سياسي ــ الجلسة الثالثة :

أسرار المناقشات غداة رحيل جمال عبد الناصر بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٩٧٩

جاء فى المقال مد دار فى اجتماع عقد فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بكوبرى الفية يوم "سبتمبر ١٩٧٠ ووصف بأنه ( عجلس الأمن القومي) ، وأن بحمد حسنين هيكل الوحيد الذى أدار الجلسة وهو الوحيد الذى آصدر التوجيهات للفريق فوزى وأنه هو الوحيد الذى أدار المناقشات التى لم يرد ذكر أى شخص فيها سواه .

و قد أخطأ هو وآخرون كتبوا عن هذا الاجتباع أيضا، و منهم السيد محمود رياض ووصفوا الاجتباع بأنه مجلس الأمن القومي.. وهو لم يكن كذلك ، بل كان اجتباعًا سياسيًا عسكريًا في شكل لجنة عمل ، مُقد عقب رحيل الرئيس جمال عبد الناصر لوضع الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية التي اقتضاها الظرف الطاريء.

حضر هذا الاجتماع كل من محمود رياض، وشعراوي جمعة، وأمين هويدي، والغريق محمد فوزي، وسامي شرف، والسيد محمد حافظ إسياعيل، والفريق محمد صادق، واللواء عرز مصطفى عبد الرحن مدير المخابرات الحربية .

الشيء الغريب أن الجلسة لم تكن تداركها أوردها محمد حسنين هيكل برئاسته!! ومن غير المعقول أن كل هؤ لاء الحضور، وكلهم من العسكريين بيا فيهم الوزراء، أيضا كانوا جالسين أمامه ـ كالتلاميذ ـ يستمعون وهم صامتون ولا يتكلمون ويتلقون درسا في المسكرية والسياسة والأمن ويلغي عقولهم وتفكيرهم وأنه هو الذي دفع إلى اتخاذ قرار تمديد وقف إطلاق النار . . !! عجبسي .

وبهذه المناسبة أرجو أن أوضح وأصحح ما قبل وكتب هي لسان ريقلم كل من السادة عن صبرى وتحمد حسنن هيكل في كتابه ( أكتوبر ۷۳ والفويق أول محمد فوزى ومذكرات السيد محمود رياض حول اجتباع عُقد في القيادة العامة للقوات المسدحة غذاة رحيل المرئيس جمال عبدالناصر واجتباع آخر عقد في قصر الطاهرة في شهر نوفمبر ١٩٧٠.

فالاجتباع الأول تم يوم ٣٠ سبتمبر ١٩٧٠ في القيادة العامة للقرات المسلحة في كويرى القبة، و في مكتب الفريق أول محمد فوزى، وكان على شكل لجنة عمل سياسية عسكرية، وليس كمجلس أمن قومي للأن مجلس الأمن القومي كان مشكلا وفق القرار الجمهوري رقم ١٩٦٩ بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٦٨، وبتوقيع الرئيس جمال عبد الناصر من كل من را من

- الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا
- عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكي العربي يختارون بقرار
   من رئيس الجمهورية .
- وزير الحريبة ـ وزير الخارجية ـ وزير الداخلية ـ رئيس المخابرات العامة ـ رئيس
   هيئة أركان حرب القوات المسلحة .
  - للمجلس أن يدعو من يرى دعوته من المسئولين .
    - سكوتارية المجلس:

سامي شرف سكرتير الرئيس للمعلومات ـ اللواء يهي اللين نوفل ، هيئة عمليات القوات المسلحة .

وفى ١٨٥ه لفير ١٩٧٠ أصدر الرئيس أنور السادات قرارا رقم ١٨٨٥ لسنة ١٩٧٠ ونص على رئاسته للمجلس

#### وعضوية كل من:

عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بقرار من رئيس
 الجمهورية .

- وزير الخارجية ـ وزير الداخلية ـ وزير الحربية ـ وزير شئون رئاسة الجمهورية ـ
   وئيس المخابرات العامة ـ رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة .
  - ويتولى سكرتارية المجلس: مدير المخابرات الحربية.
     وشارك في هذا الاجتماع الأخير كل من السادة:

عمود رياض وزير الخارجية، وشمراري جمة وزير الداخلية، وأجين خامد هويدي وزير الدولة لشنون مجلس الوزراء، وسامي شرف وزير الدولة، و عمد حسنين هيكل وزير الإرشاد القومي، ومحمد حافظ إسياعيل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد أحد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محرز مصطفى عبد الرحن مدير المخابرات الحربية . .

واتفق في هذا الاجتهاع ـ نظرا لظروف رحيل القائد وانتظارا لانتقال السلطة ولفسيق الوقت ــ على مد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة شمهور أخرى وحتى ٨ فبراير ١٩٧١ .

كها أنفق فى هذا الاجتماع أيضا على على استمرار بحث هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا و بواسطة المؤمسة المعتبة –مجلس الامن القومىــف اجتماع لاحق .

وقد تم فعلا عقد هذا الاجتماع في قصر الطاهرة يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٧٠ عضره كلَّ من الرئيس أنور السادات ونواب الرئيس: حسين الشافعي وعلى صبرى الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيد ضمو أي رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيد شمراوى جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيد أبين المام للاتحاد الاشتراكي العربي، وساسي شرف وزير شنون رئاسة الجمهورية، وأحد كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق عمد أحمد صادق رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عرز مصطفى عبد الرحن مدير المخابرات الحربية.

وقد فوجئنا بحضور السيد محمد حسين هيكل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لهذا الاجتماع حيث أنه كان قد استقال وترك المنصب الوزاري، وبالتلل فلم تكن له صفة رسمية تعطيه حق حضور اجتماع على هذا المستوى وجذه الصفة .

وفام السيد عمود رياض، والفريق أول محمد فوزى بشرح الموقف السياسي والعسكري، وكان واضحا من العرض الذي قدماه في الاجتباع أن الأوضاع العسكرية تتطور إلى الأحسن عها كانت عليه في سبتمبر ١٩٥٠ حيث كان قدتم نقل وتوزيع شبكة المصواريخ أرض / جو على امتداد جبهة القنة وبالتالي أصبح التفوق الجوى الإسرائيلي عدود بها يختق إمكانية قواتنا على عبور المائم لمائي لعمق خسة وعشرين كيلومترا داخل سيناء، وبذلك يتحقق لقواتنا المسلحة إمكانية السيطرة على المعرات الحيوية في شبه جزيرة سبناء، وهي التي تعتبر خط الدفاع الطبيعي الأول عن الوادي .

وفي نفس الوقت اتضح أن هناك بعض الأهداف الحيوية في صعيد مصر تحتاج لحياية لا تحققها إلا صواريخ سام ٣، ولم يكن متوفر لدينا في هذا الوقت الأفراد أو المراقع أو المدات اللازمة لشغل وتشغيل هذه المواقع، واتفق المجتمعون على أنها تشكل نقطة ضعف في شبكة الدفاع الجوي عن الجمهورية، والتي كان من المكن أن يخترقها العدو إذا ما استؤنف القتال بها قد يؤثر على الجبهة المداخلية وما قد يترتب من أضرار جسيمة في حالة قصف القناطر المقامة على النيل في صعيد مصر . ويناء على ذلك فقد تقرر مد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة شهور أخرى تستكمل فيها دفاعات الصعيد، تنتهى في ٩

وكلف أيضا السيد على صبرى بالقيام بزيارة لملاتحاد السوفيتي \_ باعتباره المستول عن الدفاع الجوى والطير الـ تتم في بداية شهر ديسمبر ١٩٧٠ لطلب المزيد من فوات الدفاع الجوى السوفيتي لتتولى حماية الأهداف الحيورة من بنى صويف حتى قنا ، باعتبار أن منطقة أسوان والسد العالى كانت بالفعل مدافعاً عنها بالكامل .

وعندما تم التصويت والموافقة على ما دار فى هذه الجلسة من قرارات وبدأت بوادر انتهاء الاجتماع قوجتنا بتقدم السيد محمد حسين هيكل \_ وهو ليس عضواً بالمجلس \_ باقتراح مؤداء أنه يرى أن نعمل فى جال السياسة الخارجية باسلوب: Drastice \_ كها السياسة الخارجية باسلوب: Drastice \_ كها نطقها بالإنجليزية ومؤدى اقتراحه أن يقوجه الرئيس أقور السادات إلى واشتطن لمقابلة بيكسون ، وتقوم وفود أخرى بزيارة باقى أنحاه العالم فى تحرك سياسى عالى، وشرح محمد حسين هيكل ويتبارع عالى، وشرح محمد حسين هيكل التها بمكن أن يؤدى إلى تغير فى سياسة أمريكا التى كانت تقت رئيس جديد للجمهورية يمكن أن يؤدى إلى تغير فى سياسة أمريكا التى كانت تقت

وقد عارض الحاضرون الاقتراح في شكل مداخلات وهمهمة ـ ثم أعطيت الكلمة لكل من السيد على صبرى والسيد عمود رياض الذين أوضحا أن ذهاب الرئيس أنور السادات إلى أمريكا الآن سيفسر بأنه توجه استسلامي ، وأنه يائس من إمكانية تحقيق ضعر عسكرى بعد رحيل الوئيس جمال عبد الناصر، كما سيفسر هذا التحوك أيضا بأنه بنطلق من موقف ضعف عما سيتر تب عليه تشدد العدو وأمريكا من ورائه . كما أن أمريكا لم تكن تمقت الرئيس جمال عبد الناصر لشخصه بل لسياسته المعادية للاستمار والإمريالية ، وإذا كان رئيس الدولة الجديد سيتوجه لزيارة واستطن فلن يفسر ولا يتم أيضا إلا إذا كان هناك تحول وتغير في سياسة الرئيس جمال عبد الناصر التحررية .

ووضع السبد على صبرى أمام الاجتباع سؤالاً محدداً كان نصه:

هل الرئيس السادات سائر على طريق الرئيس جمال عبد الناصر، أم سيغير من موقفه؟ ذلك حتى نكون على بينة و تتحدد المواقف!

عندئذ سحب السيد محمد حسنين هيكل اقتراحه.

وانتهت الجلسة على ما سبق أن تم الاتفاق والتصويت عليه .

ولقد تم بعد ذلك إقرار ما نم فى هذا الاجتماع فى اللجنة التنفيذية المليا واللجنة الركزية للانحاد الإشتراكى العربى بعد ساقشات طويلة شارك فيها العديد من الأعضاء وقد يكون من المتاسب أن أستطود فى سرد توابع هذه القضية :

فقبل بدء زيارة السيد على صبرى للاتحاد السوفيتي بيوم تُقد إجتباع لمجلس الأمن القومي وكان من ضمن المرضوعات المطروحة للبحث تنسيق الخطط العسكرية بين مصر وسوريا في مرحلة الاستعداد للمعركة من جهة وعند بدء القتال من جهة أخرى.

وكان هذا الموضوع محل دراسة القيادة العامة للقوات المسلحة بالاشتراك مع وقد عسكرى سورى حضر إلى القاهرة من دمشق لهذا الغرض، وكان بر ناسة العياد مصطفى طلاس رئيس الأركان ، وقام الفريق أول عمد فرزى، والفريق محمد أحمد صادق بعرض نتائج هذه المباحثات التي تتلخص فى أن دمشق تبلغ القاهرة على لسان قيادتها العسكرية أنها ليست مستعدة للاشتراك فى صليات مشتركة ضد إسرائيل انطلاقا من الجبهة الشهالية، كما طلبت القيادة العامة السورية أيضا لا تستخدم مصر قواعد الطيران بأي غارات جوية ضد إسرائيل في حالة استثناف القتال نخسية أن تقوم الطائرات المصرية مضادة عن سوريا لا تستطيم القيادة السورية أن تتحمل نتائجها .

وبناء على هذا فقد قرر مجلس الدفاع القومى سحب الطيران المصرى من سوريا وعدم إقامة أى نوع من أنواع الوحدة معها في هذه المرحلة . وهذا . طبعا .. يفسر عدم الرد الذى قوبلت به أنا شخصيا عند زيارتى لسوريا بتكليف من مجلس الدفاع القومى في شهر فيراير ١٩٧١ بغرض التنسيق لبدء العمليات ضد العدو الإسرائيل ، وكها جاء نفصيلا في مكان آخر من هذه الشهادة .

> (كل هذه الجلسات التي وردت في ملحوظة المؤلف مسجلة، وعاضر وشر اثط تسجيلها محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري)

٣-مقال بعنوان: «مساذا أقسول ؟، بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٩٧١:

جاء فى المقال 1 . . . رأسي ملىء بالكلام وبجهل مطبق وقوة مطلقة . . كلهم كالموا على مستوى يسمح ضم أن يقدروا بحساب ، وأن يخططوا بكفاءة فى أوامر تتعلق بهم وبأنفسهم ويمستقبلهم فكيف يمكن أن يخططوا لغيرهم . . فدبروا شيئا وخططوا شيئا ولكن كان التقدير والتخطيط على خطأ . إن مراكز القوة التي ضربت بيان ٣٠ سارس كانت على وشك أن تقود الوطن إلى كارثه مشابهة لكارثة هيونيو . . القوة الخفية صانعة الحوف، والحوف صانع الطفاة ، والطفاة مها كانوا صناع الهزائم . بعض حجاب القصر اللين كان في يدهم مفاتيح الأبواب تصوروا لبعض الوقت أمهم الورثة وتصرفوا على هذا الأساس».

# ملحوظة من المؤلف :

وتعليقي على هذا الكلام الذي وضح الفرض منه تماما بعد مايور ١٩٧١ ؛ هو أُحيل القارى، الكريم إلى ورقتين تكشفان بجاره حقيقة موقف الرئيس جمال عبد الناصر ممن أسياهم الأستاذ محمد حسنين هيكل « بحجّاب القصر» وصفات أخرى؛ الورقة الأول هي: محاضر اجتهاعات المعمورة التي تعرضت لها في الكتاب الثالث، والتكليفات التي كلفنا بها الرئيس قبل رحيله بأقل من شهرين ، وكان الأستاذ محمد حسنين هيكل أيضا أحد الحضور معى والزملاء شعراوى جمعة وفتحى الديب ومحمد حافظ إسهاعيل.

أما الورقة الثانية: فأعرضها بنصها ويخط الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا وبتاريخ ٢٨ يونيو ١٩٧٠؛ وهي تخص تعليهات الرئيس بتكليفي ببحث تشكيل مجلس للأمن القومي ، وحدد بنفسه الشخصيات التي سوف تنضم له وكان أغلبها أيضا عن أطلق عليهم محمد حسين هيكل عبارة « حجّاب القصر» ، وللقارى، الكريم أن يُحكم بنفسه من كان في الحقيقة من الحجاب ومن كان معاونا صادقا لقيادة ثورية رفضت في أكثر من مناسبة ومنها اجتهاعات مسجلة لمجلس الوزواء أنه :

#### « لا يريد معه حملة القياقم ومطلقسي البيخسور..».

وقيا يلي الصورة من منسودة الأصلية التي وضعها الرئيس جمال عبد الناصر بغط يده حول تشكيل المجلس للأمن القومي في يونيو ١٩٧٠ ، وهي موجهة إلى شخصي لبحث الأمر والدراسة والتنفيذ لموضوع يتعلق بالأمن القومي للبلاد . ومن الملفت للنظر فلقد كان الأستاذ محمد حسنين هيكل في ذلك التاريخ وزيرا للإعلام وقد خلت التعليات من ترشيح اسمه ليكون عضوا في هذا المجلس الخطير :

سامسى لبحث هذا الأمر مع شعراوي وأمين مجلس الأمن القومي أنور السادات على صبرى ريساض شعراوي أمين هويدي سامی شرف فسسوزي مدير المخارات العامة مدير المخارات الحرية سكوتير للمجلس متفرغ يبحث كل المسائل المتعلقة بالأمن القومي المعلومات المواضيع العسكرية الخ ـ يعرض الموضوع على الرئيس

القرار للتصديق - جمال

ملحوظة : مكتوب بخط يد الرئيس على جنب قبل سكرتير للمعلس عبارة : ا + حسن طلعت،

هذا ولقد كنت لا أحب أن أبدى نصحا للأستاذ محمد حسنين هيكل ولكن مقاله دفعني إلى ذلك ، وأقول له إن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن يتعامل ويتعاون مع خدم وعبيد، بل كان يتعامل مع رجال أحرار ومن أشرف بمن أنجبت مصر...

وهذا التعبير الذي استخدمه الأستاذ محمد حسنين هيكل إنيا ينال منه أيضا لأنه كان ضمن دائرة من أسماهم خدم وحجاب القصر في حياة الرئيس جمال عبد الناصر ، فقد كان واحد منا و منهم . . . !

# ٤ - مقال بعنوان : « السؤال الأول و الأكبر... » بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٩٧١

اكيف نستطيع أن نخلق انظروف التى يمكن أن تحول دون تكرار الكابوس المخيف الله ي ورف تكرار الكابوس المخيف الدى رزح على كاهل مصر طوال الشهور الأخيرة الماضية، حتى استفاق منه شعبها وقلبه يدقى بعنف و أنور الممادات بهزه برفق ليقول له: لقد سقط سلاطين الظلام، وتبددت أشباح الخوف، و نحن الآن على الطريق، و على المسيرة، و أمامنا المعركسة، والباء الاجتهاعي و الاقتصادي، و الأمل، و النصر ... هذا هو السؤال!

كيف نستطيع أن نخلق الظروف التي يمكن أن تحول دون عودة الكابوس؟!

مع العلم بأنه لم يكن بجود كابوس بالمعنى اللفظى للكلمة و إنها كن واقعاً داهماً تعلق بكاهل مصر و أطبق على رقبتها بغلاظة، و راحت أنفاسه المضطربة اللاهثة المحمومة تبعث القشعويرة في كل عصب من أعصاب مصر.

و مع العلم – أيضاً – بأن هذه ليست أول مرة فى التاريخ القريب تقع مصر فيها فريسة لكوابيس الظلام و الخوف التي نطلق عليها اصطلاحاً اسم مراكز القوى؟

كيف و بالنسبة للغد، لأن بوصلة الحياة تتجه داتياً إلى المستقبل و تشير نحوه.

كيف ؟ و لكي تبقى مصر هي مصر. و القاهرة هي القاهرة منارة رشاعاً، حصارة و عليًّ، عزة و كرامة للإنسان و بالإنسان كيف ؟ حتى لا تصبح القاهرة كبغداد - وقاها الله - تحت رحمة جحافل التتار أو شرافم البعثين.

#### كيف ؟

كيف و قدعشن المحنة مرتين في السنوات الأخيرة، و لولا عناية الله مع الرئيس جال عبد الناصر مرة، و عناية الله مع أنور السادات مرة ثانية - لسقطت مصر في أعياق الظلام و الخوف و انفقدت أحلى و أغل ما تملكه و هو : روحها، روح مصسو الحسوة الخلاقسسة و المبدعسة.

و لقد كان صعبا أن تتكرر المعجزة مرتين..

و لكنه سوف يكوز مستحيلاً - فيها أظن - أن تقع المعجزة ثلاث مرات متواليات لأن الله بحب أن يساعد الذين يساعدون أنفسهم و هذه هي المشولية الواقعة على شعب مصر اليوم.

إن الرئبس جمال عبد الناصر، و بعد عدوان سنة ١٩٦٧، قاد وحده و فى ظروف حافية بالخطر، معركة ضد مراكز القبوى، ثم جاءت حركة الشبىاب ملليشمة بالتمسزق والألم في فبراير من سنة ١٩٦٨ فساعدته على وضع برنامج للنصحيح عرف فيها بعد ببان ""مارس.

لكن مراكز القوى الجديدة الني كانت تعد نفسها لترث مراكز القوى القديمة -ضربت بيان ٣٠ مارس في ظهره و ضربت معه - في الظهر أيضاً - الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان وقتها بعطي نبضات قلبه فعلاً لكي قصمه. مصر و تقف و تستجيب للتحدى و تستعد للمعركة.

و أذكر يوم قامت اللجنة المركزية بانتخاب لجنتها التنفيذية العليا في ١٩ أكتوبر منة ١٩٦٨ ، و كنت وسط الكواليس في اللجنة المركزية أرقب ما يجرى و أقابع تفاصيله، وظهرت النتيجة على النحو الذي ظهرت به و كان واضحاً - بكل الأدلة و القرائن - أنها مدبرة مرتبة فيما يتعلق بمجموعة معينة محددة.

و سئلت و كان سائلي هو السيد شعراوي جمعة و كان واقفاً معنا السيد محمد أحمد سكرتير رئيس الجمهورية وقنها و وزير شئون رئاسة الجمهورية الآن – سئلت:

- ما رأيتُ في النتيجة؟،

و قلت بصراحة :

لو كان في مقدوري أن أمار سحرية الصحافة بغير قيد أو حرج لأخرجت الأهرام في الصباح تحت عنوان كبير يقول: انجحوا وسقط بيان ٣٠ مارس.

و سمع الرئيس جمال عبد الناصر بتعليقي على نتيجة الانتخابات و هو ما يزال في مقر الاتحاد الاشتراكي.

و بعد نصف ساعة كنت فى بيتى، و دق التليفون و كان المتحدث هو الرئيس جمال عبد الناصر يسألنى بعد أن عاد هو الآخر إلى بيته :

- ما هو تعليقك على نتيجة انتخابات اللجنة التنفيذية العليا ؟».

و أدركت على الفور أن ما قلته قد وصل إليه و لم أكن على أي حال مستعداً للتنصل مما قلت فأعدته عليه و قال لي :

- إن طول لسانك سوف يجر عليك متاعب كثيرة.

و قلت ضاحكاً أحاول تخفيف جو الحديث :

- إن للدى منها بالفعل كثير أ... و أي إضافة عليه لا تقدم و لا تؤخر».

و قال الرئيس جمال عبد الناصر و الجد كله في لهجته :

هل تعتقد أنه حدث «لعب» في عملية الانتخاب؟؟.

و رويت له شواهدي، و ما رأيت من أدلة و قرائن.

و أحسست فى الأيام لتالية بالام، و كانت ومضات الحقيقة قد بدأت تتكشف له، و ذهب مرات عديدة فى تلك الفترة إلى بيت أنور السادات بتحدث إليه بفكره و وجداله و يستمع منه.

ثم بدا عزوفه عن عقد اللجنة التنفيذية العليا و اللجنة المركزية إلا في حالات الضرورة القصرى و لمجرد الشكل و المظهر و أكاد أقسم - و استشهد في ذلك بأنور السادات -أنه لولا حرصه على معان كان ينبغى الحرص عليها في ذلك الوفت - لأعاد انتخابات الاتحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة.

كان الرجل يتعذب. و كان علمابه النفسي إلى جانب ألام جسده التي لا تطاق فوق احتهال البشر.

لكنه كان يريد للمركب - على حد تعبيره - أن تعوم، و كان يريد لصر أن تقف على . قدميها عسكرياً بأسرع ما يمكن و في وقت فياسي.

كان يراها سنة ١٩٦٧ ملقاة على الأرض مثخنة بجراحها، وفي سنة ١٩٦٨ كان براه: نهم على ركبتيها وكان يأمل مع سنة ١٩٦٩ و سنة ١٩٧٠ أن تتمكن من الوقوف على قدمها.

و عندما وقفت مصر على قدميها كان هو يلفظ النفس الأخير.

و أذكر - و هذه هي المرة الأولى التي يووى فيها هذا السر - شهر سبتمبر سنة ١٩٦٩ يوم ٩ سبتمبر من هذا الشهر كان الرئيس جمال عبد الناصر يزور الجبهة، ثم أذاعت إسرائيل قرب الظهر أن دبابات لها قد نزلت على شاطئ البحر الأحمر، و قطع الرئيس جمال عبد الناصر زيارته للجبهة و عاد إلى القاهرة يتابع أنباء ما تذبعه إسرائيل.

و كان وزير ألحربية السابق ينكر أن شيئاً على الإطلاق قد حدث على شاطئ البحر الأحر.

و اتصل بين الرئيس جمال عبد الناصر تليفونياً يسألني عها جاءت به وكالات الأنبء في هذا الصادد و قرأت للرئيس في التليفون كومة البرقيات التي تتحدث عن الموضوع وقال هو في النهاية :

- غريبة... إن فوزى يؤكد لى أن شيئاً من ذلك كله لم يقع... سوف أطلب إلبه أن يتصل بك الآن و اقرأ عليه ما قرأت لى ".

و اتصل بي الفريق فوزي يقول لي:

- من أين جئت بها رويته للرئيس؟٩.

و قلت :

- ليس لى مصدر غير وكالات الأنباء... ومع أنه يبدو لى أن إسرائيل تبالغ في الصورة إلا أن المسألة لا بد أن يكون لها أساس».

و قال لي الفريق فوزي :

- كل هذا الذي قرأته على بلا أساس... و هو نوع من الحرب النفسية؟.

و عاد الرئيس جمال عبد الناصر يتصل بي و قلت له:

- إن الصورة كها أراها أمامي نقلاً عن ركالات الأنباء تقطع بأن إنزالاً محدوداً حدث على شاطئ البحر الأحر، و مع أنه فيها أرى يستهدف الناشير النفسي إلا أنني أعجب من إنكاره أصلاً و أساساً.

و قال الرئيس جمال عبد الناصر و مازالت في أذنى نبرات صوته حتى هذه اللحظة: - إنني تلقيت تأكيداً من مصادر أخرى لما حدث.

إنني حزين... حزين... حزين.

لست حزيناً لأنهم نزلوا بخمس دبابات أو ست، و لكني حزين لأن الذين كان يجِب أن يعرفوا... لم يعرفوا.

إننى الآن أكثر من أى وقت مضى أشعر بخسارتى و خسارة البلد فى عبد المنعم رياضٌّ.

و استطرد يقول – و الله شاهد –.

– إننى مقدر لفوزى جهوده فى إعادة التنظيم. و مهها يكن فلا أظن أن هذه هى القيادة التى سنخوض بها المعركة.

و كانت نبرات صوته تحمل أنين الأسد الجريح لكنه كان بجهد إنساني خارق يكتم الألم.

و في اليوم التالي ١٠ سبتمبر ١٩٦٩ لم ينهض من فراشه.

و فى يوم ١١ مستمبر عاده الأطباء ليكتشفوا أنه أصيب بجلطة فى القلب تقتضى الراحة الكاملة ستة أسابيع. و عندما عرف هو بها به، و ما هو مطلوب منه. دعا أنور السادات و صارحه بالحقيقة. و كون لجنة تتولى البت، نيابة عنه، في كل الأمور، و وضع على رأسها أنور السادات.

ولم يستطع أن بلزم الراحة ستة أسابيع فعاد إلى العمل بعد أسبوع وإحد.

ثم كان بعد ذلك - و فى يوم سفره إلى الرباط و معلّوماته عن التأمر عليه هناك -قراره بأن يكون أنور السادات نائيه فى رئاسة الجمهورية.

كأنه كان يرتب نفسه استعداداً ليوم الرحيل.

و يوم الرحيل كان الخط واضحاً.

كانتُ السلامة السياسية و الدستورية و الوطنية كلها تحتم أن يتولى رئاسة الجمهورية نائب رئيس الجمهورية.

إن الرئيس حمال عبد الناصر - و بقدر ما كان يستطيع إنسانياً لم يترك لأحد فوصة كى يناور أو يصطدم. -

كان الخط وأضحاً... و كانت المسئولية محيفة.

و سكت الجميع على مضض، حين جم أنور السادات كل الذين كانوا بمحملون في أيديهم مفاتيح السلطة فى فترة انشخال الرئيس جمال عبد الناصر و عذابه مع المعركة والمرض - وقال لهم بالحرف فى استراحة القناطر :

- إن مصر بعد كل ما حدث لا تتحمل أي توتر جليد.

و أريدكم أن تعرفوا أن التوتر ليس فى طبعى.. و لا أريدكم أن تتوتروا و يتعكس توتركم على الناس.

لا أريد أن أحكم على الناس بالتقارير.

إن الرئيس جمال عبد الناصر كان قد فقد ثقته فيها و كف عن قراءتها و أنا لا أريدها أصلاً و مذ البداية.

أريد لنناس أن يطمئنوا على ظهورهم.

إن الذين لا يطمئنون على ظهورهم لا يحسنون أن يواجهوا العدو بصدورهم.. و مضى أنور السادات إلى أبعد حد في بث الطمأنينة في القلوب و قال:

- سوف تبقى في أيديكم كل الفاتيح التي كانت فيها.

و أريدكم أن تخرجوا من جو المبلطة الخفية إلى جو السلطة الشرعية الظاهرة و أن تسموا إلى الناس و أن تأخذوا منهم بمقدار ما تستطيعون أن تعطوهم».

و الغريب أن بعضهم تشكك في ذلك كها تظهر وثائق التحقيقات الجارية الآن. و قال بعضهم بالعقلية المنطقة التي تعودت حياة الظلام... قال بالحرف : - هل هو يريد أن يضعنا في مكان الصدارة حقيقة ؟.. أو هو يريد استعهالنا فقط كنوع من حرب الاستنزاف ضدناء؟!

كان أنور السادات صادقاً و لم يكونوا صادقين.

و عاد التوتر يعكس نفسه على التصرفات عندما وقع اختيار أنور السادات على الدكتور محمود فوزى لكى يرأس الوزارة الجديدة، وكان اختيار أنور السادات للدكتور فوزى يرتكز على علة عوامل :

إنه تجربة غنية و حافلة.

ثم هو موضع احترام الناس في الوطن.

ثم إنه وجه دولي يطالع العالم وتعرفه الدنيا في بلد هو بوضعه و ظروفه في قلب العالم و وسط الدنيا.

و كانت هذه بداية المتاعب، ولم تكن نهايتها، رغم أن تشكيل الوزارة في ذلك الوقت تم بتنسيق كامل معهم.

و الغريب أن اسم الرئيس جمال عبد الناصر كان هو السلاح السحري الذي استخدم في التأثير على التشكيل الوزاري.

قبل أن الرئيس جمال عبد الناصر كان ينوى تمديل الوزارة.. و كان هذا صحيح، والذي يقرأ محضر آخر جلسة لمجلس الوزراء، رأسها الرئيس جمال عبد الناصر في بداية شهر سبتمبر، فإنه يستطيع أن يستشف على الفور أن هناك تمديلاً وزارياً في الطريق.

لكن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن قد كتب على ورق ما يريد.

و هكذا راحت الأقوال تنسب إليه رغبة في استبقاء هذا و رغبة في استبعاد ذاك.

و أذكر أن بعضهم استشهد بي في لعبة الكراسي الوزاوية باعتبار أنني سمعت من الرئيس جمال عبد الناصر نواياه، و أذكو أنني قلت :

- إن ذلك موضوع لم يعد يحق لأحد أن يخوض فيه لأننا لا نستطيع أن نعتمد على ملاحظات عابرة و عارضة.

و من ناحية أخرى فإن هناك ظرفاً مختلفاً الآن و من حق من يتحمل بمستولية تشكيل الوزارة الجديدة سواء في ذلك رئيس الجمهورية المتخب، أو رئيس الوزارة المكلف أن يختار على أي نحو يكفل له ما يطلبه هو من الكفاءة و الانسجام. و حبى بدأ أنور الساداب يتصل بالشعب مباشرة و بدأ تجاوب الجماهـر معه فين الحساسيات ازدادت لدرجة أن الأزمات كنت تثور إذا أجرى أنور السادات مقابلة مع أي زائر بغير وجود رقيب.

و كان أنور السادات يتصرف على سجيته... سجية مصرى أصيل مفتوح الفلس والعقن معاً و لم يكن – للإنصاف - أن يشعر بالتراكيات التى تحدثها تصرفاته على السجية.

كان مطلوباً وضعه تحت الوصاية.

و لم يكن الرجل مستعداً لذلك... بل أغرب من ذلك أنه لم يشعر من جانبه بأية حساسية وكان لا يزال يعطى ثقته لم يسحب منها شيئاً.

و مع بداية سنة ١٩٧١ دخلت المسائل في طور كان محققاً أن يؤدي إلى كارثة.

بدأت عناصر فى الانحاد الاشتراكى تعين ضده، و كان ذلك سهلاً بسبب سرية التنظيم العلليمى الذى أقيم فى قلب الاتحاه الاشتراكى، و بسبب الشلل التى تكومت فى وسط السرية.

كانت السرية تسمح لثلاثة أو أربعة على قمة التنظيم بأن يوجهوه على النحو الذي يريدون.

و كانت «الشلل» المكومة و المسريلة بغموض السرية تحدث خلطاً بين الحركة العامة للتنظيم السياسي و بين المخطط المقصود و المدبر و المتناقض في الحقيقة مع أهداف هذا التنظيم السياسي

و لكى نكون منصفين، فإن التنظيم الطليمي للاتحاد الاشتراكى ضم عناصر من خيرة رجال و شباب هذا لوطن، إلى جانب مجموعة من انتهازى السلطة فيه، و هذا شي. منطقي.

و كانت التعليات و التوجيهات التنزل، - كما يقولون - من أعلى و لا أحد يعرف، أو يستطيع أن يعرف، من أين مصدرها و ذلك بسبب سرية التنظيم و هذه السرية مع الأسف - من أكبر الأخطار التي حدثت في نركيب الاتحاد الاشتراكي.

لم يكن مطاوراً أن تكون عضوية التنظيم الطليعي إعلاناً في الصحف بالطبع، ولكن ذلك لم يكن يعنى أن يكون البديل عن الإعلان في الصحف هو السرية و كان التنظيم الطليعي عصابة من عصابات المالياء. كان في التنظيم الطليعي - كما قلت - رجال و شباب من خبرة رجال و شباب هذا البلدو لا ينبغي أن يسيء إلى واحد منهم ما تكشفه التحقيقات الآن من انحراقات.

إن هؤلاء جميعاً كانوا ضحايا و لم يكونوا جناة.

و كان دافعهم هو خدمة الوطن فى تنظيمه السياسى، و لم يكوموا طلاب سلطة، و لقد خدم كثيرون منهم يقدر ما أتبح لهم من الضوء، و ليس ذنبهم أن الظلام كان دامساً. و كانت الإجراءات الحفية عملية تعزيز سريع، للانحراقات التى أحدثتها سرية

التنظيم.

في تلك الفترة، خمسة شهور من سنة ١٩٧١، زاد عدد التليفونات الموضوعة تحت المراقبة عشر مرات.

و زادت أجهزة التسجيل الموضوعة في المكاتب و البيوت، و حتى حجرات النوم -بنفس النسبة : عشر مرات.

و بعض هذه الإجراءات فى حالة الحفاظ على أمن الدولة القومى – و فى ظروف الدولة الحديثة – قد تكون مقبولة.

و لكن مثل هذه الإجراءات في حالة السعى إلى السيطرة الشخصية و تحقيق جبروت مراكز القوى – عدوان مخيف على أبسط حريات الإنسان و فكره و عمله... و حتى حماقاته إذا لم يكن فيها ما يتعارض مع الأمن القومي و أبجديات القانون.

و تكشف التحقيقات الجارية الآن أشياء أخرى كأنها الخرافات... و أستعمل كلمة الحرافات مدركاً معناها واعياً بالمدى التي تصل إليه... حتى صارت الأحوال إلى التآمو المكشوف و الجرىء.

بل... ماذا أقول أكثر من ذلك ؟

صارت الأحوال إلى حد أن بعضاً من أعلى القيادات في هذا الوطن واح يستلهم السياسات من جلسات تحضير الأرواح.

هذا حدث مع الأسف، في مصر سنة ١٩٧١، و بعد أكثر من قرن من رسالة التنوير التي حمل لواءها واند التنوير في هذا الوطن رفاعة رافع الطهطاوي. و من أعجب العجب أن جلسات تحضير الأرواح تركت هي الأخرى مسجلة على أشرطة لأن مستلهمي الأرواح كانوا لا يريدون أن تقوتهم عبارة أو كلمة أو همسة بما ينطق به الوسيط نزلاً عليه من المجهول و لست أناقش أحداً في إيهانه بتحضير الأرواح، هله قضية تختلف فيها الأراه و لكن ما أناقشه هو حق أي مسئول في بحث استراتيجية اللولة العليا بواسطة تحضير الأرواح، و أن تتفرر على هذا النحو مشاكل السلام و الحرب و معضلات الأمن البوطني و القومي.

إن الأساليب الخفية كانت تعكس عُجزاً مروعاً عن التقدم إلى المواجهة السياسية.

كها أن الأسالب المغيبية كانت تعكس جهلاً مريعاً بالمقدرة على النفاذ عن طريق التحليل العلمي.

لكن القوة كانت مطلقة، بمقدار ما كان الجهل مطبقاً.

و ما حدث حدث.

لا فائدة من الأسمى عليه أو المرارة بسببه.

و ما يعنيني الآن هو :

كيف يمكن أن لا يتكرر ذلك مرة أخرى في تاريخ مصر ؟

إن المعجزة لا تحدث ثلاث مرات متوالية.

و لقد حدثت المعجزة في المرة الثانية التي استفقنا الآن من هولها بسبب أن مواطناً تحرك ضميره فذهب بأشرطته في الليل إلى رئيس الجمهورية يضع الحقيقة تحت تصرفه.

ثم كانت بعد ذلك شجاعة رجل في موقع المستولية الأولى تصرف بجرأة نادرة في لحظات خطر عيق.

ليكــــن...

و ليكن أن مصّر هي كنانة الله يحميها من كل سوء.

و لكن السؤال :

- كيف نستطيع نحن أيضاً أن نحمى مصر ؟ .. كيف تستطيع جماهير مصر أن تحمى . مصر باعتبارها صاحبة مصر ؟

هذا هو السؤال.

و لقد أجاب عليه أنور السادات بإشارات هامة إلى : يناه اندولة الحديثة، بمؤمساتها السياسية و الدستورية و العذمية و الفكرية، بسلطة تحالف قوى الشعب العامل، بالحوار المفتوح على أساس كل القيم العقليمة التي تتمثل في وثائق الثورة الأساسية. و هى ميثاق سنة ١٩٦٢ و بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨، و بجهد كل الرجال و النساء و الشباب و حتى الأطفال في مذا الوطن الذي يقف اليوم على الخط الأول لجبهة أمنه العربية في مشهد من المشاهد الحاسمة في التاريخ. هذا هو التحدى.. بعد السؤال. ا

ملحوظة من المؤلف وحقيقة حادث وحدة رادار الزعفرانة ٩/٩/٩٦٩:

المقال كله هجوم غير مبرر وغير عادل وخصوصا بالنسبة للفريق محمد فوزى واتهامه بأنه كان ينفى ويجهل بنزول الإسرائيليين على الأرض المصرية في حادث الرادار بالزعفرانة يوم ٩سبتمبر ١٩٦٩ ، وأنه ـ أي محمد حسنين هيكل ـ هو الذي أمد جمال عبد الناصر بالمعلومات وأنه كان كلما يقول معلومة للرئيس ينفيها وينكرها فوزي وكأن القائد العام شاهد ما شافش حاجة أ والذي بلغ المعلومات للرئيس لم بكن بالقطم محمد حسنين ميكل؛ بل سبقه في ذلك سامي شرف الذي أبلغ الرئيس جمال عبد الناصر بها حدث وهو في جبهة القنال من خلال الاتصال اللاسلكي المباشر بيني وبين المقدم عادل إبراهيم السكرتير العسكري لرئيس الجمهورية، والذي كان يصاحب الرئيس في هذه الزيارة، وبناء عليه فقد قطع الزيارة وعاد إلى القاهرة ، والشيء الذي لم يذكره محمد حسنين هيكل عامدا \_ وهو يعلم تماما \_ أن الشخص الذي كان مسئولا عن هذه المصيبة هو أحمد إسماعيل رئيس الأركان الذي سبق وحدره جمال عبد الناصر مرتين سابقتين على حدوث هذه العملية؛ بأنه إذا تكرر اختراق الإسرائيليين للجبهة مرة ثالثة فسوف ينخذ ضده إجراء شديداً ولهذا أحيل أحمد إسهاعيل إلى المعاش في نفس هذا اليوم • لكن محمد حسنين هيكل لم يكن لبجرؤ أو يستطيع أن يشير إلى هذه الحقيقة لأن أحمد إسماعيل كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة لأنو رانسادات في اليوم الذي كتب فيه محمد حسنين هيكل هذه المقالة وهذه الافتراءات.

ثم تكلم بعد ذلك عن الشلل وآثار حملة كواهية ضد التنظيم الطليعي باعتبارهم عصابة من المافيا!! ولقد كان محمد حسنين هيكل عضوا رئيسيا بل واحداً من مؤسسي التنظيم الطليعي مع جمال عبد الناصر من سيتمبر سنة ١٩٦٤ ، مع على صبرى وعباس رضوان وأحمد نؤاد وسامي شرف ، والمحاضر للإجتهاعيين التأسيسيين محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات وكانت مكتوبة يخط يدى شخصيا .

ثم انتقل بعد ذلك ليدعى \_ وأتحداه أن يكون أو كان في ذلك الوقت لديه دليل على ما بدعيه \_ أن أجهزة النسجيل والمراقبات في الشهور الخمسة الأخيرة زادت عشرات الم ات !! ولسوء حظ الأستاذ محمد حسين هيكل أقرر كها قررت في تحقيقات النيابة العامة .. فيها قيل عنه انقلاب مايو ١٩٧١ .. أن عدد المراقين بوم ١٣ مايو ١٩٧١ بأوامر من رئيس الجمه يهررية أو وزارة الداخلية أو النيابة العامة أو المخابرات العامة أو الحريبة كانوا ٢٨ شخصا من مجموع ٤٠ مليون نسمة، وذلك ما بين مراقبات سياسية وجنائية وآداب ومخدرات . الخ، وهو أقل عدد على مدى الأربعين سنة السابقة وكل المراقبات كانت لها أسبابها ومدتها المكتوية ، وسجلاتها محفوظة في أرشيف الأجهزة المعنية (سكرتارية المؤتبس للمعلومات والمخابرات العامة والمباحث العامة وشرطة الآداب والمخابرات الحرية ).

٥- مقال بعنوان : ﴿ طَاقة مدهشة » بتاريخ ١١/٦/١١ ١٩٧١

جاء في المقال: « . . . مراكز القوة أرادت أن تعمل قسيصاً من حديد الأنور السادات بعد أن قفزت إلى السلطة.

. . . سقوط مراكز القوة وإنزاح كابوسها .

. . . جماهير ١٥ مايو في وجه العبث لتأخذ أمنها وحريتها في الداخل .

تم يجوى المقال نقدا غير مباشر لأسلوب معالجة الرئيس جمال عبد الناصر للمشاكل من سنة ٢ ٥ ، طبعا دون أن يذكراسم الرجل .

٣ - مقال بعنوان: ٢٨٥ سبتمبر الأربع والعشرين ساحة الأخيرة بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٩٧٠ جاء في هذا المقال الذي كتب قبل سبعة شهور فقط من المقالات التي حررها في شهرى مايو ويونيو ١٩٧١ :

 و . . . واتصلت بالسيد سامي شرف وزير الدولة وسكوتير الرئيس للمعلومات والساهر الدائم باستمرار في انتظار أوامرء أسأله :

هل نام الرئيس؟ وهل انطفأ النور في غرفته؟

وقال لى سامى شرف: لقد كان يتحدث معى الأن على الفور وتستطيع أن تتصل به بسرعة . ثم ينتقل إلى سرد ردود الفعل لرحيل الرئيس جال عبد الناصر قائلا :

قالت جولدا ماثير: من الذي أطلق هذه النكتة السخيفة ؟!

ثم خرجت لتشارك الشعب الإسرائيل فرحته بالخلاص من أعدى أعداء إسرائيل . كان نيكسون يستمد لدخول كابينة القيادة خاملة الطائرات « ساراتوجا» عندما علم بالنيأ وذهل عند سياحه الخبر وقال : «لا داعى الآن فلذه الثاورة كلها». فى عمان تسمرت الدبابات فى أماكنها وخرج رجال المفاومة يئادونه ويصرخون عليه . وقال حافظ الأسد وزير الدفاع السورى وهو يبكى : كنا نتصرف كالأطفال وكنا نخطىء ، وكنا نعرف أنه هناك من يصحح ما نفعله ويرد هو آثاره.

( إنتهت مقالات محمد حسنين هيكل عن انقلاب مايو ١٩٧١ )

器 器 樂

وأعود إلى سياق حديثى عن تطور الأحداث بعد ذلك وكيا قلت ، ففي منتصف ليلة ١٣ مايو ١٩٧١ ، وبعد إقالة شعراوى جعة وإذاعة استقالاتنا ، طلب السادات عقد إجتاع في منزل بالجيزة حضره كل من حسين الشافعي نائب الرئيس و محمود فوزى وسيد مرعى و عزيز صدقى و محمود حياض و محمد حسين هيكل وقدم السادات للحاضرين نص بيان أعده محمد حسين هيكل وقدم السادات للحاضرين نص بيان أعده محمد حسين هيكل يتضمن اتهام الوزراء والمسئولين المستقبلين و في مقدمتهم المفريق محمد فوزى وزير الحربية بالجيانة وتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم ، ولكن محمود رياض تصدى لهذا البيان مفندا ما جاء به وموضحا بأن استقالة الوزراء هي حق دستورى خالص لكل منهم ولا تستدعى ترجيه تهمة الخيانة، وأنه لو كان لدى وزير حد الحربية النية في تذبير انقلاب لبقى في منصبه حتى يمكنه إحكام هذا التدبير، وعندما أوضح السادات أنه سبقدم الوزراء والمسئولين المستقبلين للمحاكمة كان رد محمود رياض بأنه الأفضل أن ننظر كلمة المقاطة وقبل توجيه الاتهام في بيان رسمى .

# واليوم تبدو الصورة شليلة الوضوح . . 1

- فقد بدأ السادات في نوفمبر ۱۹۷۰ في إجراء إتصالات سرية مع الولايات المتحدة
  الأمريكية مباشرة، أو من خلال قنوات خلفية لا يعلم بها أركان الحكم الرسميين
  في ذلك الوقت؛ وأعنى بهم اللجنة التنفيذية العلها للاتحاد الإشتراكي ووزراء
  الحارجية والحربية والداخلية وشئون رئاسة الجمهورية و من عاونوا الرئيس في
  مؤسسة الرئاسة .
- وفي شهر فبراير ۱۹۷۱ طرح السادات فكرة الحل الجزئي من خلال مبادرة \$ فبرايو
   ۱۹۷۱، التى طالبت بالإنسحاب عشرة كيلومترات فقط شرق قتاة السويس.
   وبعدها بدأ في إشغال فيادات الدولة عن المعركة بإثارة قضية انتخابات الاتحاد الإنشراكي ثم بقضية انتخابات الاتحاد

- وفي ١١ مايو ١٩٧١ رفض السادات ائتصديق على التوجيه الإستراتيجي لموكة التحرير الذي عوضه عليه الفريق فوزى أكثر من مرة تنفيفا لما سبق الإنفاق عليه وإقراره من الرئيس السادات بعد ذلك ، وكان ذلك هو السبب الحقيقي المباشر لاستقالة الفريق فوزى الذي وجد أنه يواجه موقفا حرجا مع القوات المسلحة .
- وكان السدات قبل ذلك وفي ٢مايو قد قام بإقالة على صبرى ناتب رئيس الجمهورية والمشرف على الطيران والدفاع الجوى، ثم تبع ذلك حملة اعتقالات في أوساط الاتحاد الاشتراكي وتوالت الأحداث بدءاً بتحديد إقامة المسئولين المستقيلين ليلة ١٣ مايو ١٩٧١، ثم قام مجلس الأمة بإسقاط العضوية عن رئيسه ليب شقير وخمسة عشر عضوا دون تحقيق أو مساءلة .

وكان ما حدث في الحقيقة هو انقلاب قاده السادات على نظام الرئيس جمال عبد الناصر وثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧، وليس انقلابا دبره رجال الرئيس جمال عبد الناصر ضد السادات .

#### وبدأتو زيمناعلى سجون القاهرة

يوم ١٦ ديسمبر بدأ توزيعنا على سجون القاهرة الكبرى فمنا من بقى فى السجن الحربي وهم الإخوة الذين حكم براءتهم أو الذين حكم عليهم بأحكام مع إيقاف التنفيذ ومنهم حلمي السعيد وأمين هويدى وآخرين إلى أن يتم الإفراج عنهم والباقون رحلوا إلى سجن أبوزهبل ومنهم شعراوى جمة وضياء الدين داود وقد إنضم إليهم فيا بعد على صبرى . . وإلى ليان طرة على صبرى وسامي شرف وإلى سجن ملحق مزرعة طرة عمد فائق وعبد المحسن أبو النور الذين إنضموا إلى بعض عناصر قضية المشير عبد المحكيم عامر الذين نقلوا إليه من سجن أبو زغبل ، منهم جلال هريدى وأحمد عبد الله وساعيل لبيب وزغلول عبد الرحن وعبد السلام فهمي وعثبان نصار وعمد حلمي والمحافق النقي .

وفي ليهان طرة حبث استقبلنا العميد حسين زكى مدير المنطقة في مكتبه بابتسامة ذات معنى لأنه كان من مصر الجديدة وصديقا حميها لأحد أصدقائي من ضباط المدفعة. . . . المهم أنه ظل يدعك في ذقته لمدة لا تقل عن خمسة دقائق يفكر فيها يريد أن يفعله أو يقوله لنا حتى دخل أركان حرب المنطقة النقيب عدوج الذى أنقاء من الحرج حيث اقنادنا إلى الغرقة المجاورة وكان يتواجد بها من عرفنا بنفسه أنه الدكتور وصفى طيب المنطقة وطلب الكشف علينا على أن نخلع كل ملابسنا حتى الساخلية منها ووققنا في الغرفة كها وندت أمهاتنا وهنا تقدم الدكتور ووضع بشكل عفوى وكأنه تمثيل السهاعة الطبية عى صدورنا كمحرد نأدية واجب ثم تقلم كل من حسين زكى والأركان حرب لنا بملابس السجن الزرقاء لرتنيها فارتديناها ببررد وكأننا معتادين على هذا الإجراء من قبل أو كان شيئا جديدا لم يحلث . . . ووقف حسين زكى وكأنه لا يصدق أن على صبرى نائب رئيس الجمهورية أمامه مرتديا بدلة السجين الزرقاء ولل جواره الرزير مامى شرف الذي كان بالأمس القريب في شهر إبريل ١٩٧١ ، يقص الشريط لانتاح معرض شرف الذي كان بالأمس القريب في شهر إبريل ١٩٧١ ، يقص الشريط لانتاح معرض مملحة السجود في شارع قصر الليل وكانت هناك صورة تذكارية بهذه المناسبة تجمعنى بكبار ضباط وزارة الداخلية والصديق شعراوى جمية ومنهم العميد حسين زكى يقف خلفي مباشرة بقامته الطويلة .

وليسمح لى القارىء العزيز بجملة اعتراضية طويلة \_ لقد ظللنا نرتدى جميعا هذه البدلة الزرقاء حتى أحد أيام شهر فبراير ١٩٧٥ حينها فوجئت بأحد المخبرين يقول لي :

هما فندم فيه زيارة خاصة لسيادتك دلوقتى . ولم يكن موعد الزيارة الشهرية المعتادة قد حل بعد ، ففوجئت بزوجتى وهي تدخل السجن ومعها شنطة همامد باج، ولما جلسنا في غرفة الزيارة وسط اندهاشنا جميعا من هذه الزيارة المفاجئة بادرتني زوجتي قاتلة :

ة أنا لسة جاية دلوقتى حالاً من عند مملوح سالم وهو يهديك سلامه واحتراماته، وقد أمر أمامى بأن تتم هذه الزيارة الاستثنائية لأحضر لك معى ملايس مدنية وبيحامات وجلاليب وساعة وتليفزيون خاص وراديو . الغ»

وقد لاحظت أن ضابط المباحث العامة عبد الله سليان وضابط السجن اللذان يحضران الويارة فاتحين أفواههم مما تقوله زوجتي ـ لأنه يبدو أن تعليات ممدوح سالم لم تكن قد وصلت بعد لإدارة السجن ـ وفعلا رفض ضابط المباحث العامة أن يسلمني هذه الشنطة إلا بعد انتهاء الزيارة ويعد أن انصل برئاسته للتأكد من أن هذه التعليات قد صدرت عن الوزير فعلا . المهم . طلعت بعد الزيارة وبلغت المزملاء بالتعليات الجديدة وكانت دهشة الجميع كبيرة لهذا التحول .

وفعلا فرب الساعة الرابعة من بعد الظهر تقريباً صعد ضابط المباحث العامة وخلفه أحد المخبرين حاملا الشنطة وقدم لي اعتذاره العدم تسليمي الشنطة أثناء الزيارة إلا بعد الرجوع لرؤسانه وكان موعد إغلاق الأبواب قد حل في هذه اللحظة وأغلقت الزنازين فعلا وبدأت أنتح الشنطة لأستكشف ما بها وأنا اقف خلف القضبان احديدية والزملاء متعضون لمرفة ماذا لدى، وبدأت أعلن بصوت عالى. عندنا قمصان أفرنجي عينالماعة ماركة رولكس.، عندنا واحد راديو ماركة فرنيش». عندنا واحد تليفزيون ماركة «ناشيو نال» صغير يعمل بالبطارية وبالكهرباء . وهلل الكل وكانت التعليقات تتلخص في عبارة .. \* يا بختك يا عم حا تنام الملية على أصوات وصور ما تريد وإنت لابس البيجامة للخططة !! . ولم يعفى أيام قليلة إلا وقد بدأت زيارات باقي الإخرة تحمل إليهم نفس المنوعات السابقة . وهكذا كسرنا حاجز البدلة الزرقاء بعدما يقرب من خسة سنوات في السجن الانفرادي !

وما دمت قد فتحت جملة اعتراضية فأرجو القارىء الكريم أن يسمح لي بأن أستطرد في جملة اعتراضية أخرى وهي تتعلق بمبدأ كنا متفقين على تنفيذه طوال مدة وجودنا داخل السجون كياسيق أن أسلفت ، وهو ضرورة وحتمية وضع إدارة السجن باستمرار في موقع دفاعي ولا نترك لها المبادأة أبدا مهم كانت الظروف والأحوال ، فكان الإتفاق أن أنولي أنا هذا الأمر وذلك بخلق مشكلة صباح كل يوم سواء عن حق أو «بالغلاسة»، وأطلب النيابة العامة للتحقيق فيها أثرت من مشاكل وهكذا تبدأ الإدارة تأخذ موقف الدفاع وتبذل المحاولات من جانبهم لإصلاح ما نراه خطأ أو لتخفيف المشكلة وذلك حتى أتر اجع عن طلب النيابة العامة . كما كان من ضمن الأمور التي نتحدي بها الإدارة هي تهريب الورقة والقلم ثم بعد ذلك كيف نخفي هذه للمنوعات ، الخطيرة جدا للمسجون السياسي ، والأكثر من هذا هو كيفية عريب ما نكتبه إلى خارج السجن ، و في هذا المجال يمكن أن نحكي قصصاً وروايات ومغامرات كثيرة تمت في هذا الإطار . وسأكتفى بواحدة كنت أقوم بتهريب أوراق السجن عن طريق الإدعاء بتلف التليفزيون الخاص بي وكنت أسلمه للعائلة أثناء الزيارة أو أسلمه لعائلة أي من الإخوة للقيام بإصلاحه ثم إعادته في الزيارة التالية أو مع أي زيارة لأي من الأصدقاء الزملاء . . طبعاً كان هذا التليفزيون يحوى بداخله ما كتبت من أوراق عن طريق فتحه من الخلف وأضع به أي أوراق خاصة بي أو بأي من الإخوة ، وتقوم العائلة بفتحه وأخذ الأوراق منه ثم يعود التليفزيون مرة أخرى وقد تم إصلاحه . . وهكذا!

أعود إلى سياق وتسلسل الأحداث فأقول خرجنا من هذه الغرفة ومشينا في دهاليز وطرقات السجن الطويلة مجتازين مبني مستشفى السجن الذي كان يقيم به شمس بدران نمضية مدة سجنه. ثم وصنا إلى بوابة حشب ضحمة من داخلها باب يمر منه شخص واحد دخلنا منه إلى طرقة صغيرة نسبيا تعلى على باب حديد طويل وعريض ظهر من خلفه مبنى قديم يرتفع لأربعة طوابق يتوسطه خلفه مبنى قديم يرتفع لأربعة طوابق يتوسطه على مسلم حديدى حفزونى وعلى كل طابق يوجد باب حديدى ضخم يمكن بواسطته عزل أمواب زنازينهم وصحدنا إلى الدور التالث حيث سكن على صبرى وأغلق عليه باب الزنزة أق واستأنف الطابور رحلته إلى الدور التالث حيث سكن على صبرى وأغلق عليه باب الزنزة أق واستأنف الطابور وحلته إلى الدور التالث حيث أدخلت الزنزانة التي تعلو زنزاتة على صبرى مباشرة. واختفى الضابط والجنود معدما أغلق على الباب وبدأت أستكشم على صبرى باشرة. واختفى الساب عبدأت أستكشم على صبرى باشرة. واختفى السابة عبارة عن غوقه مساحتها مترين × مترين وارتفاعها أكثر من على والتفاعها أكثر من عضورة في شاك حديد يفتح المضاورة المعيكة وبابها من الحشب الأسود يعلوه طاقة التهوية عفورة في شاك حديد يفتح المخارج لناولة الأكل أو للتحدث مع الحرس، أرضية عفورة في شاك حديد يفتح الغامق الناعم المنص وفي أقصى الشهال جوداين ما الرمادى الغامق الناعم المنص وفي أقصى الشهال جوداين مع الرض، وكن المسابح أحدها به ماء والآخر فارغ ، وفي وسط الزنزانة بطانيتين لونها أسود ومطبقتين الرضى ، كان هذا هو مقر الإقامة الجديد.

وبعد ساعة من الزمن تقريبا فتح أحد ضباط الصف الباب وطلب منى أن أسلمه البدلة الزرقاء ليبعث بها للترزى ليضبط المقاس والطول وأصبحت يا مولاى مرتديا الفائلة والسروال.. خذ بالك نحن في منتصف ديسمبر..

وأقفل الباب وبثيت أنا والجردلين والبطانيين وحدنا وكليا زحف النهار تظلم الدنيا ولكن في هذا المكان يكون الظلام أشد من الظلام الطبيعي...

وهنا أقرر أنى مريض سكر ومصاب بدوالى في الساقين بما يسبب لى آلاماً مرحة.. وهذه الأمر معروف لنقاصى والدانى سواء من المسئولين الكبار أو من المسئولين أنصاف الكبار أو الصنار، كل هذا لم يوضع في الحسبان سواء من ناحية المكان أو ظرف المعيشة الني أصبحت فيها، واعتقدت وما زلت أعتقد حتى الآن أن هذه التصرفات كامت محلاة ومقصودة وبأوامر..

وقلت لنفسي: « آمو كله بثوابه . . ومين عارف يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيكفّر عني بعض ذنوب ربها أكون قد ارتكبتها بحكم كوني بشر. . »

في هذا الوقت وأنا أفكر أحسست أتى أريد أن أدخل دورة المياه.. وهذا أحد عبوب مرض السكر أنه كثير التبول، ناديت على الحرس ولكنه لم يجب ثم اكتشفت بعد تكرار المحاولة أن باب الرنزانة ضد نسرب الصوت ولكنه قطعا ليس ضد الحريق لأنه من الحشب، فناديت بأعلى صوتى على الحارس الذي فتح الشراعة من فوقى وهو يتناءب قاتلا: أي خدمة با سيادة الوزيسسو؟

فقلت له : « هو إنتم خديتم فيها وزير والا غفير . . . أنا عايز أروح دورة المباه؛ فقال لي: « يا فندى ( يقصد افندم ) ، ما هي دورة المياة بنوعيها عندك جوّة قالت كه . « لا مافيش لا دورة مياه ولا حاجة إنها فيه مياه بس؟.

مُسِسان: هماهو الحُودل الفاضي هو دورة المياه والجردل الثاني هو للغسيل وتتشطّف. منه كيانة ، ومكت وهو يغلق الشراعة .

نمت أو بمعنى أصح جلست مملا جسمى على بطانية وغطيت نفسى بالأخرى، وأصبح عنصرا الزمان والمكان متلاشين، اعتبارا من هذا اليوم ولست أعرف إلى متى...وتنبهت على صوت الشراعة وهى تفتع وصوت يقول لى:

الذا دربالة يا سامي بيه.. أنا التمورجي بتاع العنبر جايب لك كباية شاي تدفيك من البرد ...

وقمت لأشكره وأتناول منه الشاى وقد قمنا كلانا بحركات بهلوائية لئلا يسقط الكوب منه أو مني.. المهم وصل الشاى سنبياً وشربت لأول مرة في حياتي حبراً مغلى سكر زيادة . . .

وبعد قليل من الوقت أضيت الزنزانة بنور خافت مثل أنوار الديسكو وهذه الإضاءة هي إضاءة أمنية وتبقى طول الليل حتى يسهل التتميم عبى المساجين وانشا الله ما حد نام! . .

بعد ذلك فتحت الشراعة للمرة الثانية حيث نادى على الخارس معلنا وصول العشاء اللدى كان عبارة عن رغيف جراية أسود ومعه طبق صابح فيه شيىء أخضر أو أسمر اللون و لما حاولت أن أتلوقه لم أستطع من ناحية الراتحة علاوة على الطعم الذى لا يقبله يشر . . فتركته على جنب وأكلت قفاعة من العيش لعلم، تشبعنى بعد عناء يوم بدأ ليله يسقط علينا . . . وعدت إلى البطانية موة ثانية لعلى أستطيع أن أنام لأعوض تعب هذا اليوم عصبيا وبندنياً ولكنى لم أستطع إلى أن سمعت أذان المعجر فقمت وتوضأت من جودل المياه وصليت الفجر وقعدت بالفائلة والسروال ملتحفا بالبطانية الثانية ، وبعد نحو ساعين فتحت الشراعة وكان المنادى الشاويش كامل الذى ألقى علي تحية الصباح وناولنى كوباً من الصابح به شاى وطبقاً من الصابح أيضًا به عسل أسود ورغيف جراية فقلت له : «يا شاويش كامل قل لرؤسائك أني مويض بالسكر، وأن العسل من ضمن الممنوعات وسلمته طبق العسل وأبقيت العيش لأستمين به..»

كان معنا في نفس السجن الصحفى مصطفى أمين الذي كان يقضى حكيا في قضية التجسس ، وكانت زنزانته في الدور الثاني تحت زنزانتي مباشرة ، وقد أيقنت في هذه اللحظة لماذا كان هناك صوت خيط مسموع على أرضية زنزانتي أثناء الليل.. ولم تتم أية اتصالات يسى وبينه طوال مدة وجودي في الليان سوى أن أحد المساجين الجنائيين تابلني عند حلاق السجن وقال لى إن مصطفى بيه يسلم عليك ، فلها استفسرت منه من هر مصطفى بيه ؟ قال لى إنه يقصد مصطفى بيه أمين . كها كان المحكوم عليهم في قضية الإخوان المسلمين ١٩٦٥ بسكنون في نفس السجن .

عندما طلبت كتابة رسالة للنائب العام

فتحت الشراعة ليناولني الشاويش كامل أليدلة الزرقاء ، ولا أعتقد أن الترزى عيينها أو وضع يده فيها أصلا لأنه عندما إرتديتها كانت كيا وضعتها على جسمى من قبل .. وقلت لنشاويش كامل أنا عليز مأمور السجن فقال حاضر ..

وبعد أقل من ساعة فتح باب الزنزانة ودخل النقيب ممدوح أركان حرب منطقة طرة للسحون وسألني عن أحوالي فقلت له الحمد لله لكني أريد ورقة وقلم ..

فقال لي: «دي ممنوعة ...»

فقلت له: ٥ انت لم تفهمني . . . أنا عايز ورقة وقلم، لأكتب رسالة.. ٥

فقال لى: « لمسىن ؟»

فقلت له : همو انت حا تحقق معايا أنا بأطلب ورقة وقلم عليك إما أن تجيبتي إلى طلبي وإما أن ترفض وتتحمل مسئولية الرفض ...

فخرج ويعد قليل نودي في العنبر بصوت عال: ... انتبــــاه!!!

وفنح باب الزنزانة لنمرة الثانية حيث وجدت العميد حسين زكى مدير المنطقة، على الباب وبادرني بقوله : "إنت زعلان ليه تعالى معايا..»

ونزلنا إلى خارج السجن حيث مكتب مأمور السجن وطلب الشاي والفهوة وحاول أن يعرف لماذا أريد ورقة وقلم ولمن سأبعث بالرسالة فقلت له:

« الرسالة للنائب العام بصفته المسئول عن المسجونين...

فانزعج الرجل وظن أنتي سأشكوهم ـ في عرف السجون إدا طلبت النيابة تصاب الإدارة بحالة من الانزعاج والحساسية \_ ولكني طمأنته بقولي إن الموضوع الذي سأثيره مع النائب العام لايخص وزارة الداخلية ولكن يخصني أنا شخصيا..

فهدأ وقال لي: لا طبعا سيادتك تعرف أني لازم أستأذن وسأرد عليك.. ٩

وقمنا كل إلى حيث يكون وعدت إلى زنزانتي يصاحبني مأمور السجن...

بعد يومين توم على الأسفلت وأكل الجراية فقط.. فُتح باب الزنزانة وكان المأمور يقف أمامي مبتسمًا ومعه الدكتور وصفى طبيب السجن الذَّي بادرني بقوله:

« هو حضر تك بتاخذ إيه من أدوية السكر وأية أدوية أخرى»

فقلت له: « أشكرك يا دكتور ولكن أرجو أن يصلني رد على ما طلبته من يومين» فقال لي : "أنا ما أعرفش حاجة هو حضر تك طلبت دكتور من قبل ؟ " فقلت له: ﴿ لا .. ، والكلام موجه للمأمور. .

ف د المأمور بأن مدير المنطقة سيحضر بعد فترة ليرد على طلباتك يا سامي بيه . .

و أثناء مناقشتنا وصل العميد حسين زكي وقال لي ضاحكا: هما تبجي ننزل تحت شوية . . قلت له مافيش مانع ، ونزلنا إلى مكتب المأمور حيث

قال لى: «لقد تقرر زيادة البطاطين الى أربعة بدلا من أثنين وسيتم تغير الطعام ليكون متمشيا مع السكر . . هل هناك طلبات أخرى ؟؟

فقلت له : اطلباتي سأكتبها للنائب العام وستقرأها طبعا ولن أتنازل عن موضوع الكتابة للنائب العام . .

أثناء عودتي إلى العنبر مع الشاويش كامل أخبرني أن السيد على صبري أيضا يصر منذ يومين على طلب النائب العام وقال : هو فيه إيه ياسيادة الوزير هو إحنا مزعلينكم في حاجة ؟ ثم قال بعد ذلك إن مصطفى بيه أمين يهديك سلامه وسيحاول نقاءك عند الحلاق بكره أو بعده . . تحب أقول له حاجة ؟ قلت شكرا وسلَّم لي عليه . . . وكما قلت من قبل لم يتم معه أي لقاء.

وبعد أسبوعين جاء العميد حسين زكى وفتح للمرة الثالثة موضوع الورقة والقلم والنائب العام فقلت له:

« بصراحة أنا أرفض تخفيف الحكم وأطالب بتنقيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الاستثنائية على لأن ما يتم معي الآن هو قتل بطيء فيه خسة وجبل من وجهة نظري وأرجوك يا سيادة العميد أن تبلغ رؤساءك بطلبي هذا وإني منتظر الرد .. ا

قال لى : «حاضر....» وانصرف وأغلق باب الزنزانة .

فى البوم انتالى حوالى الساعة الثانية بعد الظهر جاء مأمور السنجن واصطحبتى إلى مكتب مدير المنطقة الذي بادرني بقوله :

لا سامى به أن مكاف بأن أحيرك أى سجز نحب أن تذهب إليه هل تحب تروح
 سجن المزرعة أو سجن ملحق المزرعة أو أبوزعبل ولعلمك على بيه صبرى فضل
 الذهاب إلى أبو زعبل...

فقلت دون أن أفكر: « أنا أفضل سجن ملحق المزرعة . . ؛

فقال بى : «ېس خد بالك إن ضباط المشير عامر موجودين فى هذا السمجن وقد تـشـأ بينك وبينهم مشاكل أو قد يستفزوك . . فكر ، وسأنفذ ما تريد . . . .

قلت له: دانا أفضل سجن ملحق المزرعة ولن مجدث أي مشاكل بيني وبين أي أحد وهناك بعض إخواني وإني أتحمل ما قد يجدث من مشكلات ولو اني أستبعد حدوث شيء...)

ور كننا سيارته و توجهنا إلى الملحق الذي كان يبعد عن الليهان بعوالى كيلومتر ونصف تقريبا وقابلنا المأمور عند الباب الرئيسي وقال لحسين زكى أن الكل يرحب بالسيد سامي « بيه ولن تحدث أي مشاكل . . .

دخلت واستقبلت بحرارة من الجميع فيها هما المقدم احمد عبدالله الذي كان متحفظا بعض الشيء.. وسارع الجميع نحوى بالأكل والمشروبات و الأغطية .. النخ

وسكنت فى زنزاتة بالدور الثانى وكانت ملاصقة لزنزانة الأخ والصديق المزيز ورفيق عمرى محمد فائق ولمن لا يعلم فقد تزاملت مع محمد فائق سند سنة ١٩٤٠ فى مدرسة المنصورة الثانوية فى مراحلها الأربعة حتى الثقافة العامة فى فصل واحد وكنا نجلس على مختة واحدة ثم فى الكلية الحربية ثم بعدد الثورة فى المخابرات العامة ثم فى رئاسة الجمهورية ثم فى الرزارة وأحيرا فى السجن وكنا دوما إلى جوار بعض فى كل المراحل لا نفترق وحتى الآن لا يعربوم إلا ونلتقى إما تليفونيا أو نتزاور كها أننا نتشاور فى كل ما يقابلنا من أمور خاصة وعامة حتى على الصحيد العائل فهو أبو هشام وأنا خلك أبو هشام ويوم أن وللدت إبنته منى كان هو فى مأمورية فى إفريقيا ولما بعث له برفية أيشره بعولدها فوضى فى تسميتها هالة على إسم إبنتى أيضا ولكن عندما عاد إلى القاهرة طلب منه الرئيس جمال عبد الناصر تسمية ابنته منى لأنها ولدت فى نمس اليوم الذى تزوجت فيه إبنته منى من أشرف مروان ..

هناك في هذا السجن تبدلت الأحوال للاحسن قليلا ونسبيا حيث كان باب الزنزانة يفتح علينا يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا ثم من الساعة الثانية حتى الرابعة من بعد الظهر ثم يغلق السجن حتى الناهنة صباح اليوم التالى وكانت هذه الفترات القصيرة تسميح لنا أن نلتقى معا وأن نهار من بعض الرياضات والمشى بصفة خاصة ، كها أتاحت لنا تبادل الأحاديث والمناقشات وتصفية الكثير مع الإخوة في قضية المشير عامر وإن ظلت بعض الأمور مختلف عليها لكن اتففنا على حصر الخلافات التي لم تحسم داخلنا وألا نعتبرها عنصر قطيعة بل تطل مسائل مفتوحة للمناقشة و نتر كها للزمن .

لم تكن هذه الحوادث مجرد دردشة أو التمبير عما نعانيه من آلام وإن كانت مداية جديدة تماما بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لى على وجه الخصوص فقد كانت عملية مراجعة كاملة لننفس واسترجاع شريط الماضي والذكر بات والأحداث التى قادتنا إلى هذه النهاية وطرحت على نفسي آلاف الأسئلة. من أكون ؟ وماذا فعلت ؟ وما هي حقيقة ما يمكن أن أكون قد ارتكبته من أختعاه ؟ ثم ما هي الأخطاء التى ارتكباها كلنا بحيث تستحق أن نواجه بسببها ما أدعى أنها خيالة عظمى !! ؟ والخيانة لمن ؟ هل هي لبلدنا معمر أم للنظام والثورة التي استحوزت على كل قطرة من دماتنا وعرقنا ؟ هل ثمة عوامل أخرى لدى القيادة السياسية اقتضت إغازي ملفات لا يواد لها أن نفتح تحت أى ظرف وهها كانت التأكيدات والتعلمينات بأنها لن تفتح ؟

لقد كان السادات يردد من وقت لآخر بقوله : « سامي إنت تعرف كثيراً جداً ا وكان يرددها دائها بالإنجليزية: Sami, you know too much"

ولقد علمت بعد ذلك سنة ١٩٨٢ بعد حوالي سنة من خروجي من السجن عن طريق أبناه المستشار حسن فهمي البدوي وزير العدل السابق أن أغلب قضاة المحكمة الاستثنائية التي حاكمتنا فيها عما حسن التهامي ، قد واجهوا ضفوطا شديدة حتى يصدروا الحكم بالإعدام كي اسلفت في السطور السابقة ، وأن السادات قد صرح لبعض من حواوا إثناؤه عن هذا الاتجاء أنه سوف يعدم على صبري وسامي شرف فقط لكته عاد وعدل عن تنفيذ حكم الإعدام ، لس استجابة لوساطات أو سترحامت ولكن لأن المحكمة العمكرية إلتي حاكمت الغريق أول محمد فرزي لم تجد ما يبرر إصدار حكم بالإعدام عليه ، وهر لم تحقيمة معه المنابة المسكرية ولا المذعى الاشتراكي وبالرغم س بالجانة العظمي، ثما أضعلر معه السكرية قر أستدعي أمام المدعى الاشتراكي ليتهمه بالجانة العظمي، ثما أضعلر معه السادات للتراجع عن عزمه بإعدامنا نتيحة تطابق التهمة بيننا جيما عاكان سيوقعه في تناقش يصعب تبريره .

إدن كان هناك رصرار على التخلص من على صبرى ربيا لوجود ضغائن عميقة فى نفس السادات تجاه الرجل وربيا على وجه التحديد من ديسمبر سنة ١٩٥٦ أثر واقعة محددة شاهدتها بنفسى أثناء توجه الرئيس جمال عبد الناصر بالقطار إلى بورسعيد :

وكان يجلس في الصالون الرئاسي أعضاء مجلس قيادة الثورة ومعهم على صبرى وسامي شرف ودارت مناقشة خاصة جدا حول الأسهاء الكودية التي كان يستخدمها أعضاء المجلس فيها بينهم، وفجأة سأل الرئيس السيدعلي صبرى:

مل تعرف ياعلي ما اسم أنوز السادات؟

فرد على صبري دون تفكير وبسرعة قائلا: ...... ١١١

الحقيقة فوجىء كل من كان في الصالون بها فينا الرئيس نفسه، الذي عنّف على صبرى وقال له : «إيه ده اللي بتقوله ياحيي أ! معلهش يا أنور الظاهر على اختلطت عليه الأمور ما نزعلشي».

وعندما وصلنا إلى بور سعيد قام الرئيس مرة أخرى بمعاتبة السيد على صبري عنابا شديدا وقال له: «كنت أنوقع أن تقول إنك ماتعرفشي بدل ما تجرح الراجل بالشكل ده»

نعود لموضوعنا الأصلى وكذلك بالنسبة لسامى شرف لأنه يعرف الكثير كيا صرح لى بنفسه وقد تجددت هذه المخاوف بوضوح لدى السادات بعد خروجي من السجن سنة ١٩٨١، وكانت حالتى الصحية شبه متدهورة وأحتاج إلى إجراء عمليات جراحية و نصح الأطباء المعالجين بإجرائها في الخارج المهم فى هذا الأمر أن السادات تردد كثيرا في الموافقة على سفرى للخارج للعلاج بالرغم من أن أبناء الرئيس جمال عبد الناصر كانوا هم اللين فاتحوه في سفرى للعلاج .

وبعد تردد استدعى أشرف مروان سكرتيره السابق للمعلومات لاستراحة المعمورة بالإسكندرية والذي كان في نفس الوقت يسعى لإقناعه بالموافقة على سفرى ، ووجه إليه سؤالا تعددا هو : « هل تضمن سامي شرف ؟؟

. . ولم يفصح بالطبع ماذا يعني بـ «تضمنه ؟

لكن أشرف مروان أجاب بأنه يضمنه . . فأصدر قراره بالموافقة على سفرى إلى لندن!! ولتأكيد عنصر الشك فقد أصر على أن أساقر بجواز سفر عادى آخضر و حرمني من استخدام حتى القانوني في الحصول على جواز سفر دبلوماسي أحمر باعتباري وزيراً سابقاً . . كها أنى عوممت معاملة المواطن العادى، وهذا مما يشر فنى ، وبعث سكر تيره بخطاب للجوازات للتصريح بسفرى وصدرت وثيقة بلنك فى شكل نموذج رسمى يفيد السياح بالسفر .

器 撥 撥

### بكيثُ عندما علمت باغتيال السادات

كيا أنه بقيت كلمة أخيرة .. حتى لا يعنقد أحد أنني أصفي حسابات أو أهل في نفسي ضغينة أو غل لأيا من كان .. فقد طويت هذه الصفحات من عمري منذ زمن خاصة وقد بلغت من العمر أوذله، و أصبحت حياي أنفاس معدودة لا أملك منها شيئاً ، وإنها أكتب شهادي للأجيال القادمة لاتخاذ العبرة ونعلم دروس الحباة .

فعندما سافرت إلى لندن لمعلاج .. قمت باجراه عدة عمليات جراحية ، حتى كان صباح يوم السادس من أكتوبر ١٩٨١ ، حيث شعرت بآلام مغص حاد ، وعندتذ أفاد الأطباء بضرورة استنصال المرارة لامتلائها بالحصوات ، والألم بسبب مغص مراري ..

وبممجود أن أجريت عملية استئصال المرارة ، وعند إفاقني من البنج كانت أول كلمة قالها لي الطبيب الجراح الانجليزي : Your president were shot

# لقد أُغتيل رئيسك !!

فلم أتمالك دموعي الني سالت على وجهي باكياً السادات ـ رغم ما كان ـ من خلاف فلماك خلاف سيامي ، ولكن تبقى العشرة والزمالة والأخوة والعيش والملح ..

و تبقى الذكرى في حب مصر وتحمل المسئولية من أجل الوطن وأبنائه . . وإن اختلفنا في الرؤى والسياسات والأساليب . .

ولكن يبقى حبنا وإخلاصنا لبلدنا مصر .. أم الدنيا

李 华 李

# الفصل الثامن والعشرون

### الإعدام المنسوي (١)

# حدوتة خزنة عبدالناصر

.. أبلغتُ العائلة وحضر الرئيس السادات كيا حضر إلى غرفة الصالون أ الملدق بالمكتب عبدالناصر و هلى ومنى وخالد وحاتم صادق وأشرف حرم الرئيس عبدالناصر و هلى ومنى وخالد وحاتم صادق وأشرف مروان وتحمد أحمد اللى قام بفتح الحززة بمعرفته، حيث أدار القرص ذا الأرقام لليميز ولليسار ثم وضع المفتاح وقام بفتح الحززة ، وكان الوافقون بجرار باب غرفة المكتب كل من هدى وخالد وأشرف مروان وأنا وعلى راسنا السادات الذي تقدم وقيام بفتح الدولاب الداخل .. وقال :



أثار أنور السادات في خطابه يوم ١٣ مايو ١٩٧١ ما عرف بموضوع عزنه عبدالناصر.

والحُكاية تبدأ أصلاً في الأيام الأولى من شهر إبريل سنة ١٩٥٥ أى عندما بدأت في إنشاء ما عرف بسكر تارية الرئيس للمعلومات ، وكانت التجهيزات الإدارية والمكتبية تتو لاها المخايرات العمة ، وقد اتصل بي حسن النهامي الذي كان يتولى فر ها من فروح المؤسسة المخايرات والمع على المختمة والاتصالات .. أبلغني أنه مكلف بان يعاونني في التجهيز ، وأنه على استعداد لإمداد السكر تارية بها تراه من معدات مكتبية ، ولم أطلب منه شبأ في ذلك الوقت ؛ لأن انتجهيزات المطلوبة كانت متوفرة فعلاً في هذه المرحلة من رئاسة مجلس الموزاء ، وكانت عارة عن أثاث وماكينات كتابة وأوراق وملفات فقط .

التقيت بالصدفة بعد ذلك مع حسن التهامي في مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة حيث دار بيننا الحديث التللي :

قال : إنه ما زال مستعداً لإمدادي بأي تجهيزات للسكرتارية ثم قال : « ابقى حطني في الصورة».

فسألته : ما هي الصورة التي يريد أن يوضح فيها ؟!

فقال : إنه يمكنه أن يعاون في العمل ، ويستطيع أن يساهم في الكثير من الأمور.

فِقلت له : يا أخ حسن أنا صلتى انقطعت بالمخابرات العامة تنظيميًا اعتباراً من أول إبريل ١٩٥٥ ، وأننى أعمل الآن سكرتير الرئيس للمعلومات .. تعليهاتى أنلقاها من الرئيس جمال عبدالناصر ، وصلتى مباشرة معه ، والتبليغ أبلغه للرئيس عبدالناصر وليس لأى شخص آخر ما لم يأمر عبدالناصر بغير ذلك.

وكانت هذه أول وقفة بيني وبين حسن التهامي.

بعد ذلك بحوالي شهرين جاءني حسن التهامي في مكتبي بمجلس الوزراء ؟، وقال لى إنه أحضر شزنة قال إنها مستفعني في المكتب ، فقلت له إني أحضر ت خزنة ولاداعي لهذه الخزنة ، وقد أردت بردي هذا أن أحدد العلاقة بيني وبينه دون صدام ، وأردت أن أفهمه أن له وضعاً ، ونحن لنا وضع آخر مختلف ، ولا يجال لأن يجاول فرض شخصيته على مكتبى بأى شكل . وكها قلت كن مكتبى فى مبنى مجلس الوزراء فى شارع فصر العبنى ، وكنت فى تلك الفترة قلبل التردد على منشية البكرى ؛ حيث كانت الأمور شم عن طريق البريد أو التليفون بين الرئيس وبينى.

وفى أحد الأيام فى بداية سنة ١٩٥٧ علمت عن طريق عمد أحمد السكرتير الخاص للرئيس، أن حسن التهامي أحضر خزنة وذهب بها إلى منزل الرئيس، ولما سأله الرئيس عن سبب إحضاره لها قال إنه فد يستخدمها الرئيس فى وقت ما ، وفعالاً أدخلت هذه الخزنة إلى غرفة مكتب الرئيس فى منشية البكرى ، وحسب علمي لم تفتح أو تستخدم وظلت فارغة لسنين ولم تستخدم كخزنة بل كانت تعتبر كقطعة ديكور.

ومرت الأيام وانتقلت سكرنارية الرئيس للمعلومات إلى مبنى الرئاسة بمصر اجديدة ثم يلم منشكر أجديدة ثم يلم منشبة البكرى، وبالتبل اختلف أسلوب التعامل مع الرئيس بشكن يكاد يكون مباشراً ، وكالت الخارة في مكانها لم ينفير ولم أقترب منها ، ولم أحرف إن كانت لتستخدم أم لا ، ولم يطلب منى الرئيس أن أتعامل معها ، حتى كان يوم من أبام شهر يوليو سنة ١٩٦٥ ، وكان الرئيس عبدالناصر في غرفة مكتبه أن طلب منى اثناء عرض بعص المساتل عليه فتح الخزنة لأناوله كشف الجيش منها ، وكان في هذا اليوم يراجع تواريخ مبلاد وترايخ تحرج عدى الخمالة الذواع لجهة تتواريخ والمائي الدواع لجهة التواريخ والمعادلة رئي منها ، وكان في هذا الدواع لجهة التواريخ وقتمه للخارج، ثم قال لئي الا هنات كشف الجيش اسحيه وهانه».

وبعد أن راجع الرئيس الأمياء التي كان يريد أن يبحث موضوعها قال لي : « رجع كشف الجيش مرة ثانية في الحزنة واففلها».

كانت هذه هر المرة الأولى في تاريخ خدمتي مع عبدالتصر أرى ما بداخل هذه الخزنة. والمرة الثانية التي تعاملت فيها مع تلك الحزنة كانت في شهر سبتمبر سنة ٢٩٦٦ حيث انصل بي الرئيس من غرفة نومه حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، وقال لي «يا سامي أدخل المكتب حاتلاتي الحزنة مفتوحة، عايزك ترتبها».

دخلت للمكتب وفتحت الخزنة كيا فتحها الرئيس من قبل ، ولم يكن في بابها مفتاح، كيا كانت عجلة الأرقام ثابنة على وقم الصفر .. كانت الحزنة عبارة عن دولاب حميد بحجم نقريبي ٢م ٨٠ ، ١م مقسومة إلى قسمين ، القسم الأيمن عبارة عن بجموعة من الأرفف؛ وكان الرف الأول يترى على ملف بعنوان « المشروع النووى» ، والرف الثاني كان يوجد به ملف بعنوان « الإطار العام للخطة الخمسية الثانية» ، وأما الرف الثاني فقد كان يمتوى على مجموعة من الرسائل من كل من المشير عبدالحكيم عامر ، وثروت عكاشة ، وحسين فو الفقار صبرى، ومراد غالب ، ومحمد التبعي ، وكريم ثابت ، أما القسم الأيسر من الخزنة فقد كان في أعلاء دولاب بمفتاح ، وكان في هذا الدولاب مبع من المال . لا يتعدى الحُمسة آلاف جنيه . وتحت هذا الدولاب توجد مجموعة من الأرف ، الرص الأول كان يوجد عليه كشف الجيش ، وهو ملف ضخم يحتوى على الأرف ، الرص الأول كان يوجد عليه كشف الجيش ، وهو ملف ضخم يحتوى على سماء جميع ضماط القوات المسلحة وبيانات عن كل منهم . وفي الرف الثمن كانت تجد به حقينات من لجد البنى الفاتح كانتا محتويان على مجموعة شرائط للسجيل الأول لكل أغزية حديدة من أغنيات أم كلتوم في كل حفلة من حفلاتها الشهرية . كان وزير الإعلام يرساما بصفة منتظمة ، والرف الثالث كان عليه محموعة من الأوراق والحطابات الخاصة بين الرئيس والوالد ألحاج عبدالناص حسين وبعض أخوته ، وكان يوجد على أرضية الخزنة الطبنجة التي كان يجملها الرئيس ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ .

وامرة النائة كانت في خلال شهر سبتمبر ١٩٦٩ حيث كان الرئيس قد أصيب بآول أرامة قليبة وطلبني من غرفة ملتوم وقال لى ١٠ يا سامى ، الخزية مفتوحة تحت .. هات لى منها بجموعة الخطابات الخاصة وتبعتها لى فوق على طول ، وكان بالمناسبة موجوداً في زيارته فى ذلك الوقت شفيق الرئيس عز العرب عبدالناصر ، فدخلت إلى المكتب واستحرجت بحموعة الخطابات الخاصة ، ويعثت بها إلى الرئيس بعد أن أقفلت باب الخزية كيا كان . وفي حولى الساعة الناسعة مساء طلبني الرئيس عبدالناصر قاتلاً!

حا أبعث لك الرسائل مرة ثانية ، وعايزك ترتبها في نسلسل تاريخيى ، وتحطها مكانها مرة ثانية في الحزنة . وبعث بالرسائل فعالاً وقست بترتبيها تاريخياً ، وكانت كلها مكتوية بخط البد ومتبادلة بين الرئيس وبين الوالد ، والأخوة الليثي وعز العرب وشوفي وحسين ؛ وكلها ذات طابع شخصي وعائل فقمت بترتبيها ووضعتها في الحزنة وفي نفس مكانها الذي كانت فيه من قبل .

بعد يومين من الاحتفال بذكرى الأربعين لرحيل الرئيس عبدالناصر طلبني الرئيس السادات وقال لي : يا سامي عايزين تجرد الجزنة.

فسألته : أي خزنة يا سيادة الرئيس ؟

قال : خزنة منشية البكري اللي في مكتب الرئيس.

قلت: حاضر.

فقال : طيب أنا جاي بالليل وإيه رأيك تكون العاتلة موجودة؟ فقلت له : طبعاً يافندم لازم يكونوا كلهم موجودين رحا أبلغهم.

أبلغت العائلة وحضر الرئيس السادات كها حضر إلى غرفة الصالون الملحق بالمكتب - نظراً لكون المكتب تجرى به إصلاحات ـ السيدة تحية حرم الرئيس عبدالناصر وهدى ومنى وخالد وحاتم صادق وأشرف مروان وعمد أحمد الذى قام بفتح الخزنة بمعرفته حيث أدار القرص ذى الأرقام لليمين وللبسار ثم وضع المفتاح وقام بفتح الخزنة ، وكان الواقفون بجوار باب غرفة الكتب كل من هدى وخالد وأشرف مروان وأنا وعلى رأسنا السادات الذي تقدم وقام بفتح الدلال الداخلي ..

قال: مش دي المصروفات السرية؟

فقلت له وشاركني في الرد كذلك محمد أحمد: نعم.

فقال السادات : يا سامي خذ المبلغ الموجود عندك.

فقلت له : يا سيادة الرئيس أرجر أن نحصر المبلغ ثم نقوم بعمل محضر جود له لإضافته على العهدة الأصلية للمصروفات السرية ـ التي كنت مسئولاً عنها ، وعددت المبلغ ، وقلت بصوت عال ليمسمعه الجميع أن المبلغ كلما ( أقل من خسة آلاف جيه تقريب حسيها أذكر).

ثم استدعيت فتحى سعد الموظف المسئول عن المصروفات السرية ، وكالفته بعمل تحضر والإضافة المبلغ إلى العهدة ـ وقد قام فعلاً بتنفيد ما طلب منه ؛ وأحضر المحضر، وكان كها أذكر :

(إنه في يوم كذا الساعة كذا ويحضور فلان وفلان تم فتح خزينة مكتب الرئيس
 الراحل جمال عبدالناصر ، وتم حصر المبالغ الرسمية الموجودة بها ، وبعد إتمام الجرد
 أضيف المبلغ المذكور إلى عهدة المدولة؟.

وقرأت المحضر على السادات الذي أقر ما جاء فيه ، ثم سلمته لفتحى سعد مرة ثانية. وهنا قال أثور السادات : " لكتفي بجرد النقود الليلة لأنها أهم شئ موجود بالخزينة، ونستأنف الجرد فيها بعد".

وطلب خالد عبدالناصر أن يستلم الطبنجة من الخزنة ، فوافق السادات قاتلاً له : خدها يا خالد ، دى الطبنجة اللي ظلم بها المعلم ليلة الثورة.

وبعاً. هذه النيلة لم تطأ قدماي منزل الرئيس جمال عبدالناصر إلا مرة واحدة حيث طلبت مقابلة حرم الرئيس لتسليمها أول نسخة من العملات الدهبية التذكارية لعبد الناصر، والتي أصدرتها مصلحة سك النقود. وخرجت لأنتقل بمكتبى إلى قصر القبة. وبعد أيام قليلة طلبني السادات تليفونياً ـ وكان منضلاً بعض الشع-وقال لي :

«هدى بنتى ، كانت عندى وقالت لى: إن خزنة والدها قد فُتحت ، وسكت ا.. فقلت له : « إزاى يا فندم؟!».

فقال: ﴿ وَاللَّهُ هِي بِنَقُولُ كَلَّهُ ۗ.

فقلت : « طيب سيادتك تؤمر بإيه ؟؟ قال: « ماذا ترى أنت ؟»

فقلت : ٥ نعمل تحقيق حول هذا الكلام، .

فقال : ﴿ صبح . . نحقق ﴾ ،

فقلت له : \* تحب سيادتك مبن اللي يقوم بالتحقيق ؟ وهل سيادتك تحب تحضر التحقين؟؛

فقال : " التاثب العام ، على نور الدين".

و معلاً تم الاتصال بالنائب العام على نور الدين الذى حضر إلى منشية البكرى .. حيث خصصت له غرقة خاصة .. وباشر التحقيق ، وقام بنفسه بسؤال كل الموجودين ، همى وخالد وعمد أحمد الذى قال إن الفتاح كان معه في وقت وفاة الرئيس ، وقد استبعد عبد أحمد أم يكن الحزية قد فتحت .. كل سئلت أنا وكل العاملين في منشية البكرى . وبعد ذلك استدعى كبير خبراء البصيات في مصلحة تحقيق الشخصية بوزارة الداخلية ، كل استدعى أحمد الحزراء اليونيين في فتح الحزائن وكتبرا تقريرهم وسلموه المنائب العام شحصياً.

وقد فرر النائب العام على نور الدين بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و"بو سمية . وبعد اطلاعه على تقارير الخبراء أنه وصل إلى نتيجة محددة هي:

إن التحقيق لم يتوصل إلى معرفة أساس الشبهات التى تدعو إلى فتح الخزنة و لا المرض من ذلك ، ولم يقم لمديه دليل على فتح الخزنة ، بالإضافة إلى أن الغرض من فنحها المرض من ذلك ، ولم يقم لمديه دليل على فتح الخزنة ، بالإضافة إلى أن الغرض من فنحها غرر واضح، وقال لقد أثبتنا فى عضر التحقيق أنه عند فتحها لأول مرة تما الغرب المنازة وهما هلى وخالد أنها وجدا عند فتحها الخزنة الحم مرة أنها كانت تختلف عها وجداها عند فتحها لها فى المرة الثانية بمد شهو. فإذا لوطن أن الإضافة كانت خافته عند فتح الخزنة لأول مرة وأنها المرة الأولى الذي يرياك فيها هلمه الخزية والدهما لأولى مرياك عبد مرور أربعون يوما على والغ فلا يستقيم مع هذا أن نحكم على أنها تحكما عن الندقيق فى وضع الأوراق على ثلاثة أرفف من الخزية ، وأى اتهام لأيقوم على ظنون ، وقرر أن يوضع الأوراق على ثلاثة أرفف من الخزية ، وأى اتهام لا يقوم على ظنون ، وقرر أن

حيث أنه لم يثبت إمكان فتح الخزينة إلا بمفاتيحها .. محفظ إدارياً ؛ وحيث أن أحداً
 من الموجودين لم يقل أن شيئاً قد سرق في حفظ التحقيق إدارياً ».

وقرر خبير المعمل الجنائي والخبير اليوناني المتخصص في قتح الخزائن ما يلي :

قالم يوجد بالخزنة آثار تشير إلى أنها فتحت بغير مفاتيحها ، وأنه من المتعذر أن نفتح بمفتاح مصطنع».

الملفت للنظر أن هذه القضية لم تشر في تحقيقات انقلاب مايو ، واللذي نفرته محكمة خاصة بالرغم مما أثاره السادات في خطاب رسمي أمام مجلس الشعب يوم ٢٠ مايو 19V1 وأوحي فيه للناس أن الخزنة كانت مكدسة بالأمول المرتبة بطريقة معينة ، وأنه اتخذ فراراً بعلى الاتحاد الاشتراكى ؛ لأن خزينة عبدالناصر قد سرق منها ما كان عبدالناصر بيريد أن يفعله.

وقال: إن الخزنة لها مفتاحان مفتاح كان عند حرم الرئيس عبدالناصر ومفتاح كان تحت عند محمد أحمد ولازم الخزنة تفتح بالمفتاحين..

وفال السادات أيضاً: أنه كان يعرف كل الورق الموجود بالحزنة !! وأنه على يبة من كل شع ، وأن الخزنة كان فيها المخالفات التي تمت في الانتخابات منه الانتخابات التي تم بناءً عليها اختيار السادات رئيساً !!. والل كان حبدالناصر مصر على تصحيحها.. وواقى علينا أن نصحح إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة بانتخابات حرة!.

ثم بدأت الجوقة بقيادة السيد محمد حسنين هيكل الذي نشر يوم ٢١ مايو العناوين الرئيسية لجريدة الأهرام تقول:

« الرئيس يوقّع مَراراً بإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة».

وقائع خطيرة عن الخزينة الخاصة بالقائد الخالد جمال عبد الناصر ، يذيع السادات أسرارها لأول مرة».

«المنزينة فتحت سراً وسرقت منها أوراق خاصة بالمحافظات في انتخابات الاتحاد الاشتراكي».

وفي اليوم التال تنشر جريدة الأهرام في صدر صفحتها الأولى صورة للخزنة وهي تحكى تفصيل مثيرة جديدة فيها أسمته : الوقائع الكاملة لسرقة خزينة جال عبدالناصر، وكانت المعلومات التي قدمها هيكل تدين تسخصي باللات ؛ وتقول إن على نور الدين الناتب العام كان يعقد: «لساست سرية أثناه التحقيق مع كل من سامي شرف وشمراوي جمعة ، وختم مقاله كائلاً : « وانتهي التحقيق الذي قام به النائب العام ثم اختفي النحقيق، وظي زرش الليل أن التحقيق سوف يخفي إلى الأبد جريمته ، وأنه سيطمس خيانه الجيال

وكان الأستاذ هيكل نسى أو تناسى عن عمد أن أنور السادات تسلم باليد صورة من تجقيقات النائب العام ، والأصل كان محفوظاً في سجلات النيابة العامة التي لا يستطيع أحد أن يتلاعب بها كها نعلم جيعاً.

ثم جاء ما رواه موسى صبرى قائلاً : إن جمال عبدالتاصر كان حريصاً تماماً على السرية الكاملة لأرقام الخزنة، وإذا فرض وفتحها في حضور أحد فإنه كان يعصى ظهره له ويخفى الأرقام حتى يفتحها ويقفلها . وعندما أبلغت هدى عبدالناصر الرئيس أنور السادات يفتح الخزنة ، ووجدها السادات يفتح الخزنة ، ذهب إلى منزل عبدالناصر على الفور ، وفتحت الخزنة ، ووجدها مبحثرة تماماً عما يدل على أن يدا نم على المنافذة ، ووجدها المال فإن يدا نم تصد ، وهذا يدل على أن يدا نم تصد ، وهذا يدل على أن إخادت ليس بغرض السرقة ، ولكن بغرض الحلول على الوثاق التى تركها عبدالناصر بخط يده ، وقام أنور السادات بوصفه رئيسا المجمهورية بإبلاغ أبدت العام اللي حضل للتحقيق أخدا البصيات وضوهمت هذه البصيات بعضو على المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة وشوعيت هذه منافي المنافذة على على الإصرار الأنور السادات أنها تنهم ساسى أزمة وفضيحة ، وهو يعرف من أمرار الدول أرف ولسادات أن يصل إله كاملاً ، وكان القوى معه ! وعلى ربيد السادات أن يصل إله كاملاً ، وكان النوري بادي المنادات يتوقع صراع مراكز القوى معه ! حبل الاطمئة من أمراد كام يديد أن يمد إليه حبل الاطمئة من أمرات ، وهو يعرف من أمراد الدولة وعلى المدادة المدون ضده .

ويستطرد موسى صبرى: ( إن كل المدلائل تقول إن سامى شرف كان معه مفتاحان آخران؛ لسبب بسيط هو أن الخزنة لاتباع إلا ومعها مفتاحان، وقد غاب هذا الأمر عن فطنة وذكاء عبدالناصر، وقد أخفى معامى شرف كلفتاحين.

وينساءل موسى صبري بعد ذلك قائلاً: « ماذا أخذ سامي شرف من الخزنة؟»

ئم يقول بالنص : ٩ وأكاد أجزم أنه كان من بين هذه الأوراق ما هو مزور ضد أنور السادات ولست في حل من ذكر التفصيلات،

#### (انتهى كلام موسى صبري)

الحُفِيفة أنا لست أدرى كيف يجزم موسى صبرى على وجه التحديد بأن هناك أوراقاً كانت في الخزية تدين السادات وسلوكه ، وأن هذه الأوراق مزورة ، إلا أن يكون قد رآها أو أنها وصلت للسادات بأي صورة ،وأن السادات أطّلع موسى صرى عليها خاصة إذً · كانت هذه الأوراق كانت موجودة بالخزنة فعلاً واختفت منها 111.

وفي ٢٤ مايو ١٩٧١ نشر الأستاذ محمد حسنين هيكل في جريدة الأهرام يقول:

1 إن النائب العام الجديد محمد ماهر حسن قد بدأ التحقيق مرة أخرى في قضية سرقة المؤذة لل كالمنطقة المؤذة لل المؤذة ا

وفي أول يونيو ١٩٧١ نشر الأستاذ محمد حسنين هيكل خبراً يقول :

(إن النيابة العامة قد حثرت على مسروقات خزينة القائد الخالد جال عبدالناص. في
منزل السيدسامي شرف، وستقوم النيابة العامة بقض هذه المسروف، تبحضر مسربين
من الجهات المختصة ا؟.

وقبل نشر الأهرام لمذا الخبر كانت الصحف قد نشرت أنه تم العثور على السحفيق الأول الذي أجراء المستشار على نور الدين حول سرقة الخزنة ، والذي كانوا قد قالوا عنه إنه اختفى، وطبعاً لم يكن هذا صحيحاً ؛ فالتحقيق لم يختف أبداً لأن صورته كانت لدى أنور السادات ، كيا كان أصله في أرشيف النيابة العامة وضم فعلا إلى القضية.

وكتب عبدالعزيز كامل ( وزير الأوقاف الإخواني السابق) مقالاً بعنوان! المارينة المحرمة، كما كتب عبدالرحمن الشرقاري ( الشيرعي) مقال بعنوان «اشتراكية لنسوص المحرمة»، كما كتب عبدالرحمن الشرقاري ( الشيرعي) مقال بعنوان «اشتراكية لنسوص الحزائن»، وغيرهم بمن شاركوا في الحملة بالمزيد من الأقاويل والإشاعات والإيماءات الذي قال عنه موسى صبري في كتابه وتاثن مايو عن انقلاب مايو، وعلى لسان السادات نفسه أن جال عبدالناصر قال للسادات أن سامي شرف كالذهب الخالص، وأنا لم أسمع هذه العبارة من عبدالناصر، ولم أكن أعوف أنه يصفني بهذه الصفة التي تشرفني، وتعتبر وساماً على صدري يعوضني عن أي وسام لم أناء حن الآن من الدولة.

ولم بكن صحيحاً أن النائب العام وجد شيئاً في منزلي. وكنت نريل سجون السادات ـ فإن هذا الشي لم يظهر في التحقيقات ولا في المحاكمة الاستثنائية ، وهي المحكمة التي برانني من أي تهمة ، خلاف الخينة العظمي لعظيم مصر في ذلك الوقت . وللعلم فقد سجل وكيل النيابة المدعو أحمد نشأت سامحه الله ومنه لله حلى تصرفاته التي علمت بها بعد خروجي من السجن سنة ١٩٨١، والتي أخضتها زوجتي عني طوال هذه المنة . محر شات خلدگان ما وقت عابد عبده قرمنی من الایرفنجی نشده افتری فاهد سلح اشتار مشاخ تم حدث اللائمی الخاصه و الخاصه حداً خدیم آمل بینی، وکل ها ا محر است می وافاند کا بستان خا الرصیت، از بین مان جامع شدن امار دارد. به است سرا در چند خارگال میکل وشیء مصروفات خرد خال مدافا می در است با بعدر خل این شوع من آمرانی الراسی میانا شامر آو ته فاتر ایسوور آنه کان فی طرف



وليس أدل على أن التحقيق معى؛ والذي استغرق أكثر من ٨٠٠ صفحة ، والذي تم خلال شهر أو ما يزيد، ليل نهار وكذلك المحكمة الاستثنائية ، وحتى الاتهامات الجزافية الخيالية العظمى التي وجهها مصطفى أبو زيد فهمى ، كنها لم يشر أى منها ولم يرد فيها أى ذكر خزنة همال عبدالناصر ، والتحقيقات التي تمت معى موجودة ، ولدى نسحة منها، كيا أنه توجد نسخ من كل التحقيقات في هذه القضية لدى كل المحامين الذين ساهوا في الدفاع في هذه القضية.

وللحقيقة وللتاريخ فقد استدعيت في الساعة الحدية عشر من مساء إحدى الليالي من معتفى القلعة حيث توجهت تحت حراسة أحد فبياط المباحث العامة إلى مبنى بجلس فيادة الثورة بالبلزيرة ، وكان في انتظاري بغرقة التحقيق الثانب العام في ذلك الوقت عمد ماهر حسن ، ويجلس إلى جواره شخصال . فهمت فيا بعد أن أحداهما من المخايرات العامة والثاني من المباحث الجنائية . وبدأت الأسئلة تنهال بشكل ملفت للنظر عن الحزية ، وماذا كان فيها ؟ وأين مفتاح الحزية ؟ وما شكله ؟ وهل هو مفتاح أم النين ؟ ومد هي الأوراق التي كانت فيها ؟ وأين مفتاح الحزية ؟ وما شكله ؟ وهل هو مفتاح أم النين ؟ ومد هي أي من أسئلتكم إلا إذا فتح تحقيق رسمي مكتوب ، وأوقع على كل صفحة من صفحاته ، وإلا فإن أنكلم معاكم ووفروا أسئلتكم ».

وطبعاً لم يفتح أى تحقيق رسمى بل قال النائب العام بعد أن نظر نظره ذات معنى للجالسين إلى جواره : 3 إحنا بس بنستفسر منك ومش بنحقق.٤

فقلت : ٥ يا سيادة النائب العام إحنا مش قاعلين على قهوة بلدى بندردش .. يا إما نفتح محضر مكتوب بشكل رسمى .. يا إما لن أجيبك أنت أو الذين معك على أى سؤال أو استفسار كيا تقول ٩.

فأومأ النائب العام للضابط المرافق لي بأن نعود إلى معتقل القلعة...

وللعلم فلم يكن من أسلوب عمل الرئيس عبد الناصر أن يحتفظ في مكتبه في منشية البكري أو في الحزنة بأي أوراق ذات طابع سرى بها فيها نتائج تحقيقات قضايا التآمر والأزمات الكبيرة والحساسة كأزمة مجلس الرئاسة ، وما ترتب عليها من نتائج ، وقضية انحراف المخابرات العامة بها حوته من أمور خابة في الخطورة والحساسية وغيرها ، بل كلها كانت محفوظة في سكرتارية الرئيس للمعلومات باعتبارها أرشيف الرئيس الخاص.

وكان ما كان في مكتب الرئيس، وعلى طاولة المكتب بعض التقارير من البنك الدولي ومن وزارة الاقتصاد، وبعض الدراسات الخاصة استصلاح الأراضي، وبعض المشاريع المنبقة عن تنفيذ السد العالى، وأؤكد للمرة الألف أن الرئيس جمال عبدالناصر لم يكن ليحتفظ لا في مكتبه ولا في الخزنة التي كانت في مكتبه بأي أوراق ذات طابع سرى ولامشاريع قراوات كان ينوى اتخاذها ، ولم يخرح ما كانت تحتويه الخزنة عها ذكرته فى الأسطر السابقة.

وقد ورد على لسان حسن التهامي في حديث له مع جريدة الأحرار في ٢٣ مايو ١٩٨٣ قال فيه :

« بعد التحقيق الذي تم بشأن الخزنة ، فقد تفاوض السادات بطويقته الخاصة مع الذي في حوزته المستندات ـ وكان صامي شرف في السجن ـ ، وقال لى السادات بعد ذلك بشهور : إن مذكرات عبدالناص الشخصية ـ وهي إحدى الأشباء التي أخذت من الخزنة ـ أصبحت في حوزته المسادات ) ، وهو يقرؤها بتفاصيلها ، وقد قرر الاحتفاظ بما عنده ، وفي نظرى أن السادت كان يعلم بنفاصيل ما أخذ من الخزنة ، وأنه استرد بعضها على الأقل، وكنت أعرف منه أن هناك بجموعة تسجيلات في غلية الأهمية لم يمكن بمترد ادها، وقد يكون غيره عن كان في حوزته هذه المتطقات بحكم علاقته مبد الناصر، ورضعوا أيديهم عليها منذ أن استولوا عليها من الخزنة أقدر مني على تحديد كمانها الآن إذا كان من يهم هذا الأهرائي.

### (انتهى كلام حسن التهامي)

كلام واضح لايحتاج إلى ذكاء لفم كنهه ، فاللدى فتح الحزنة \_ إن كانت قد فتحت أصلاً، هو أنور السادات أو شخص كلفه السادات بهذه المهمة!!

ولقد قال النائب العام محمد ماهر حسن \_الذي كلف ببحث هذه القضية بعد إقالة على نور الدين \_ أنه استدعى حسن التهامي الذي اشترى اخترته لسؤاله ، فقرر التهامي أنه كان يحتفظ بمفتاحين للخزنة ، وأنه كان يعمل في المخابرات العامة في مبنى تحت يرج القاهرة بالجزيرة ، وذات يوم نقل ومنع من دخول مكتبه ، وقال في التحقيق أنه عندما أبعد عن مكتبه كان مفتحا الجزنة في درج مكتبه ، والايعرف عنها شيئاً بعد ذلك!!.

إن شهادة النهامى فى الحقيقة تستلفت النظر وتدعو للدهشة فى نفس الوقت . وتثير تساؤلات أهمها لماذا احتفظ بمفاتيح الحزنة الاحتياطى طوال هذه المدة من ١٩٥٥ حتى ١٩٧١ أو حتى أبعد عن المخابرات ؟

ولماذا وضع هذه المفاتيح ف درج مكبه، هل هذا هو أسلوب حماية خونة رئيس الدولة، علاوة على تعمد عدم إعطاء من استلم منه الخزنة كل متعلقاتها ؛ إذ أن المفهوم أن علاقته بالخزنة قد انتهت بتسليمها لمكتب الرئيس أى لمحمد أحمد ؟ وآلا يستدعى إبعاده عن عمله فى المخابرات أن يبلغ المسئولين عن وجود هذه المفاتيح طرفه لتسمم للمسئولين ؟ ألم يكن حسن التهامى وزيراً للدولة فى عهد عبدالناصر وفى عهد السادات وبالرغم من ذلك لم يبلغ عن هذا الأمر ؟. وجرد ملاحظة عابرة مستنجة من معلومة مؤكدة ؛ فقد زارني بعد خروجي من السحن مباشرة جميع الذين عملوا معي في سكرتارية الرئيس للمعلومات للتهنئة ونتجديد علاقات إنسانية استمرت طوال أعوام طوبله سهرنا فيها الليالي ونمنا عن الأرض لبال أخرى طويلة أيضاً خلقت بيننا نوعاً من الرباط والعلاقت التي يصعب إعطارها صفة عددة ، وإن عبرت هذه الزيارات بعد خروجي من السجو وق حياة السادات عن شئ ؛ فهي تجسد الوعاء والنيل. وخلال ملده الزيارات أبلغني من كانت بيدهم أسرار المكتب وعلى رأسهم رشدى العمرى الذي شغل منصب مساعد سكرتي الرئيس للمعلومات بعد انتقال منير حافظ لوكالة وزارة الإعلام ، وتحده فندي سعد، وتوقيق عبدالرجن سالم (كانب خطاب التنجي على الآلة الكانية) وفرادي المعلومة التالية ، ولم يختلف شن سرد الرواية :

المحد أن تم اعتقالى بآيام حضر إلى سكرتارية الرئيس للمعلومات كل من محمد عبدالقادر حاتم ومحمد عبدالسلام الزيات ،وبعد أن قابلا أشرف سروان قام الاثنان وصعد إلى الدور الثانى من المبنى حيث أرشيف السرى للغاية الذى كان مسئولاً عنه توفيق عبدالعزيز، ودخلا حيث أطلع كل منها على ملفه وغادرا المكان مباشرة بعد ذلك،

وبعد عدة أيام حضر إلى سكرتارية الرئيس للمعلومات محمد حسنين هبكل ومعه مصور، وقام هو وأشرف مروان والمصور - ولعدة أيام ـ بتصوير كل ورقة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات ، وتم طبع نسختين ميكروفيلم تسلم كل منها نسخة.

و لا تعليسق ! ! .

### الفصل التاسع والعشرون

# الإعدام العنسوي (٢)

# حكاية العمالة للسونييت

وأظن أن الكل يتذكر تلك الحملات الصحفية التي حاولت النيل من شخصي ومن عائلتي لاغتياني معنوياً والتي فشلت جميعها في أن تنال من سمعتي وانتباقي للوطن ، كما أنها مجرت عن أن تقام دليلاً واحداً يمس نزاهتي أو سلوكي الشخصي ، فلقد تكانفت كل القوى المادية للورة يوليو في الماخل والخارج عربية كانت أو غير عربية للنيل من عبدالناصر ورجاله ، ولكنهم فشلوا في تحقيق هذا الملدف بدليل هذا الاحترام الشعبي المواسع الذي نكنه الجياهير لعبدالناصر ولما يمتله ، ولمن عملوا إلى جانبه بسرف ونزاهة.



أثر أنور السادات وضمد حسين هيكل وجال حاد، ويعض من جاعة مصطفى أمين الدى سجن في قضية جاسوسية - في مدرسة أخبار اليوم ، ويعض من الصغار الذين حسين في غفاة من الزمن على الصحافة المصرية ، موضوعاً ساذجه يفتش إلى أى دليل، حسين في غفاة من الزمن على الصحافة المصرية ، موضوعاً ساذجه يفتش إلى أى دليل، وهو مقال نشر في جلة الريدرز دايجست KKGBP في عام ١٩٧٤ عن كتاب بعنوان ٩ ك ج. ب. و محل حساب المخابرات السوفيتية ، كما سبق أن تردد هذا الادعاء أيضاً أن سامى شرف يحمل لحساب المخابرات السوفيتية ، كما سبق أن تردد هذا الادعاء أيضاً مرابعة واغتقاده للنادي ما مامى شرف بنفس الإدعاء . و بعيدًا عن سذاجة هذا الاتها ما مارك وسلحيته واغتقاده للنادي المادى والعمل ، فقد تم نفي هذه الفرية من الأساس، على اسان و فاديم كبرييتشينكوه والذى نسب إليه أنه كان يعمل لحساب المخابرات السوفيتية في القاهرة ، وأنه هو الذى جند سامى شرف – وقد دار معه حوار طويل نشرته على الوسطه السعودية ، والتي تصلر في لندن في العددين ( ٤ أو ١٩ بتاريخ ٤ مايو و ٨ النوسطة السعودية ، والتي تصلر في لندن في العددين ( ٤ أو ١٩ بتاريخ ٤ مايو و ٨ وقد قال د كبرييتشينكو، ها فصه :

\* يزعم بأرون في كتابه أننى - كبريبتشينكو - كنت خلال وجودى في القاهرة أتحكم بالمعلومات الاستخبارية التي كانت تصل إلى الرئيس جمال عبدالناصر ، وأننى كنت مسلطراً على سامى شرف الذي شغل لفترة من الفترات منصب وزير شئون الرئاسة ملموية، وتولى مسئولية التنسيق بين جميع أجهزة المخابرات المصرية . لكن ما يقوله بارون ملم تضليل ذكى . لقد نشر كتاب بارون عام 49% وجاء فيه أننى - كبريبتشينكو - جندت جميع وزراء عبدالتان في مسئولياتي في المدخابرات السوفياتية ، وهذا ليس صحيحاً فلم تكن في علاقة مع سامى شرف على رغم أن رايته مرة في حفل استقبال ، لكننا لم نتحدث معا أبداً . وقد اعتقله السادات في شهر بيار ( مايو ) عام 1941 مع عدد من الأخرين الذين كانوا على صلة وشقة بعبد الناصر، بيا وانصحيح أننى كنت على اتصال مع المخابرات المصرية . وقد حصارا على بعض الحقائية ثم بنوا عليها قصة، لكنني لم ألتو إطلاقاً بسامى شرف .

ثم يعلق بعد ذلك على كتاب الفورسايت، فيقول:

ه يُقول فورسايت إن 8 كبرييتشينكو» قتل فى حادث سيارة عام ١٩٨٥ ، ويتطرق إلى علاقاته مع سامى شرف، ويعلق على ذلك بقوله :

حسب فور سايت فأنا ميت منذ سبع سنوات.. كتابه يتضمن معلومات خاطئة عنى
 لكنه كان مصبباً في شئ واحد وهو أنه تمكن من تحديد رتبتى وموقعي في جهاز المخابرات
 السوفيتية ٥.

ولايفوتني أن أؤكد أن مثل هذه الاتهامات ثمل إهانة بالغة لزعامة جمال عبدالناصر الذي بدا من خلال هذه الكتابات وكأنه شخص يتحوك من خلال الآخرين ، وهو ما يتنافي مع حقيقة ما هو معروف عن زعامة عبدالنصر التي لايختلف عليها أعداؤه قبل أصدقائه وعبيه ، كها أن الرئيس عبدالناصر كان يعرف كيف ينتقي رجاله ومعاونيه ، وكان الشرط الأول في هذا الاختبار هو الولاء للوطن أولاً وأخيراً.

لقد كان سامى شرف ولمدة عشر سنوات كاملة تحت قبضة أنور السادات داخل السجون والمعتقلات ، وكان لدى أنور السادات كل الإمكانيات والنيات لإدانتي وتشويه صورتي حنى بالتزوير ، ولكن لأن هذه الاتهامات كانت أبعد من أن يتصورها عاقل ، فلم يسع أحد كاتناً من كان لاتهامى حتى من خصومى السياسيين.

وأظن الكل بتذكر تلك الحملات الصحفية التي حاولت النيل من شخصي ومن عائلتي لاغتيالي معنوياً والتي فشلت جميعها في أن تنال من سمعتي وانتهتي للوطن ، كيا أنها عجزت عن أن تقدم دليالاً واحداً يمس نزاهتي أو سلوكي الشخصي ، فلقد تكانفت كل القوى المعادية لثورة يوليو في الداخل والخارج عربية كانت أو غير عربية للنيل من عبدالناصر ورجاله ، ولكنهم فشلوا في تحقيق هذا الحدف بدليل هذا الاحترام الشعبي الواسع الذي تكنه الجاهير لعبدالناصر ولما يعثله ، ولن عملوا إلى جانبه بشرف ونزاهة.

والأن وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي ووقوع كل أجهزته ووثائقه تحت سيطرة من يحكمون العالم اليوم ؛ وأعنى الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها ، فإن أحداً لم يستطع أن يُخرج بشئ يدين الرئيس عبدالناصر أو من كانوا يعملون معه ، ولو وجدوا دليلاً أو حتى شبهة دليل لاستغلوه أيمًا استغلال في مواجهة الرجل الذي قاد الأمة لسنوات طويلة ضد قوى الاستعار وحملاته في اللماخل والخارج.

إن المقصود من وراء هذه الحملات الموسمية التي تطن علينا بين الحين والآخر هو الرئيس جمال عبدالناصر بالدرجة الأولى ، بعد أن عجزوا لأكتر من ثلاثين سنة منذ رحيله عن أن ينالوا بنفوذهم أو بترولهم أو بدولاراتهم من مبادئه أو القيم التي يتمّها وآمن مها الملايين ولاتزال صالحة كبرنامج عمل تتبناه الأجيال الجديدة التي لم تر عبدالناصر أو تعايشه.

مقد شنب هذه القوى المعادية حملات عنيفة على الرئيس عدالناصر واتهمته بأنه كافر وملحت، ثم راحت تتجنى عليه لتقول إن اليهود قد تولوا تربيته في حارة اليهود وعدس بالسكاكيني ، كما قالوا إن « البهال أن الأمريكان اسنشوه فن اليهود ليحكم مصر باسمهم . ولما أثناء حصار الفالوجية ، وأن الأمريكان اسنشوه فن اليهود ليحكم مصر باسمهم أن قل فضلت هذه الاتهامات في أن تحقق أغراضها انهموه بأنه شيوعي ، مع أنه نص أن أول مستور بعد ذلك ، الأزهو مستور بعد الله الأربع المساهم المستورية ، والمربعة الإسلامية أساس للحكم ، ثم طور بعد ذلك ، الأزهو الشريف ، والمربعة لماذا الفصرة الإسلامي العظيم ؟ واشر بتسجيل القرآن الكريم على اسطوانات لتباع للجمهور بثمن رمزى.

إن المخابرات المركزية الأمريكية تؤدب كل من ساهم مع الرئيس عبدالناصر في كشف أعيالها الفذرة والكشف عن جواسيسها في مصر والعالم المعربي ، وأذ غرضها الاساسي هو القضاء على عبدالناصر الشخص وعبد الناصر المرمز وعبدالناصر الفكرة والمبادئ والقيم ، وعبدالناصر الثائر . يريدون اقتلاع الرجل وما يمثله من جذوره . ولا يخمى على أحد أن المجوم على أجهزة الأمن المصرية ومن يعمل بها والقائمين على أموه

الأول: تأديب هذه الأجهزة نتيجة نشاطها الناجح وضرباتها المؤثرة ضد عملاء الفوى الأجنية التي لم تكن تريد خيراً لمصر والأمة العربية ،وإحاطة هذه الأجهزة بجو من الكراهية الشعبية بحيث ينظر الناس إليها وكأنها شر ومصيبة ، وأنها ضد الأخلاق والضمير ، تلفق التهم وتعذب الناس ، وما يترتب على هذه الحملة من تدمير للروح المعنوية لمن يعمل بهذه الأجهزة .

الثانى: تشجيع عمليات النجسس عن طريق تمجد الجواسيس وتحويلهم إلى أبطال . وفي نفس الوقت تحقير رحاك الأمن وتحويلهم إلى متهمين وهكذا يتحطم حاجز الخوف لدى البعض ، أي أن الغرض النهائي هو شل فاعلية أجهزة الأمن المصرية، وتسهيل اختراقها في جميع المجالات لتجنيد أكبر عدد من العملاء وتوسيع قاعدة المتعاونين لصالح العدو.

لقدر حل عن الرئيس عبدالناصر مند سنوات طوال ، ولكن من هذا الذي يستطيع أذ ينكر إنجازاته ، وإشعال وتجسيد روح المقاومة ، وثبت هذا بعد نكسة ١٩٦٧ ؛ فقد نجح في أن بيني جيشا خاض حربين في خمس سنوات.. حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر ١٩٧٣ . ولو تأملنا واقع الأمة الآن أقول أين نحن؟ وأين استقلالنا؟ وأين نرواتا؟ وأين استقرارنا؟ بل وأين عصمتنا؟ . . إنني أقول للعملاء اللمين يخرجون عنينا بين الحين والأخر. موتو، بغيظكم . . فكها عجزتم عن تحطيم الرمز ، فحتها سوف نمجزون عن تحطيم الرجال اللمين يمثلون هذا الرمز بعد رحيله.

ومن الحقائق المؤنّة فى كل هذه الحكاية أنه طوال خدمتى إلى جوار الرئيس عبدالناصر لم أقابل أى سوفينى صوى السفراء المعتمدين فقط فى الفترة من ١٩٥٦ حتى ١٩٥٧ فى حين أننى تعاملت مباشرة مع جميع مندوجى المخابرات المركزية الأمريكية والسفراء الأمريكيين المعتمدين فى القاهرة فى الفترة من ١٩٥٣ حتى ١٩٧١

و في زياراتي للاتحاد السوفيتي أكثر من مرة لم أقابل سوى القادة؛ سواه في معية المشير عبدالمكتبع عامر أو بحضور السفراء محمد عوضي القوني ومراد غالب ووفاء حجازي، هلذا في الوقت الذي قابلت فيه بمديئة نيويورك عام ١٩٥٨ ويحضور سفيرنا في واشتطن في ذلك الوقت الذي كامل قابلت «آلان دالاس» مدير المخابرات المركزية الأمريكية في فندق « البلازا»، وعلى هذا فإني أتوقع أن يخرج علينا عميل جديد ليتهمني هو الأحر بالعالة للمخابرات المركزية الأمريكية.

إن سامي شرف ينأي بنفسه عن الردعل هذه الأكاذيب التي يعرف هدفها والخرض

مثها.

لقد عشت حياتي وأنفقت على أسرتي وربيت أولادي من مال حلال هو دخل من عملي فقط، وأعيش الآن بمعاشى، وأنا الذي كانت تحت يدئ ميزانية المصروفات السرية والتي تركتها في مايو ١٩٧١ وهي محملة بفائض قارب المليونين من الجنيهات، مايون وثهاتها وخسون ألف جنيه، علاوة على سنة آلاف من الجنيهات الذهبية أعيدت إلى القاهرة بعد رحلة الملك سعود المشهورة إلى البعن، وقد كانت محفوظة في كيس محرّز وغنوم بخاتمي الشخصي حتى يتم الأمر بالتصرف فيها.

والذي أعلمه علم اليقين من الموظف الذي كنتُ أُوكل إليه مسئولية إمساك دفاتر هذه المصروفات ، محمد فتحى أحمد سعد موافى، رئيس السكوتارية بسكرتارية الرئيس للمعلومات والذى زارنى عقب خروجى من السجن سنة ١٩٨٨ ، وأكد لي أن هذا الاعتاد والمبالغ الفائضة والأحراز قد شُلمت كلها للسيد فوزى عبد لحافظ السكرتير الخاص للرئيس السادات في الجيزة عقب القبض على في مايو ١٩٧١ .

ومن أسباب سعادتي وأنا أتامل الحياة المصرية بعمق، أن يتردد اسم عبدالناصر الآن على لسان العامة والبسطاء من الأجيال التي لم تعش في زمانه على أنه مثال الطهارة والحزم ولم يسمح بأي فساد. ويكفي أن تقرأ صحف الصباح في كل الأبام التي جاءت معذ الرئيس عبدالناصر انرى مدى انهيار البادئ والقيم، وأطلت علينا عشرات الوحوه القبدحة التي يعندالله فيان المستود فيان المستودة في العلن وفي السر، ولمن يدفع. وللأسف فإن أعداء الرئيس عبدالناصر هم أصحاب الثروة والقوة والنفوذ الآن، ويبحكم معرفتي بالرئيس عبدالناصر فإنه لم يكن الرجل الخارق، ولكنه كان يستمد قونه من قوة شعبه والجماهير العربية التي آمنت بمبادئه، ولقد التف انناس حوله لا بالخداع ولكن بحسحقيقي سببه أن الرجل شعر بآلامهم وكان يعمل من أجلهم.

وانظروا حولكم الأن وتأملوا ثروات من كانوا فى الأصل على باب الله مثلنا .. وأسألوهم السؤال النقلبدي .. من أين لكم هذا ؟! .. ومن سمح لكم بهذا ؟! .. وكيف تم هذا ؟!.

وأستطيع والحمد لله ويضمير مستريع وعن قناعة تامة أن أهلن بوضوح أنني كنت أحد جنود هذا الوطن، وطوال مدة خدمتي كان ولائي لخدمة مصالحه في أشد الأوقات سخونة؛ عندما كانت مصر عاطة بالأعداء من كل جانب والمؤامرات تحاك من الجهات الأربع .. والحمد لله ، كنا على مستوى المسئولية.

أما نكرات هذا الزمان الردئ .. زمن الدولار والريال.. والذين يهدمون الماضي والخاضر ، فليس لذينا ما نقوله لهم سوى قلبلاً من الحياء أيها الرفقاء.. أين زمانكم من زمن الرئيس عبدالناصر، خير من كشف العملاء.. وخير من عاقبهم. وأشد الناس كرهاً لعماجورين.. وما أكثر المأجورين ومدعى المعرفة من دون علم بها في هذه الأيام .. ومن ينسبون لأنفسهم أدواراً لم تكن لهم يوماً من الأيام .. عجبسي ! .

وأرى أن كلامي حول هذا الموضوع لايكتمل إلا بالتعرض للدور الذي لعبه أو رسم لجال حاد ليقوم بأدائه فأقول:

اخاص للسيد جمال حساده

جمال حاد لم يكن مؤرخاً في يوم من الأيام ، حتى عندما كان يممل مدرساً في الكلية الحربية في نهاية الأربعينات ؛ كانت إقامته طوال اليوم في مكتبة الكلية يؤلف أشعاراً مادحاً مللك فدروق - ورحلة سريعة لما الكتب المصرية للإطلاع على أعداد المجلة الجيش» في المسنوات 1827 حتى 1929 اكتبت ما أقول - وكان لا يحضر أعلب المحاضرات ، وأذكر أنني عندما كنت أقود فرقتي في الكلية باعتباري أقدم طالب بها كنت كثيراً ما أتوجه إليه لتبيهم لحضور عاضرته . وفي بعض الأحيان الأخرى كان القالمقام بحمد إبراهيم كبير معلمي الكلية (رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوزير فيها بعدا) ، يفتح الميكر وفون ليسأل عن المحاضر، و لماذا لم يحضر، وينه بالتوجه إليه حيثها كان ليحضر حصته . وأخيراً يخضر قبل نهاية الفرقة بدقائق ليتنهي الوقت دون تحصيل ، ويقول راجعوا الكلام في لم يكن له دور فاعل في ثورة ٣٣ يوليو ، ولولا أنه كان مدير مكتب محمد نحيب لما علم بشيخ ، وأرجو الالتفات إلى كتاب اللواء صلاح سعدة قائد الخرس الجمهوري في بد ية الثورة .. ( من ملفات ثورة ٣٣ يوليو ١٩٥٢ للحقيقة والماريخ -الكتبية ١٣ مشاة .. كتيبة التحرير .. بطل الثورة ) .. والذي يلقى الأضواء على أدوار الكثيرين في ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وليس هنا مكان بحث هذه القضية .

في بناية الخمسينيات ضبطت مهربات على إحدى طائرات القوات الجوية التى كانت قادمة من دمشق، وكان يقودها صحد الدين الشريف (كبير الياوران فيا بعد)، كان جهال هاد صاحبها، لكن بعدما كشف الأمر تنصل من المؤضوع وادعى أنه لايعوف عنها شيئاً، وتدخل عبدالحكيم عامر في الموضوع لئلا يساء إلى سمعة الملحق المسكرى المصرى في دمشق، وحفظ الموضوع عند هذا الحد، أي تحت حجة أن صاحب المهربات عجول،

كيا أنه في بداية إقرار نظام الحكم المحلى رشحه كل من المشير عبدالحكيم عامر والسيد صلاح سالم ليكون أحد المحافظين .. وقد كان ، حيث عين محافظاً لكفر الشيخ ، ولم يمض عليه الكثير من الوقت حتى تقدم الدكتور سالم محمد شحافاة الأمين العام للاتحاد الاشتراكي في المحنفظة بمعلكرة مستشيشة للرئيس جهال عبدالناصر ولكبار المسؤولين ، دممه بوثائق صحيحة - ( عاصر تكهين عتويات استراحة المحافظ) ـ نضمنت قيام جمال حاد بتكهين وتبديد عنويات منزل محافظ كفر الشيخ ، فتقرر نقله عافظاً للمنوفية بعد تدخل من جانب عبدالحكيم عامر وضمس بدران وكيال الدين حسين لإعطاف فرصة أخرى ، إلا أن تقطة مرور صغيرة على الطريق الزراعي بين شبين الكوم والقاهرة قد وضعت يدها على محتويات سيارة نقل تابعة لديوان عام عافظة المنوفية بعدما نقل إليها ، مليئة بمفروشات وعفش انضح أنها تخص منزل محافظ المنوفية كانت في طريفها لمتزله بالقاهرة بها فيها من منقولات . فقرر إحالته للمحاش.

كلمة أخيرة إلى جمال حماد عسى أن يفهم القصد منها:

في معركة بدر كان أخو مصعب مع الكفار وأسره أحد الصحابة ( أبر يوسف) الذي نصحه مصعب بأن يكون حذراً جداً معه لئلا يهرب منه وقال له: « إياك و أن يهرب واشدد يدك عليه، فسأله لماذا تقول في هذه العبارة ؟ قال : « إن أمه غنية وستفديه بهال عظيم، وهنا قال له أخوه : هل هذه هي الأخوة به مصعب ؟ فرد عليه مصعب قاتلاً : « إن هذا هو أخيى وليس أنت مشيراً إلى أبي يوسف،

أعود إلى الموضوع الأصلي فأقرر أن جمال حماد عندما يدعى التاريخ فهو لم يكن قريباً من الأحداث أو مشاركاً فيها بشكل مباشر ، و من ناحية أخرى فهو يتعرض لمواضع كشفتها الأحداث وتجاوزتها بشكل لايخلو من شبهة تصفية الحسابات الشخصبة سواء بالمسنة للرئيس عبدالناصر أو للرجال الذين عاونوه وعايشوه عن قرب طوال ثبانية عشر عاماً.

ولاكون أكثر تحديداً سأتناول ما يخصنى في نقطتين تناولها ؛ وهما قضية انقلاب مايو ١٩٧١ وفرية الاتبام بالعالمة للسوفيت:

فبالنسبة للادعاء الأول أستشهد بها قاله وكتبه السيد محمود رياض وزير الخارجية السابق حيث صرح:

٥ أما فيا بتعلق بها حدث في مابو ١٩٧١ فلم يكن هناك ما يسمى بثورة التصحيح ولا مراكز الغوى، والذي حدث هو أن هناك مجموعة من الوزراء امتقالت، والرئيس ألسادت اختار أن يتهمهم باخلياته النظمي والتأسر، وكان موقفي من ذلك أثني رفضت هذا الكلام وقلت له يومها إنه من غبر المتطقى وليس من المغمول ولايقتم أي إنسان الغول أن هذه المجموعة متآمرة . له ؟ الجواب إذا كان وزير الدفاع ضمن المجموعة المتنبلة . . يعنى بيقول أنا ذاهب أقعد في بيتى . . لما يكون وزير الدفاع عاوز يعمل المتنبلة . . يعنى بيقول أن ذاهب من يروح يبه . . من يستقيل ، وهو يعرف أن يبته ميحاصر في البور النال ، و إنه قد يعتقل وفعلاً هو أعتقل ـ يقى قيه اتقلاب؟! .

هناك أسباب أخرى ألخصها في أن هذه المجموعة وجدت أنها لم تعد قادرة على التعاون مع السادات خصوصاً الفريق فوزى الذي كان يسعى للحصول على توقيع السادات على أمر انقنال ، وكان الرجل بيتهرب من المسألة فتعب فوزى من المسألة ، وبدأ يشعر بأن أى تأجيل للمعركة لم يعد له مهر ، وبالتالى شعر أن هناك إتجاها للتسوية فقرر الإبتعاد ، نصل إذن أنه لم تكن هناك مؤامرة».

كها أن هذه الكتابات التي " تفشى" في مسجل العلاقات المصرية السوفينية ، وتصور أنهم قد وصلوا ليكون لهم جاسوس على الرئيس عبدالناصر ومن مكتبه ، وأن الرئيس عبدالناصر كان في غفلة عن ذلك إلى أن رحل عن عالنا هذا ، حتى أنه آثر ، وأما المدعى بأنه جاسوس بغته ، وقد تحدى جال حاد في مقالاته شخصي للرد ، وأحد على سكوتي إزاء هذا الاتهام الحقاير . وأنا لم أسكت بل قاضيته أمام عكمة الجنايات التي لم تسحث في الموضوع بل نظوت في القضية من ناحية الشكل فقط ، وهل هي قذف أم لا .

والسوال هر ماسر اهتمامه - وهو رئيس جمعية الصداقة الأمريكية - بهذا الأمر ؟، مع أن الصحافة الأمريكية حسبها نقلته عنها الصحافة المويية، وجهت تباماً للسادات وفي وجوده بأمه كان على علاقة بالمخابرات المركزية الأمريكية ، وكان كيال أدهم مدير الاستخبارات السعودية وشفيق زوجة الملك فيصل يوفر مرتباً سخياً ومنظماً للسادات، وقد ردد السيد محمد حسنين هيكل هذا الكلام أيضاً في كتبه، ورغم أن الملك حسير، ملك الأردن ردعلى ما يخصه فيها كتب وقتها ، فإن السادات ووسائل إعلامه وكتابه قد النومو الصحت، كما أن هذا الأمر لم يلفت نطر واهتهام السيد المؤرخ جمال حماد ولم يستثر حماسه ولم يحفزه للكتابة عنها رغم أن السادات كان رئيساً للجمهورية وليس سكرتبراً لرئيس الجمهورية ال.

ويقيت أمور هامة منها أن سياسات الرئس جمل عبد لناصر واحتباراته كانت أها أسبامها الموضوعية ، رلم تكن وليدة يياءة من هنا أو توجيه من هناك ؛ فعلاقات مصر العربية والدولية في عهد الرئيس عبدالناصر كانت صدى للسياسات الداخلية لتى اتبعها ، وكانت لها أسبابها ودوافعها الموضوعية.

لقد حرص جمان حماد كرئيس لجمعية الصداقة المصرية الأمريكية على تبرئة المخابرات المركزية الأمريكية من أن تكون وراء هذا التشويه والاتهام بالباطل .

لقد كان سامي شرف سجيناً وقت صدور الكتاب الذي ينقل عنه الإفك الذي أقام له بعض الزبانية ورزناً سنة ١٩٧٤، وفي ذلك تسطيح للأمور وتبسيط غير سليم ؛ ذلك أن الكتاب يهدف إلى ما هو أبعد من الإساءة الفرديَّة لسامي شرف ، فهو يتعرض للنظام وللرئيس عبدالدصر شخصياً وسياساته؛ حيث أنه صدر في ظلَّ حملة في مصر وفي معض الدوائر الغربية للانقضاض على الرئيس عبدالناصر وثورته ومنجزاته في أعقاب حرب ١٩٧٣)، وقيادة السادات حملة هدفها تصفية سياسات عبدالناصر والحجوم السافر عنبه، وعاونه في هذه الحملة مصطفى أمين ـ المحكوم عليه في قضية جاسوسية لصالح أمريكا وأفرج السادات عنه صحياً ـ ومدرسته، أو هكْذا تصوّروا أن ذلك في مقدورهم .. فامتلأت أسواق الكتابة بالأكاذيب ؛ حملتها كتب ومذكرات ومقالات حتى شارك فيها أيضاً العاهرات والراقصات كمؤرخات !! ، وإن ارتَدَّت هذه الحملة عليهم ؛ فالمخابرات المركزية الأمريكية والدوائر الصهيونية وعملاؤهم الذين كانوا يروذ فى الم ثسر عبدالناصر أعدى أعدائهم حياً وميتاً بالقطع صاحبة مصلحة ولها دور أكيد وراء تشويه عبدالناصر .. عصره ومنجزاته وتجربته ، فليس الأمو في بساطة تحطيم لنفوذ أو اغنيال لشخصية سامي شرف كها يقول جمال حمد ؛ ولكنه ضمن إطار حملة أستهدفت بالإضافة إلى ما تقدم ضرب وتشويه العلاقات المصرية السوفيتية ، وتعمين القطيعة التي بلغت ذروتها سنة ١٩٧٤ . .عام صدور الكتاب الذي اتخذه جمال حماد مرجعاً رئيسياً له.

وإن بما يقطع بكذب هذه الرواية أن لقاء بريجينيف بسامي شرف الذي أشار إليه السيد جال حاد ، وادعي أنه كان لقاء منفرداً ، كان هذا النقاء بحضور السغير المصرى في موسكو مراد غالب ، الذي سجل محضر اللقاء بعط يده في نوتة محفوظة في أرشيف سكر تارية الرئيس للمعلومات والسفع السوفيتي في القاهرة فينوجرادوف وأخوين .. فئم يكن إذن لقاءاً سرياً ومنفرداً ، ولم يكن صامى شرف فى حاجة إثر عودته لأن يمكى للسفير السوفيتي ما جرى بينه ويين بريجيف؛ لأنه ببساطة كان يعلمه بحكم حضوره هذا الاحتماع ، كيا أن ماجرى في هذه المقابلة قد طرحت تفاصيله على اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي في إحدى جلساتها.

ولقد تعرض الدكتور مراد غالب لهذه القضية فى كتابه:(مع الرئيس عبدالناصر والسادات ـ سنوات الانتصار وأيام المحن : مذكرات سراد غالب، ، الصادر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر ، الطبعة الأولى برقم إيداع ٢٠٠١/١٣٥١ع ، وقررما نصه فى ص ١٩٧٠:

 أما الشائعات التي ترددت عن سامي شرف بأنه جاسوس سوفيتي ، فقد كانت بعبدة عن الحقيقة تماماً ، فقد كان الأستاذ سامي يتفاني في خدمة الرئيس ويفضله على
 عائلته وإخوته أنفسهم.

وكان سامى يعرف جيداً أن كل من يعمل مع عبدالناصر مواقب مواقبة دائمة ودقيقة، فكان لايمكن أن يقوم بأى اتصالات سرية أو خفية .. حقيقة كان يقابل السفير السوفيتي وغيره من الوفود السوفيتية ، ولكن كان هذا بعلم الرئيس ويتوجبهاته ، وكان يقدم تقريراً مفصلاً لكل نشاطاته ومقابلاته ، وعلاوة على ذلك كان لسامي شرف أعداء براقبونه وينتظرون منه هفوة.

لم يكن الأسناذ سامى شيوعياً في يوم من الأيم ، وكان يعمل في جهاز المخابرات المصرية في أول الثورة ، وليس له أى تاريخ يوضح انتهاء لأى حزب أو تجمع سياسى، وكان بدير سكرتارية الرئيس للمعلومات بكل تفاءة وإخلاص ، وكانت لديه ذاكرة حديدية فكان يمثل أرشيفاً حياً أو الإنسان الأرشيف . وكنت أسأله عن بعض الأشخاص الذين قابلتهم ووجدته يعرفهم ، ويعرف تفاصيل مذهلة عنهم ، وكان حاضر الإجابة عن أى استفسارات للرئيس ،

ثم تعرض في ص ١٧٦ من نفس الكتاب للمهمة التي قمت بها في موسكو سنة ١٩٧١ بها لا يُخرج عها ذكرته في الأسطر السابقة.

ولقد تعرض السبد محمد عبدالسلام الزيات مناتب رئيس الوزراء واللصيق المملة وكاتم أسرار السيد أثور السادات في كتابه الذي صدر عن كتاب الأهالي وقم ١٨ فبراير وكاتم أسرار السيد أثور السادات القتاع والحقيقة ، يوقم إيداع ١٥٩٠ / ١٩٨٩ ص ٢٤٨ ما نصه: «في يوم من الأيام الأولى من شهر أغسطس ١٩٧١ وصلت شحنة من الأسلمة المتفق عليها مع السوفيت ؛ أو كانت في طريقها للوصول ، وأبلغني السفير السوفيني بهذه الشحنة في حديث له معي أثناء زيارته لي في الاتحاد الاشتراكي ، ورفعت للسادات ما

كما هي العادة ـ نقريراً عن المفايلة ، وعن شبعته الأسلحة ، هذه . نم قابلته وكان ثائراً ، وقال لقد قلت مراراً إن الموضوع ليس موضوع الأسلحة ، ولكن الموضوع فرار سياسي، ولابد أن يعاد عرض الموضوع الذي تحدثت فيه مع بودجورني عندماكان في مصر في شهر مايو ، ومع بوناماريوف في شهر يوليو .

وعندما سأله عن طبيعة هذا الموضوع قال الاستر اتيجبة المشتركة بيننا وبين الروس. لابد أن تتحرك الأمور مع الروس فلم يعد أمامنا غيرهم.

والح على اسادات في السفر إلى موسكو كمستشار له لمحاولة جس النيض وتحريك الموضوع . ترددت كثيراً فقد أصبح بملؤني الشك والخفر من تصرفات السادات ، وكيف أجيب على الأسئلة التي يمكن أن يوجهها إلى السوفيت والسادات لم يعللمني على شيء ، على المسئلة التي يمكن أن يوجهها إلى السوفيت والسادات لم يعللمني على شيء ، ورزرة المخارسية المتحربة لم تكن تعلم شبئاً .. مالت نفسي كيف، وكيف ؟ عشرات الأسئلة توالت على فكرى ونيحن نتحلت حول هذه الزيارة ، ولم تكن هذه الخيامة أسادات ترددي ، بل كنت هناك تجربة ماللة أمامي ، هي تجربة سامي شرف عنده حمله السادات رسالة خاصة بوصلة مبعوث شخصية إلى الرئيس برجنيف ، ثم اتهمه بعد ذلك بالاتفاق مع السوفيت على الإطاحة به ، كانت أمامي هذه التجربة مع شعور عميق بالحذر والشك من السادات.

. قلت إن اختلافات والموضوعات التي بريد أن يئيرها مع القيادة السوفيتية لا يمكن أن تجرى إلا على أعمى المستويات ، آي بينه وبين الفيادة السوفيتية أو مع برجنيف على وجه خاص .

حاولت الإفلات من هذه المهمة ولكن السادات أصرّ على ذلك قائلاً:

"قلتَكن زيارة لجس النبض تمهيداً لزيارة لى ؛ إذ لا استَطبِح أن أزور الاتحاد السوفيتي لا بدعه ة !.

واخيراً قبلت على أن تكون زيارة غير رصمية ، وعلى أن يكون حديثي مع من هم من القادة السوفيت ـ إذا فرض وتم هذا اللقاء ـ على أساس من توجيهات مكتوبة من السادات شخصاً.

وكان هذا أنَّعي درجات الشك من مستشار لرئيس الجمهورية ، ولكن الظروف حولي والطعنات من الخلف و المزاج المتلون والمتقلب للسادات والذي تكشف في بعد أن وصَل إلى مركز رياسة الجمهورية ، والتنقل بسرعة ودون حرج بين موقف وموقف آخر متناقض له ، كن ذلك جعلني أتّمامل على نفسي واطلب منه هذه التوجيهات المكتوبة. قبل السادات هذا الطلب ، ولا أدرى كيف ارتفى لنفسه أن يقيله ، وجلس معى في لبلة من ليالي شهر أغسطس ، وكنب بخط يده هذه التوجيهات التي وجدتها ، وأنا أقلب أوراقي القديمة ، ورأيت أنا أرفق صورتها في خاتمة هذه القصة».

ثم استرسل السيد عمد عبد السلام الزيات في سره باقى الأحداث ويقول في ص ٢٦٦ ما نصه:

\* في أكتوبر ١٩٧١، وفي طريق عودتنا للقاهرة طلبني السادات للجلوس إلى جانبه في الطائرة وقال:

إنه مستريح لهذه الزيارة ، وإنه كاشف برجيف بشكوكه حول مهمة سامي شرف. عند زيارته نوسكو ، ولكن برجيف عرض الموضوع عرضاً صريحاً وصادفاً بها أكد للسادات أن الموضوع بجرد إشاعات ليس لها أدني قدر من الحقيقة.

وفال إنه يزداد إعجاباً ببريجينيف فى كل مرة يجتمع معه فيها أنه صديق حقيقى لمصر . وأنه يمكن الاعتباد عليه ولابد لنا أن نحافظ على طلاقتنا به طبية ......

هل يعقل أن تكون هذه علاقة رئيس دولة برجال دولته ومساعديه ؟!! إن الملاقة بين السادات ورجاله كانت ولازالت موضع استفهام وغموض.

وربها بفسر المقال الذي نشرته عجلة اللياحة السجاحة المسعودية العلد 7٧٦ يتاويخ ٢٠ توقعبر ١٩٨١ . بعض هذه الجوانس؛ حيث جاء في نص المقال ما يلي :

منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها السادات مقاليد الأمور في مصر باعتباره النائب الأول لعبد الناصر كان يخطط للإطاحة بالمجموعة الناصرية التي كانت تضم على صبرى وشعراوى جمعة ، وسامى شرف ، ومحمد فائق ، وعبدالرحمن محسن أبو النور رغيرهم. وقد نجح السادات في ذلك بالفعل ونجح في التخلص من هذه المجموعة بعد سبعة شهور فقط من وفاة عبدالناصر ، تمكن خلالها السادات من ترتيب أموره رافعاً في الظاهر راية الناصرية زاعها احترامه لها، حريصاً عن الانحناء أمام غثال لعبدالناصر في مجسى الشعب. وفي هذه الشهور السبعة كان السادات قد عثر على رجاله الذين قرر الاستمانة جم أو البلده بهم على الأقل كعجهاز لإدارته السياسية والتنفيذية. وأدوات لتنفيذ انقلابه الشهير في ١٥ مايو الذي أطاح فيه بالناصريين واليساريين من كل مواقع الحكم والإعلام والسلطة في مصر.

ثم أخذ السادات يبحث بنفسه عن رجاله .. ويتولى هو إعدادهم ، وصنع بعضهم على المستويين المدنى والعسكري ، ثم بتخلص منهم بعد ذلك في اللحظة المناصبة.

على صعيد الإدارة السياسية كن هناك من أبرز الجانسين على قمتها عمن اختارهم نسادات كل من سيد مرعى، وعثبات أحمد عثيان، وأشرف مروان .. ثم حسنى مدرك ، الذى اختاره السادات من بين القيادات العسكرية البارزة في سلاح الطيران ليمينه نائباً له ، أخم يأتي هؤلاء مباشرة عدد أخر من اللين كافوا يو دون الصحود إلى درجة أعلى ، أى يتطلعن إلى أن يكونوا عند الرئيس في موقع عثبان أو مبارك أو سيد مرعى . ومن هؤلاء كان منصور حسن والنبوى إساعيل ، ثم غير هؤلاء عدد من الأسهاء أدى مهمته دون طحوح معين واضعاً خبرته وإخلاصه في خدمة الرئيس .. وافسعين أنسهم دائم أو همارته وسواء كانوا موجودين داخل جهاز الإدارة أم خارجه، وكان من بين هؤلاء عدر من المام ومصطفى خليل وفؤاد عيى الدين.

وكل من هؤلاء ووفق هذا التسلسل الذي أوردناه كان لاختياره قصة، وكان للتخلص منه قصة وكلها قصص تدعو للدهشة فعلاً.

ولاشك أن الموة كانت واسعة كثيراً بين كل من عثبان أحمد عثبان وسبد مرعى قبل أن يضمها السادات عبى مستوى واحد من الأهمية في قمة إدارية ؟ فيبنيا كان سبد مرعى مياسياً في أحزاب ما قبل الشروة ، وكان كذلك شخصية هامة في جهاز الإدارة الناصرى، مياسياً في أحزاب ما قبل الشروة ، وكان كذلك شخصية هامة في جهاز الإدارة الناصرى، ساهموا في الإشراف على تفيل قانون الإصلاح الزراعي الذي أعلته قررة يوليو ، فإن عثبان أحمد عثبان كان على العكس من ذلك تماماً ، فلم يكن في ظل عبدالناصر شيئاً ولكته في ذلك الوقت كان جرد مقاول شارك في بناء السد العالى مثله مثل أي مقاول مصرى آخر ، ولكته في ذلك الوقت كان صديقاً مقرباً من السادات ، وكان على أكدارة تعربية تجربتي ...
فقد قام بمعلى تحسينات وتعديلات في بيت أنور؛ السادات ،

وهو نفس الأسلوب الذي طوره بعد ذلك إلى بناء استراحات الرئيس في المعمورة ومرسى مطروح وسانت كاترين والإسماعيلية وهو الباب الذي دخل منه إلى قلب لرئيس إلى جانب عظيم من الهدايا التي قدمها للهائم ، ثم المصاهرة التي كلفته مليرن جنيه كسقدم لمقد قرانا بنه على كريمة الرئيس ، وحفل عرس قدم فيه الطعام الذي نفل مباشرة من مطعم مكسيم بباريس إلى حيث المدعوين في قصر الجيزة بالقاهرة!!

وكان عنهان قد تمكن من السلطة إلى حد كبير، فقد كان يهدد رؤساء الوزارات بأنه سوف يتخلص مهم، وقد أتبت وعده في ذلك للدكتور عبدالعزيز حجازى، وأبعده عن رئاسة الوزراء بالفعل. وكذلك بين الوزراء والمسئولين في شتى المواقع ؛ فأحد تلاميذه المهندس حسب الله الكفراوى أصبح ولسنوات طويلة وزيراً للإسكان، وكذلك وزير البترول المهندس هلال، وكان أيضا عبدالمنحم الصاوى الذي عُيْرَ في السنوات الماضية وزيراً للثنافة والإعلام لمجرد أنه صهر عنهان.

ولأن سيد مرعى يتمتع بطبيعة الحال بذكاء سياسي لاخيرة لعثبان بمثله ، فقد آثر أن يبتعد عن العمل السياسي من إدارة الرئيس مكتفياً بعلاقة المصاهرة بينها ، متجباً بناعه مغية التعرض العمال السياسي من إدارة الرئيس مالإطاحة أو العزل ، فاعتدر للسادات عن إمكانية الاستمرار في العمل السياسي لظروف صحية ، وترك رئاسة مجلس الشعب ليضعه الرئيس بعد ذلك في منصب استشاري صورى هو الرئيس جهاز هيئة المستشرين للرئيس» ، وهو جهاز صورى مثله مثل جهاز المجالس القومية المتنصصة الذي يشرف عليه عبد عبدالقادر حاتم ، والذي أصبح مكاناً يُنفى إليه المطرودون والمعدون والمغضوب عليهم.

بينها اتخذ سيد مرعى تلك الخطوة من جانبه ، فقد ظل عثبان فى قمة العمل السياسي متصوراً أنه أقرب المقريين إلى الرئيس حتى تمت الإطاحة به فى فتح كتاب « تجربتى» الذى يدبره السادات . . ووقع فيه عثبان . . ووجد عثبان نفسه فيجأة مكروهاً من الشعب، مطروداً أوضطراً للاستفائه من إدارة الرئيس ، مضطراً للاعتذار فى مجلس الشعب، وإعلان تراجعه عن كل ما جاء فى كتابه مؤكداً أنه لم يكن يقصد عبدالناصر بها جاء فى

وبذلك .. أصبح حسنى مبارك وحده هو الرجل الثانى بعد السادات والرجل الأول في إدارته ، وإذا كانت الفصد الكاملة لاختيار السادات لحسنى مبارك ليكون نائيه الوحيد، لا زالت مجهولة التفاصيل في كثير من جوانبها ، إلا أن المؤكد أنه يتمنع برضاء الأمريكان وتضهم أولاً ، ثم إنه يسبطر على سلاح الطيران في الجيش ، وهو أهم الأصلحة الني كان السادات يعمد عليها ، ويضع ثقته فيها في حالة قيام القوات البرية الأخرى بأية عادلة للانقلاب والإطاحة بنظامه ، ومن هنا كان لابد للسادات من أن يقربه منه ، فضلاً عن أن مبارك من هؤلاء الأشخاص الذين لايخشى منهم السادات على نفسه ، فقد كان شند، العاعة للسادات ، وبمشبة منفذ حيد لإشار، ته وتعليهاته وأوامره .و إلى جانب أنه لم يكن يتطلع أو يطمح في الانقضاض على السادات للاسنيلاء على الحكم.

وقد كان مبارك طوال السنوات الست لماضية التي عمل فيها إلى جوار السادات حريصاً كن الحرص على أن يزيح من طريقه كل من حاول منافسته على الافتراب من الرئيس أو الطموح في منصب النائب، مستملاً أخطاء مؤلاء «الطموحين» أو زلائهم، فكان أول هؤلاء حسن كامل الدى كان رئيساً للديوان الجمهوري للسندات، والذي كان قريباً جداً من الرئيس، وقد استغل مبارك أول معلومات وصلته عن حسن كامل بأنه بشارك في عملية تهريب الذهب مستغلاً في ذلك سفره على الطائرة الخاصة لمرئيس، لل جانب أنه شريك في شركات إمرائيلية مصرية، وأنه تدخل لصالح أحد اليهود لمحصول على قصر من القصور التي كانت علوكة لليهود في مصر قبل الثورة...

استغل مبارك هذه المعلومات.. وأسقط حسن كامل.

ثم جاء الدور بعد ذلك على منصور حسن؛ وقصة منصور ووترابه من فمة السلطة معرونة هي الأخرى. فهو أساساً بمت بصلة قرابة إلى أسرة الرئيس، إذ أن زوجه منصور قرية للسيدة الأولى .. جيهان السادات .. ومن ناحية أخرى فقد كان قد قدم للأسرة الكريمة هدية عظيمة ثلاثة ملايين فقطاء في صورة تبرع للمحزب الوطنى الديمقراطي. وقد كان منصور طبعوحاً إلى درجة أنه كان يعد نفسه بالفعل للتساقي إلى رئاسة الوزراء، ونام بالنيس.. والاشك أن السادات كان هو الذي نشى هذا الطموح فيه؛ لأنه في فترة قصيرة جداً و تلاث سنوات نقطا صعد به من جرد مسئول الإعلام في المؤزب الحكم، إلى وزير لأهم ثلاث وإزارات ! هي وزارة رئاسة المجمهورية ووزارة الإعلام، و وزارة الثقافة، فضلاً عن مسئولياته في الحزب ولجلس الشورى، وقد كان مرشحاً قبل التعديل الوزارى الأخير ليكون نائباً لرئيس الوزراء للشفون الخارجية، لكنه مرشحاً قبل التعديل الوزارى الأخير ليكون نائباً لرئيس الوزراء للشفون الخارجية، لكنه التعديل الوزارى غيره هو فقط.

وعندماً سَأَلَ منصور حسن السادات عن السبب في إبعاده أجابه السادات بأن ذلت. ليس إبعاداً .. يل هو قسوة المحب على من عجب 11

وبقى السبب الحقيقي معروفاً في كل مكان إلا عند منصور حسن نفسه، فقد كان منصور قد تجمه، فقد كان منصور قد تجمه، وبدا كه لو كان خارجاً عن طاعة "الرئيس، أو خير فدم السياست، إذ تجاسر على الاعتراض على الإجراءات التي اتخذها المسادات بشأن نقابة المحامين، وقال السادات أنه أي منصور سكان بوسعه أن يفعل ما فعله الرئيس تماماً،

ولكن بأسلوب آخر لايبدو أنه ضرب للديمقراطية ، وهو نفس الأسلوب الذي نجح فيه منصور من قبل في نقابة الصحفيين المصريين أثناء الانتخابات الأنجيرة.

أما الشخص ألوحيد الذي بقى حتى الّان محافظاً على مكانه عندّ الرئيس .. فهو لنبوي إسهاعيل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية .

فسنذ أن تولى هذا المنصب خلفاً لمدوح سالم ، وهو لايزال يشغله حتى الآن (وفت تحرير اخال وفقا لما جاء بمجلة اليهامة المشار اليها ) . أما قصة اقترابه من السادات فقد بدأت من خلال معدوح سالم أولاً . فقد كان النبوى ضابطاً وقنها ( قضائي السكة الحديد) والآن (شرطة انتقل والمواصلات) ثم احتاره علاج سالم لسابق معرفته به ليكوف هديراً لمكتبه في هذه الأنده استفن النبوى كافق الأخبار والمعلومات عن ممدوح سالم ، وأخذ يبحث بها ليل فوزى عبدالحافظ المبكرتير اخاص للسادات ، ومن هنا وضع السادات نقته فيه واختارة خليفة لمعدوح سالم في وزارة المناخلية .

ومع بداية كل تشكيل وزارى كانت تئور شائعات أن السادات سوف يتخلص من النبوى . إلا أن السادات طوال السنوات الماضية لم بكن في وضع يمكنه من ذلك ، نظراً للنجاح الهائل الذي حققه النبوي في تزييف نتاقع الاستفتاءات والانتخابات التي طلبها السادات ، السجاح الهائل الذي حققه أيضاً على مستوى السيطرة الامنية في الداخل.

وتلفيق القضايا وآلاتهامات للمعارضة.

كانت هناك مجموعة أخرى لها تأثيرها في الإدارة الحاكمة ، وقد كان أبرز هؤلاء هجيماً االطفل المعجزة كها يسمونه ، أشرف مروان ، والذى كان قد افترب من الرئيس السادات أولاً عندما فام بسرقة بعض الأوراق والوثائق الهامة التي كان عبدالناصر قد دون فيها تاريخاً سياسياً هاماً ، والتي كان قد أوصى فيها أيضاً بأن يتولى زكريا عيبي الدين الحكم في مصر في حالة اغتيال عبدالناصر أو مو ته فيجاة.

سرق أشرف مروان هذه الوثائق من خزينة عبدالناصر بواسطة مفتاح هذه الخزينة ، وقد استغل أشرف مروان هذا المنصب في عقد صفقات تجارية ، وأحيال سمسرة واسعة وإدارة شبكات للقبار ، وملاهي ليلية في عدد من العواصم الاوروبية ، ويلغت ثروته ٣٥ مايون جنيه ، ثم شارك بعض رؤوس السلطة في عدد من الأعيال والشركات ، وكذلك شارك موزى عبدالحافظ سكرتير السادات الحاص في بعض الأعيال التجارية ، رحقق له بعض الملايين من عمولات بعض العمليات ، وفجأة أبعده الرئيس بعد أن منحه وساما وكرمه علائية على شبكات التليقزيون.

والى جانب هؤالاه ظهرت بعض الوجوه في السلطة الساداتية كانت نتاج هذا الحكم مباشرة، ومن هؤالاه عبدالحميد حسن وزير جهاز الشباب، شم مرسى سعد الدين اللبى كان رفيساً للاستعلامات ، ثم صرفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب ، وصبحى عبدالحكيم رئيس مجلس الشورى.

لماذا صعد كلُّ هؤلاء ، ولماذا اختفوا .. هذا هو السؤال ؟

إِنْ أَحِدَاتُ ظَهِورٌ كُلُ هُؤُلاء ، والخَتْفَاتُهُم .. تصلح أَنْ تَكُونُ قَصَةَ أَخرى ، إِنَّ أَحِداتُ ظَهور كل هؤلاء ، والخَتْفَاتُهم .. نصل المقال)

هذه المقالة قد تفسر جوانب قد تكون غامضة للبعض في حقية تولى الرئيس المسادات الحكم.ومن ناحية أخرى فإن بعض ما ورد من معلومات في هذا المقال تحتاج لمزيد من البحث وصو لاً للحقيقة.

وختاماً ولكى نغلق الباب على هذه الفرية السخيفة فقد يكون من المناسب أن أتعرض لواقعة هامة توليت إدارتها خلال عام ١٩٦٩ ؟ فقد أبلغنى أحد العاملين بمكتبى السيد عبدالعال ، وكان يتولى مسئولية تلقى وإرسال ردود الرئيس على البرقيات التي ترد من رؤساء الدول وزعائها والشخصيات العامة ، كه كان من طبيعة البرقيات مع الدكتور عبدالقادر حاتم في هذا الشأن أن ابنه محمد هناتي الملحق اللبلوماسي بوزارة الخارجية في ذلك الوقت قد اتصل به أحد أعضاء السفارة السوفيتية في القاهرة في عادلة تتنبذه بغرض إمدادهم بأخبار ومعلومات ، وأن أول أثقاء تم في أحد فنادق القاهرة بعد يتخدى حفلات الاستقبال ، وأن الدبلوماسي السوفيتي ظلبه من محمد هنائي أن يكون أطفاء القاهرة بعد من في أحد شوارع حي شبرا حدده له فقصت بإبلاغ الرئيس جال عبدالناصر فوق ما الأمر ، وكان قراره أن يكلف محمد هنائي بالاستمرار في هذا الاتصال حتى نعرف ماهية ونوعية الملومات المطلوبة ، كيا كلفتي الرئيس بأن أستدعى محمد هنائي لتلقينه بل عبه أن يبلغه لللبلوماسي السوفيتي ، وقد تم فعلا تلقينه في مكتبي ...

وبعد لقاءين كانت حصيلة الاحتياجات التي طلبها الدبلوماسي السوفيتي تنحصر في معلومات عن الرأى العام والإشاعات والحالة الاقتصادية للبلاد . وكان محمد هنائي يقدم تقريراً مكتوباً بخط يده بعد كل لقاء ويرفق به مبلغ عشرين جنبها حسيا أذكر ... يقدم تقريراً مكتوباً بخط يده بعد كل لقاء ويرفق به مبلغ عشرين جنبها حسيا أذكر ... كان يمده به الدبلوماسي السوفيتي. عند هذا الحد قرر الرئيس جال صدالناصر أن تتولى المخارات العامة متابعة الموضوع وقد تم ذلك فعلاً ؟ حيث سلمت الأوراق والمبالغ وقدم محمد هنائي عبدالعال نفسه لها.

وبعد فترة قررت المخابرات العامة بالاتفاق مع وزارة الخارجية طلب إبعاد هذا اللبلوماسي باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وتم إبعاده عن البلاد فعلاً، واستمر محمد هناشي عبدالعال في عمله بوزارة الخارجية ، وتدرج في وظائف السلك الدبلوماسي المصرى ووصل إلى درجة السفير حيث أحيل مؤخراً للتقاعد لبلوغه السن القانونية. لوك عملاه.. ما كنا بلغنا و لاكنا تتبعنا . والشهود الأحياء : الدكتور محمد عبدالقادر حاتم (\*) والسفير محمد هنائي عبدالعال وشخصي، وأرشيف مكر تارية الرئيس للمعنومات بمنشية البكري، وأرشيف المخبرات العامة وأرشيف المباحث العامة.

وهنا لابد أن أضع أمام القارئ الكريم شهادة هامة فى القضية للنى نحن بصدها؛ شهادة الأستاذ كهال خالد ... للمحامى ، وردت فى كتاب أصدره الاستاذ كهال خالد للمحامى عام ۱۹۸7 بعنوان فروسال عبدالناصر والسادات؛ برقم إيداع ۸۲/۵۸۵ عن دار المعدالة للطباحة والنشر بالقاهرة ، والماى تعرض فيه بالتحليل والنقد للاحداث للحاكمة الاستثنائية فى قضية انقلاب مايو ۱۹۷۱ . ورأيت أن أستشهد بها كتبه الأستاذ كهال خالد عنى فى الوقت الذى أقرر فيه أنه ليست بينى وبينه أى صلة أو علاقة سوى أنى شاهدته الأول مرة فى حبائى فى قاعة المحكمة فى مصر الجديدة ، ويقول ما نصه فى ص ۲۹۷/۲۹۳:

ق كها تبين من هذه القضية وبمتهى الوضوح الذى لا يقبل الشك أو الجدل ، كلاب ما روجت له أجهزة متخصصة وأشاعته بين الناس ، وزجت به للنشر في الصحف و المجلات الأجنية والحلطية من أن سامى شرف كان عبيلاً من معلاء الروسي في مصر، و المجلات الأجنية والمحلية من أن سامى شرف كان عبيلاً من معلاء الروسي في مصر، والحق أقول ولوجه الله والناريخ : أن هذا الادعاء هو عض افتراء لاسند له من الواقع أر المقبقة ، ويقطع بإفكه وكلبه أن سامى شرف وعلى الرغم من منصبه الخطير المتميز الذي تبوأه لمذة وليلة حرج فقيراً صفر اليدين ، ولم يجد المدعى العام الاشتراكي في ذمته ما يستحق فرض الحراسة عليه.

لقد وضبح أن معظم المتهمين كانوا يكنون كراهية شديدة لأمريكا باعتبارها المعدو التغليدى للخط السياسي والاقتصادي الذي تعلموه ريسيرون عليه ، وباعتبارها أهم حليف لإسرائيل وأكبر عون لها ، ومن هذا للتعلق فإنهم قد ولوا وجوههم نحو الروس في غير ما عيالة أو خيانة.

وأجد من باب الأمانة أن أذكر أن السيد محمد فائق كان قد أرسل لى فى منتصف ممنة و ١٩٧٨ رسولاً يطلب منى الحصول على تصريح لزيارته فى سنجن مزرعة لبهان طرة، وقى هدف المغابلة أخبرنى أن سامى شرف يعانى حالة نفسية سيئة ، وأنه يريد توكيل لرفع دعوى قضائية ضد مجلتى المصورة و «آخر ساعة» لنشر مقالات تضمنت اتهامه بالعيالة للسوفيت نقلاً عن كتاب من تأليف الكاتب الأمريكي « جون بارون » بتحريض من المنطوفيت نقلاً عن انتظاماً منه وإمماناً في المخابرات المركزية ، وربها بتحريض من المنا المنابرات أيضاً ، انتقاماً منه وإمماناً في

<sup>(\*)</sup> توفي الى رحمة الله تعالى في ٧/٧/ ٢٠١٥ معد صدور الطبعة الأولى من هذه الشهادة .

الإساعة إليه وتشويه صورته وتحظيمه طعنة في شرفه و وطنيته ، فتصمحت بعدم تعجل سامى شرف برفح عوى قضائية وهو مقيد لحرية ؛ لأنه لن يجد القاضى الذي ينصفه في طلى هذه الظروف إذا لم يتمكن من تهيئة أدلة ومستندات دفاع قوية ، و وجوده في السجن سيحول بينه بين ذلك ، فضلاً عن أهمية حضوره بنفسه جلسات هذه الدعوى .. الأمر الذي لن يسمح به السادات بأى حال من الأحوال ، واقتنع بحمد فائتي بوجهة نظرى (\*) انتهى كلام وشهادة الأستاذ/ كيال خالد المحامي

<sup>(</sup>ه) صورة المحاضر موجودة لدى المؤلف ومسجدة وبخفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس المملومات. ويلاحظ أن الجلة السمودية كان من المقروض أن تؤيد هذه الحقبة ولا تعاديها. وأرجو الرجوع إلى أرشيف كل من سكرتارية الرئيس للمعلومات والمخابرات العامة للإطلاع على تفاصيل هذه القصة.

## الفصل الثلاثسون

# مراجعة الأحداث محاولة للتقييم

أؤكد لكل مؤلاء أن أياً منا من الذين كانوا أطرافا في أحداث مابو ١٩٧١ ، فكرنا خطة واحدة أن تخون الوطن أو أمانة للسئولية الذي عُماناها بصبر ورفية لا يجدها حدود في المعلاء ، فلم تكن طلاب سلطة أو جاه وكلاهما كان مهينا أمامنا من أوسع الأبواب.

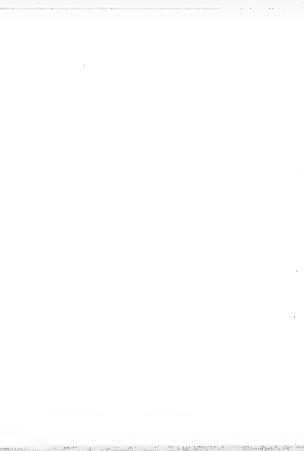

## مراجعة الأحداث . . محاولة للتقييم

واليوم وبعد مرور قرابة النصف قرن على أحداث ١٩٧٣ مايو ١٩٧١ أجد أنها في حاجة إلى مراجعة راجادة تقييم والكثيرون عن كانوا هدفا لهذه الأحداث أو اقتر يوا منها محلوا الله مراجعة راجادة تقييم والكثيرون عن كانوا هدفا لهذه الأحداث أو مسموعة في الراديو أو التغذيون، ويقيت طوال هذه السنوات أواجه حالة من التفكير في عرض شهادتي بعد أن غاب عن الحياة أو عن مواقع السلطة عدد لا بأس به عن شاركو! في تدبير الأحداث وإدارتها وصولا بها إلى نهايتها المعروفة . . . وحتى لا تبدو هذه الشهادة عرد إبراء لللذة أو نقيا للإدانة ..

فمن المعروف أنه في بلدان العالم الثالث فإن تهمة «الخيانة العظمي» هي سيف مسلط تستخدمه أغلب الأنقلمة والحكام لمواجهة إختلاف الرأي أو للتخلص من نفوذ المعارضين أو للهروب من صراعات السلطة، فالخيانة هنا في تصويرها الحقيقي هي خيانة لشخص الحاكم وليس للشرعية أو الدولة أو النظام. ولكن طالما أن كل حاكم يعتبر نفسه أنه هو الدولة فلابد أن يحول أي إختلاف في الرؤى إلى خيانة للوطن ...

ولست فى حاجة إلى أن أوكد للقارىء الكريم ولكل الأجيال التى عايشت ثورة ٣ ايوليو ١٩٥٢ بأبحادها وإنكساراتها، أو عاصرت أحداث إنقلاب ١٩٥٣مايو ١٩٧١، والنمى أطلق عليها فيها بمد تزويوا وظلها مصطلح «ثورة التصمحيح» ولهؤلاء الذين ما زالوا يبحثون عن الحقيقة من منظور علمى ...

أؤكد لكل هولاء أن أيا منا الذين كانوا أطراقا في أحداث مايو ١٩٧١ ، فكرنا لحظة واحدة أن نخون الوطن أو أمانة المشولية التي تحملناها بصير ورغبة لا مجمدها حدود في المطاء ، فلم نكن طلاب سلطة أو جاه وكلاهما كان مهيئاً أمامنا من أوسم الأبواب..

ويكفى أن أشير في عجالة أن جيعنا قد ترك السلطة وهو لا يملك سوى مرتبه أو معاشه وخرج من السجن وهو لا يملك سوى معاشه الذى تقرر له وفق القوانين المعمول بها والذى كان على ضاكته يصرف لعائلاتنا ونمن في المنفى على دفعات وبالتقسيط وبنقليم ظلب ورجاه للمدعى الأشتراكى ، ولم يثبت على أحد منا تهمة إستغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع دغم الإصراوعلى المتقيب الشديد على أحطاء أو خطايا أو زلات حنى في تواريخ سابقة . وهو الأمر الذى سحرت له إمكانات الدولة وأجهزتها . ناهبك عن التصرفات الصبيانية والمراهقة وفي بعض الأحيان السفالات التي مسننا نمون وعائلاتنا في الخطب ووسائل الإعلام..

الحقيقة لا أريد آن اقتب المواجع لكن أرجو أن بساعنى القدرى الكريم إذا تدونت هذه الأمور بأسلوب قد يكون فيه شيء من العصبية ، ولكن أقسم بالله العظيم أنى رميت كل هذه النفاهات وراء ظهرى من زمان بعيد إيهانا منى من أنه لا يصبح إلا الصحيح وإن طال الزمن ...

إن الحدف من عملية إعادة النقيم - من وجهة نظرى .. هى وضع هذه الأحدث في موقعها الصحيح ضمن سياق التطور السياسى الذي مرت به مصر منذ فجر الثالث والمعترين من يولين ١٩٥٦، عندما تفجرت ثورة عللت جلديا من شكل ومضمون الملاقات داخل مؤسسات السلطة السيسية ، ودفعت بالقدعدة العريضة من أنناء الشعب لأن تمارس دورا أساسيا فعالا بعد أن كانت السلطة كلها مركزة في أبدى طبقة كدورة العدد إرتبط أكثر الفاعلين فيها بالقصر أو بسلطات الإحتلال أو بالمسالح الاجنية ، وهيأت لمصر موقعا متميزا ليس بين نظراتها فقط وإنها في مواجهة المُوى الكري أيضا وداخل النظامين الإقليمي والدولي .

لقد رحل عن عالمنا عدد من أيصال الأحداث الذين شاركوا بفاعلية في تشكيلها وما زال موجودا بيننا عدد آخر أماء الله في أعيارهم ومتمهم بالصحة - وتكشفت تفصيلات كثيرة ويقيت أيض علامات إستفهام قليلة . . واستطيع أن أقول أن غالبية تفصيلات القصة صارت معروفة ويمكننا جمع قطع صغيرة تساعد على إستكيال لوحة الفسيفساء وتسد كثيرا من الإستفسارات وترد على علامات الإستفهام .

ومن هنا فقد حاولت أن أختزل عملية إعادة التقويم الشاملة في أربعة أسئلة يمكن آن تمثل مداخل ملائمة لفهم أبعاد القضية وتساعد الإجابة عليها في الخروح بتقديرات موضوعية لأحداث ٣١مايو ١٩٧١ وهذه الأسئلة الأربعة هي :

١-مع من كنا نتعامل ؟ من هو أنور السيد أنور السادات ؟

٢-هل كنا \_ أى رجال الرئيس عبدالناصر \_ نكون «شلّة» داخن نظام الرئيس
 عبدالناصر أو داخل نظام السيد أنور السادات؟

٣- هل فكرنا في تدبير إنقلاب على جههورية السبد أنور السادات ؟ ٤- لماذا إذن وكيف وقعت أحمداث ١٣ مايد ١٩٧١؟

أولاً ـ مع من كنا نتعامل ؟

هذا السّوال يمكن الإجابة عليه ليس فقط من واقع احتكائنا المباشر بالرئيس محمد أنور السادات منذ بداية التورة وحتى سنه ١٩٧١ تاريخ الافتراق الكامل، وإنها أيضا من واقع ما تكشف له من تصرفات وأفكار وآخلاقيات ومنهج حركة بعد هذا التاريخ وحتى رحيله في السادس من أكتوبر ١٩٨١،

فإن الفترة السابقة لرحيل الرئيس جال عبدالناصر ولدت تراكهات عديدة في شخصية السيد أنور السادات ظهر تأثيرها في تصرفته بعد ذلك فإن الفترة التالية لاستلامه السلطة كها قدمت العديد من التفسيرات لعلامات استفهام سابقة، وأنتاحت الفرصة أيض لإظهار جوانب خفية في شخصية أنور السادات لم تتح له ظروف الفترة الاولى إمكانية التعبير عنها بالوضوح الكافي .

إن مفانيح شخصية السيد أنور السادات ـ من وجهة نظري ـ تكمن في ثلاث مداخل رئيسية :

الأول : خلفيات وتراكيات ما قبل رحيل الرئيس جمال عبدالناصر في صبتمبر ١٩٧٠. الثامي : التنافض الكبير بين ما يعبر عنه - على الصعيد العلني - من أفكار سياسية واجتراعية أو حتر في الحياة المدنة ، ومن ماسطنه من معتقلات أم والمريد

واجتماعية أو حتى فى الحياة العامة ، وبين ماييطنه من معتقدات أو بهارسه من سلوكيات يعمل على إخفائها عن أفرب المحيطين به ، وقد تدفعه فى الغالب إلى وضع نهاية درامية لهؤلاء للحيطين به .

الثالث : النزعة الميكيافلية الغالبة في ممارسته للسلطة وإدارة العمليات السياسبة بوجه عام.

وفيها يتعلق بالمدخل الأول ، فرغم أن السيد أنور السادات قد بدأ نضاله في فترة مبكرة وبالتحديد خلال الحرب العالمية الثانية شأته فى ذلك ثمان مسائر العناصر التى اتتمت لئورة بوليو ، وباندفاع الشباب سعى إلى الإتصال بالألمان رتعرف على العديد من عملائهم داخل مصر ، كما اتصل أيضا بعدد من التنظيمات كالإخوان المسلمين وغيرهم ، وشارك فى محاولات اغتبالات منها محاولة اغتبال التحاص باشا وأمين عنهان باشا لحساب الملك فاروق، وبسبب ذلك أبعد عن الجيش المصرى لفترة حيث لم يعد إلى الحدمة إلا فى سنة ١٩٥٠ ، أقول رضم ذلك كله فقد عاش السيد أنور السادات السنوات السابقة لرحيل الرئيس جمال عبدالناصر وهو محل شكوك وشبهات متنوعة من زملائه وحتى ألوان غتلفة. كان أول هذه الشبهات هو: انضرامه إلى الحرس الحديدي للملك فاروق.

كان السيد أنور السادت على صلة بالقصر الملكى وهو الذي أعاده للخدمة في الجيش وكا يروي السيد أنور السادات نفسه في كتابه \* البحث عن الذات ب أنه كان على صمة مستمرة بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك الحاص، ورئيس جهاز المعلومات في تنظيم احرس الحديدى ، ويشير إلى أنه التغيى مع يوسف رشاد بالقرب من مرسى مطروح بعد منفظ التحقيق معه في حادث منفوط طائرة الفلباط الطيار حسين فوالفقال معرى (نائب وزير الحارجية فيها بعد، وشقيق على صبرى)، والتي كانت تُعد لنقل القريق قرب الأسكندرية .. ويقرر أن يوسف رشاد هو الذي ساعده في المودة إلى الحدمة المسكورة الذي ساعده في المودة إلى الحدمة المسكورة سنة ، 10 وكان مجرص على لقائه كلم الشمى ساعده في المودة إلى الحدة مايون ترويذة مايو بتراوية تا يوليو (۱۹۸ ويري أنور السادات أنه قام بصحبة حرمه السيدة جيهان رءوف مزيادة لتادي وسمل السكندرية لمايلة يوسف رشاد وكان الملك فاروق موجودا البيدة للجيش ؟ إلى الخاس الخاس : والميد على المدينة كالها كاروق موجودا والميد على يوسف للدي ملا صديقا كلامه لطبيعه الخاص : والميد على العديدة كالها وسطت لإعادته للجيش ؟ إلى الهيد على المناس المناس المناس المناس القريم على المناس المن

ويقول أنور السادات أيضا واصفاً هذه العلاقة في كتابه «البحث عن الذات» أن بوسف رشاد كان ينتن في معلوماته وأنه بهذه الصغة \_ كمصدر للمعلومات \_ كان يضله عن حقيقة الضباط الأحرار، وهون من شأن التنظيم ، وأن الرئيس عبدالناصر هو الوحيد الذي كان يعرف بهذه العلاقة. (\*)

وبرغم اعترافه بالمدور المزدوج؛ فقد كان حريصا وبإصرار عبى نفى علاقته بالخرس الحديث والحرص أو بعضويته فيه، ويستشمر دائها الخرج في هذه النقطة؛ والتي تتر اجع به درجات من حبث النقاء الثورى والعزيمة النصالية إذا ما قورن بزملائه من قيادات الثورة، كيا أنها تلقى ضوءا على إزدواجية الشخصية التى تميز بها أنور السادات وغالبية السياسيين في الأربعينيات .

(ه) لمريد من التفاصيل راجع مذخرات خالد عميى الدين اوالأن أتكلم؟ مؤمسة الأهرام 1947 في ص17 وما بعدها ذكر: «أن الملك في منصف الأربعييات لم يرل محبوبا من قطاعات من الجيش و كان البحض منهم يعتبر أن ولاءه للملك هو جزء من ولائه لمصر، .. وكن الملك يندم نفسه للجيش بأنه وطني يريد نظهر البلاد من الاستمار .. وتم تكوين الحرس الحديدي كفريق اغتيالات لخصوم المملك السياسين بحجة أنهم عملاء الاستمار وضم أنور السادات وترين من شباب الضباطه.»

وفى سيل تجنب إثارة هذه الشبهة. فقد عارض بشلة اختيار اللواء فؤاد صادق وكان مرشحا من الرئيس عبدالناصر، ليتصادر الثورة ضمن الشخصيات التي كانت مرضحة مع محمد نجيب والذي كان مرشحا من عبدالحكيم عامر أساسا ، حيث تبين فيها بعد أن اللواء فؤاد صادق كان على دراية كاملة بتفاصيل علاقة أثور السادات بالحرس الجديدي وبالدكتور يوسف رشاد و زبي قد خشي أنور السادات كشف هذه العلاقة.

وبهذه المناسبة أرجو من الباحثين أن يرجعوا للتقرير المدون بخط يدى والمحفوظ مأرشبف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى عن مقابلتي للواء أحمد فؤاد صادق في منزله بشارع البارون امبان بمصرالجديدة ؟ وكانت بتكليف من الرئيس جال الرئيس جال عبد الناصربعد حديث تليفوني بينهها ، وكان هذا اللقاء خلال سنة ١٩٦٩على ما أذكر ، وذلك تحتى تنضح الصورة بوضوح أكثر حول عمد أنور السادات .

أما المصدر الثاني للشبهات التي أثارها زملاؤه؛ فهو آنه لعب دورا هامشيا في تنفيذ الثورة، وأنا هنا لا آنفي أو أؤكدها الشبهة ، ولكن ما يرويه السيد أنور السادات بنفسه أو بأقلام بعض المقربين منه من أمثال موسى صبرى يثير بعض علامات الاستفهام حول هذه النقطة . . . .

فقد نشر موسى صبرى أن أحد الضباط الأحرار أبلغه أن الرئيس جمال عبدالناصر قد أوفد حسن إبراهيم بالطائرة لإبلاغ أثور السادات في العربش للحضور إلى القاهرة يوم ٢ يوليو ١٩٥٢، ولما لم يجد خبرا أو رسالة من جمال عبدالناصر حتى الثامنة أو التامعة مساء فقد اصطحب زوجته السيدة جيهان إلى السينا وترك خبرا مع البواب باسم السينا التي ذهب إليها وطلب منه إذا ما حضر أى شخص له بوسالة أن يحضرها له \_ أى البواب حق الله \_ أيا

وقد ذهب جمال عبدالناصر إليه بعد أن كان الموعدقد تحدد فعلا وترلد الرسالة المتعادة على وترلد الرسالة المتعادة على السينيا حوالل المتعادة على السينيا حوالل السعة النائية عشر والنصف ليجد رسالة عبدالناصر فارتدى ملابسه المسكوية وذهب فورا إلى مقر الفيادة العامة في كوبرى القبة ، ويؤكد أنور السادات نفسه هذه القصة مع اختلافات بسيطة في كتاب ( البحث عن الذاب) .

ويقول السيد أنور السادات نفسه أن عدم اشتراكه في الثورة تحول إلى نكتة يضحك عليها زملاؤه ويعّبرونه بها كلها لتقوا معا . وكان من نتيجة ذلك أنه عندما امتلث السيطرة على الجهاز الإعلامي، وأحاط به مجموعة من الريدين لم يكن تركيزه فقط على نفى هذه الوقائع وما تفرزه من استنتاحات. وإنها البادى فى تأكيد أنه هو وحده مؤسس تنظيم الضباط الأحرار، فقد نشر موسى صبرى أيضا نقلا عن السادات: ﴿ أن عبدالناصر له دين فى رئيتى ، لقد نولى عبدالناصر .. تنظيم الضباط الأحرار فى أواخر سنة ١٩٤٢ أو أو الالالاعنام عندا أعتقلت، وكان فى التنظيم مجموعة بدأت مع أثور السادات مكونة من عبداللهم عبدالرؤوف الذى انضم للإخوان المسلمين بعد ذلك ، وعبداللطيف البغدادى وخالد مجبى الدين ثم حسن ابراهيم . . هؤ لاء الأربعة أصبح ثلاثة مهم من النسعة أعضاء مجلس الثورة واستبعا. عبدالمنحم عبدالرؤوف من اللجنة التأسيسية بعد إنشائها فى سنة ١٩٥١)

الوعمل جمال عبدالناصر مع هذه المجموعة ثم أنشأ الحركة الثورية في القوات المسلحة و اختار نظام الحلايا السرية بمتطفه وتفكيره كأستاذ في عدم التحركات ، وكانت خليته مكونة من : حسن ابراهيم، وكيال رفعت، ونجح تنظيم الحلايا . . ولم بعد أنور السادات إلى الجيش إلا في عام ١٩٥٠ بعد سبع منوات من الإعتقال والسجن والهروب والاختفاء ، ولكنه كان على صلة بعيال عبدالناصر وعبدالحكيم عاصر حيث كان عبدالناصر يستطلع رأيه عندما تثور خلافات مع قيادات التنظيم ، وكان النقاش بينها يدور في الحطوط العامة».

وكان أهم قرار انخذه الضباط الأحرار بعد أن استمع عبدالناصر لنصيحة أنور
 السادات من واقع خبرته السباسية هو أنه: «لا داعى على الإطلاق للقيام بعمليات
 التسخين قبل إندلاع الثورة . . ٤

وكان المقصود بعمليات النسخين هو القيام بسلسلة من الاغتيالات ؛ وكان رأى أنور السادات أن الجهد الذي يبذل في عملية إغتيال يجب أن يبذل في الثورة . .

وكان يرى أيضا: ١أن اكتشاف عملية اغتيال واحدة سيقضى تماما على قيم الثورة ويكشف أعصاءها ويعرضهم للتشريد، وسيكون من الصعب أن يتجمعوا مرة ثانية.. وإذا نجحت عملية اغتيال واحدة فيا جدواها . المهم هو قيام الثورة ..»

وأخطر عبدالناصر ذات يوم صديقه أنور السادات بتشكيل الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار ـوهنا الكلام للسادات حيث يقول :

« ذات يوم قال لى عبدالناصر : يا أنور أنا عملت هيئة تأسيسية واخترت معى
 عبدالحكيم وصلاح سالم وكهال الدين حسين وهؤلاء كانوا معى في حرب فلسطين

و أخذت ثلاثة من التنظيم القديم وهم : بعمادى وحسن ابراهيم وحالد محيى الدين، وقررت إن اتت وعبدالرؤوف تدخنوا معنال. وقال جمال أن عبدالرؤوف إعترض على دخولى.. وشكرت عبدالناصر وقلت له : أنا معاك في هيئة أو غير هيئة . المهم أن تقوم الثورة .. وأنا أثن فيك كأخ وصديق وطنى ، وكل نصيحتى يا جمال أن تعمل عملية متكاملة هذه المرة لا أنصاف عمليات وأنصاف حلول.. واللي يعيش يعيش واللي يموت بموت لأن الناس سوف تواجه بهدلة إذا إقلمت على عملية جزئية وفشلت ..»

وكرر السيد أنور السادات نفس الرواية في كتابه " البحث عن الذات احيث قال: «وتشكلت اهينة التأسيسية من عشرة أعضاء بعد ضم أنور السادات ثم فصل عبد المنحم عبدالرؤوف من الهيئة التأسيسية لأنه طلب ضم تنظيم الضباط الأحرار إلى الإخوان المسلمين، ورأى أنور السادات أن تنظيم الجيش يجب أن يكون من أجل مصر فقط بعيدا عن أى أحزاب أو تنظيمات آخوى».

إنتهى كلام أنور السادات على لسان موسى صبري . . .

وخلاصته يمكن بلورتها في نقطتين ظلت أجهزة إعلام أنور السادات تركز على هذا الخط وصاغه موسى صبري في شكل تميلية إذاعية في فترة السبمينيات :

الأولى: أن السيد أنور السادات هو منشىء تنظيم الضباط الأحرار منذ عم 1979، وأن عبدالناصر هو شخص طارىء على التنظيم حظى بثقة أنور السادات وحافظ له على الفكرة والحركة حتى امتلك حريته من جديد فأشركه معه في الهيئة التأسيسية ، والمعنى الذي قد يستفاد هنا هو أنه كان من الأولى أن يتم تسليم التنظيم .. بوصفه أمانة .. إلى صاحبه الأصلى . . محمد أنور الساداتي .

الثانية : أن السيد أنور السادات ظل هو الموجه لفكر التنظيم ومفهمه في الحركة طوال إبتماد، عن الجيش ، وأن الأفكار الطائشة التي كانت تطرح أو تثار بين أعضائه كانت تصطدم بالفكر المستبر الذي يطرحه السيد أنور السادات في المقابل بمنطق قوى

وكل الروايات المقابلة تنفى هذه الرواية . . .

وأول مصادر النفي يأتي من أنور السادات نفسه عندما كتب في كتاب أصدره في منة ١٩٦٥ بمنوان : «يا ولدي هذا حمك جمال»<sup>(ه)</sup>، وقد سحب أنور السادات هذا الكتاب من الأسواق وأعدم النسخ كلها ، إلا أنني لحسن حظي لدي نسخة من هذا الكتاب حتى

<sup>(\*)</sup> صدرت طبعة جديدة من مؤسسة دار الحلال عام ٢٠١٥.

الآن، وفي صفحة ٢٨ يقول مخاطب ولده : ﴿ إِنَّ أَحَدًا مِنَا نَحَدُا النَّذِينَ كَدُ فِي مِحْلُسَ قَادَةً النُّورةُ لا يعلم بالضبط عنده الصَّباط الأَحْرار . . ومن هم الذين خرجوا بوم ٣٣ يوليو ١٩٥٢ . . ومن هم اللَّذِين لم يُخرجوا إلا فرد واحدهو عمك جال. . ؛

ويضيف قائلا: تولى عمك جمال أمر هذه الثورة سنة ١٩٤٣، وكان معه في ذلك الوقت أعيامك بغدادى وخالد وحسن ابراهيم.. وكنت أن قد قُبض على في السنة السابقة ١٩٤٢، وإلى ذلك التاريخ الذي تولى فيه جمال مسئولية انتنظيم لم يكن هناك جهال مشؤلية انتنظيم وإنها كانت هناك جماعات من الضباط تجمعهم الصداقة نارة والزمالة في الدراسة تارة أخرى، ويربط الجميع شعور واحد هو كراهية السيطرة البريطانية التي إغذت اشكالا متعددة سواء في الجيش أو في جميع فروع الحياة في مصر.

لذلك كانت تتسم خططنا بالخياسة عندما يقع حدث معين . . . أى أن تنظيم الضباط 'لأحرار لم يكن يعتمد على جهاز بقدر ما كان يعتمد على الحياسة والعاطمة في خططه ، ولكن عمك جال بدأ يكون الجهاز أو القاعدة التي لابد من إبحادها لكي تنطلق سها، الثورة ونظل بعد ذلك حصنًا يدافع عن الثورة . .

من أجل ذلك ظل عمك جمال يعمل ليل نهار منذ سنة ١٩٤٢، وحتى سنة ١٩٤٨. حيث وقمت الحرب مع إسرائيل ثم إستأنف نشاطه في سنة ١٩٤٩ بعد عودته من حصار الفالوجا، إلى أن كانت سنة ١٩٥٠ حيث فرغ من بناء القاعدة الأسامية لتنظيم الضباط الأحرار في شعب ولجان، وأصبح الأمر يتطلب إيجاد هيئة عامة للتنظيم، وكان هذا هو بدء مولد الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار».

إن الذي جمع أعضاء هذه الهيئة التأسيسية فرد واحد هو عمك جمال يا بني..إجتمع بهم فرادي أول الأمر ثم جمهم في هيئة بعد ذلك .

ويذكر في موقع آخر من نفس الكتاب ص ١٩ :

« إننى أذكر يا بنى جلسات الهيئة التأسيسية التى عقدت فى مستهل عام ١٩٥٢، وأذكر أن تقدير الموقف الذي وضعه عمل عبدالحكيم عامر ترك نقطتين فى هذا التقدير على بياض أى لم يناقش إلى المشتقطين أو كها نسميها فى على بياض أى لم يناقشها كما ناقش بقية الثقط، وكانت هاتان النقطتان، أو كها نسميها فى الاصطلاح العسكري العاملان هما :

إحتال تدخل بريطانيا .

واحتمال تدخل أمريكا في المراحل الأولى للثورة . .

ثم تأتى شهادات من وردت أسهاؤهم في رواية أنور السادات. موسى صبرى:

يقول عبداللطيف البغدادى : «إن تنظيم الضباط الأحرار أنشىء عام ١٩٤٨، وأنه 
لا علاقة له بتنظيم الطيران انذى كونه أربعة من الضباط برتبة الملازم طيار بنضمون 
مع البغدادى ، وفد إفترح حسن عزت ضم صديقه أنور السيد أنور السادات إلى هذا 
التنفيم وتم ضمه كعضر عادى نتيجة واسعلة ، ولم يكن له دورا.. وقد قبض على أنور 
السادات وحسن عزت وسقط الطياروفور: أحد سعودى أبو على بطائرته اسعودى 
هو أحد ضبط المطيران المصرى الذى جاول المرب بطائرته لينضم لقوات روميل في 
الصحراء الغرية أثناء تقدم روميل نحو الإسكندرية) ومع ذلك فقد نشط تنظيم الطيران 
خلال حرب ١٩٤٨ ، ولم يكن للسادات دور...

ويضيف البغدادي (\*\*): « أن تنظيم الطيران مختلف عن تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالنورة وأن أنور السادات لم يكن له دور مؤثر فيه ، فقد أحضره حسن عزت ورجاهم قبوله عضوا به، وقد ألقى القبض عليه بعد إنضهامه بتهمة الإتصال بالمخابرات الألمانية».

ويشير البغدادي إلى أنه بعد حرب فلسطين بدأ عدد من الضباط ينظمون أنفسهم ، وقد كان في طليعتة هؤلاء جمال عبدالناص، فبدأ الاتصال بالضباط الوطنيين قبل نهاية سنة ٩٤٩ الجمع شملهم في تنظيم واحد، وكان قد اتصل بعبدالمندم عبدالرؤوف قبل حرب فلسطين وقدم له كهال الدين حسين وخالد عمى الدين وحسن ابراهيم ، وافترح جمال بعد الحرب أن ينضم إلى هذه المجموعة كل من: عبدالحكيم عامر وصلاح مالم والبغدادي وبدلك أصبحوا ثهائية . وانضم إليهم في نهاية ١٩٥١ جمال سالم، وبعدها أنور السادات بعد أن سألنا عن رأينا فيه لسابق اشتراكه معنا في النظيم السري بسبب المنظيم المري بسبب عبد المنافق عنه ١٩٥٤ والم يكن جمال مشتركا هعنا في هذا التنظيم السري بسبب من فترة في الدوان حتى عام ١٩٤٣ . وكان أبور السادات قد أعيد إلى الحدمة بالجيش من فترة فيست بالطويلة عام ١٩٥٠ ، ووافق الجميع على إنضامه باستثناء عبدالمناص عبدالرؤوف . . . أما زكريا عبى المدين وحسين الشافعي فقد اقترح جمال عبدالناص ضمها إلى جلس قيادة الثورة بعد قيام المؤورة بفترة بسيطة وذلك في ١٥ أغسطس سنة ضمها إلى الم

ويقدم خالد محى الدين جانب آخر من الصورة حيث يقول : ٥ يجب أن نفرق بين تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢ وأية تنظيهات أخرى صابقة

 <sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل راجع مذكرات عبد النطيف البغدادي الجزء الأول ص ١٥ وما بعدها .. المكتب المصري الحديث القاهرة ١٩٧٧.

عليه، و"ول خسة كونوا تنظيم الضباط الأحرار هم : جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وكيال الدين حسين ، وحسن ابراهيم وخالد محى الدين ، ثم إنصم إلينا بعد ذلك عبد للطيم البغدادي وصلاح سالم وجمال سالم وأنور الساد ت . . .

ويؤكد كيال الدين حسين أنه ليس صحيح، على الإطلاق أن أنُور السادات هو مؤسس تنظيم الضباط الأحرار ، مل أنه لم يكن فى الخالية الأولى للضباط الأحرار ، وأنه دخل التنظيم بعد ذلك بفترة طويلة . . .

وتتولى الشهادات المنشورة وغير المنشورة من رجال الصف الأول للثورة وسائر أعضاء الننظيم وما زال الكثيرون منهم على قيد الحياة ولا أحد منهم يأتي بإسم محمد أنور الساداتي كمؤسس لتنظيم الضباط الأحرار أو حتى كاخد المناصر البارزة قد من الميدا أن حالة الفساد السياسي التي كان عليها النظام القائم وامتهان الإحتلال البريطاني للكرامة المصرية بشتى الصور والذي بنغ ذروته بحادث غوراير 1821 كان يفرز ردود قعل عنيفة في نفوس الشعب وشباب ضباط الجيش، خاصة تلك المجموعة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تمكنت من دخول الكلة الحربية إلى النمية الثانية التي تمكنت من دخول الكلة الحربية إلى النمية الثانية الحربية في النمية الثانية الخربية في النمية المتالية الحربية

ولقد أدى حادث الرابع من فبراير ١٩٤٢ على وجه الخصوص إلى ظهور العديد من الحلايا والمجموعات التورية داخل الجيش كما شرح ذلك السيد عثمان نورى (ناشب مدير المخابرات العامة والسفير السابق ) الذي كان عضوا بإحدى هذه الخلايا والتي كانت تضم أيضا السيد كمال الدين حسين ، وكان الأخير هو حلقة الإتصال بينهم وبين جمال عدائلناص . . .

وقد كشفت السلطات الأمنية بعض هذه الخلايا واعتقلت عددا من أعضائها في ذلك الوقت ، لكن اكتيال بناء التنظيم واكتسابه معالم واضحة لم يحدث إلا بعد حرب ١٩٤٨ ، وكان أنور السادات وقتها خارج الخلدمة العسكرية، وتبقى باقى الفصة كما شرحها قادة الثورة ، وهو أن أنور السادات لم يظهر ضمن صفوف التنظيم وكعضو أساسى فيه إلا وقت تشكيل الهيئة الناسيسية للضباط الأحرار ، وأن جال عبدالناصر هو الذي اقترت ضمه للهيئة بحكم معرفته به خلال فترة إبتعاده عن الجيش وأن حسن عزت الزميل المترب من أنور السادات والذي يعرفه جال عبدالناصر أيضا هو الذي ناصر هذا الانضها بوضوح .

#### \* \* \*

وفى عام ١٩٦٦ توجه السيد أنور السادات إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية بوصفه رئيسا لمجلس الأمة، وخلال هذه الريارة بلغنا بعض التصرفات التي كانت محل تساؤل فيها بعد ... وكان أول هذه التصرفات هو طلب أنور السادات وبعد استكهال تشكيل الوفد الرسمى المصاحب له إضافة بمثل الجالية اليونانية في مجلس الأمة وإسمه اطناش واندوبولوه إني عضوية الوفد بدعوى زيارة ابنته النبي تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية للإطمئنان عليها، وكان "طناش، مديرا لشركة جائكليس ..

والذي يثير النساؤل هو ما حدث بعد ذلك بسنوات قليلة..

وأفصد به الاتهام الذي نُسب للمذكور بالتجسس على القرات المسلحة المصرية في منطقة جانكليس لحساب المخابرات العدمة المصرية عن منطقة جانكليس لحساب المخابرات العدمة المصرية هذه القضية سنة ١٩٧١، وصدر الأمر بالقبض عليه إلى جانب أعضاء آخرين في المسرية هذه القضية سنة ١٩٧١، وصدر الأمر بالقبض عليه إلى جانب أعضاء آخرين في الشبكة وأقدم هرانلدوبولو، على الإنتحار في السجن، وأغلق ملف هذه القضية بأوامر صاشرة من السيد أنور السادات وأحيط الموضوع كله بسرية تامة وكاملة وكان ذلك في سبتمر ١٩٧١ . . .

أما الواقعة الثانية فند تمثلت في تعين همايكل ستيرنو، مرافقا للسادات خلال الزيارة لأمريكا وكان يعمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من ١٩٦١ حتى ١٩٦٤، ولك حرصه واضحا طوال الزيارة على التودد للسادات واكتساب صداقته وإلى هنا تبدو الأمور طبيعية جداء أما ما تكشف بعد ذلك فهو مصدر التساؤل فقد كان ستيرنر هذا عضوا دائيا في كل الوفود التي حضرت إلى معرر صواء برئاسة وليم ورجرز أو هنرى كيسينجر كما كان يصاحب دونالد بيرجس المشرف على رعاية المصالحة الأمريكية في مصر في الفترة التي كانت العلاقات بين مصر والولايات المتجدة مقطوعة - في سفرياته بين الفترة و واشتطون .. بل أكثر من ذلك ، كان السيد أنور السادات يحرص باستمرار على عقد لماء منفرد مع ستير نر مبعجد وصوله إلى القاهرة بدءا من عام ١٩٧١ و كان مسيرنر وقتها رئيسا لقسم المثر ق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية أي أن موقعه لا يؤهله الا لإجباع برئيس إدارة مناظرة له في الخارجية المصرية، وعلى أقضى تقدير أن يلتقي مع الإن جائز بيسنو وفود وزارة الخارجية المستريز كان يسين وفود بين غالبية المسئولين المصريين المحيطين به، وقد لوحظ أيضا أن ستيرنر كان يسين وفود وزارة الخارجية الأمريكية التي تأميلة نسبيا .

تأتي الواقعة الثنائة التي صاحبت زيارة السيد أنور السادات للولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٦٦، وكان مكانها في بلجيكا التي توجه إليها بعد زيارته لواشنطن وقد رافقه هناك سكرتبره فوزى عبدالحافظ فعط وقام بنضبه \_ أي فوزى عبدالحافظ ـ بصرف شيك بمبلغ عشرة آلاف دولار سبق أن قدمها الأمير عبدالله البارك الصباح أثناء زيارته لأمريكا، وقد أنفق منها ثلاتة آلاف دولار في بلجيكا .

وقد علم الرئيس جمال عبدالناصر بواقعة الشيك وطلب من عبدالحكيم عامر المتحقق في الموضوع . . وأفاده في وقتها أنه كان عبارة عن تبرع لمجلس الأمة لاستكهل بعض العمليات الإنشائية بمبنى المجلس وبكن الموضوع كله كان مثيرا للشبهات ، ولم يستطع أحد أن يعرف سره حتى رحيل الرئيس عبدالناصر . . وقد شكك البعض في أن يكون مصدر الشيك هو الأمير الصباح !!

ستفل بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور العلاقات الخارجية للسادات وهي علاقته بالمذك فيصل ملك المملكة العربية السعودية؛ وأسارع فأقول أن الملك فيصل كان رجل دونة وشخصية عترمة في حد ذاته ، لكن هذه العلاقات كانت تمثل أحيانًا خروجا عن اخط السياسي والرسمي للدولة خاصة وأنها كانت قائمة في فترة الخلافات المصرية السعودية حول المهن وغيرها ويتحدث السيد أنور السادات نفسه عن هذه العلاقة في كتابه البحث عن اللات؛ بقوله:

كان الملك فيصل صديقا شخصيا لى منذ واحد وعشرين عاما وبالذات منذ المؤتمر
 الإسلامي ق ١٩٥٥ ، وكان وقتها وليا للعهد، وبرغم حرب اليمن ظللنا أصدقاء؟

ويضيف: «عندما ذهبت إلى المغرب لأحضر أول مؤتمر اسلامي يُعقد من أجل المسجد الأقصى بدلا من الرئيس عبدالناصر ، أبلغني الملك الحسن أن الملك فيصل قال له :

ا إذا أراد الله لمصر خيرا يحكمها السيد أنور السادات !!»

وهو تصريح غربب إن صح صدوره فعلاً عن الملك فيصل، وكان همزة الوصل بين السيد أنور السادات والملك فيصل : ورئيس السيد أنور السادات والملك فيصل : كيال أدهم شقيق زوجة الملك فيصل ، ورئيس جهاز للخبرات السعودي ، وهو أحد أفوى الشخصيات السعودية في ذلك الوقت وكن شخصية أسطورية بالغ الثراء، كيا لم يعد سرا الآن فوق ذلك أن كيال أدهم كان يمثل المخابرات المركزية الأمريكية في المنطقة وأحد العناصر المهمة في تنفيذ استراتيجيتها في الشرق الأوسط .

ونشير هنا إلى أن السيد أثور السادات كان أحد المشولين الرئيسيين في فترة السنينات عن الجانب السياسي في قضية اليمن والخليج العربي والعلاقات المصرية السعودية وكان عل دراية متعمقة بالتفصيلات الاستراتيجية للصرية في هذه القضية ويقول الهوب وود ووردة مؤلف كتاب المجاب .. الحروب السرية لسي آي أيه من العلام - ١٩٧٨ عن عملية أفغانستان: أنها كانت مشروع تعاوني واسع ، فيتم تسحن الأسنحة من مصر أساسا وتوهر الباكستان الطريق، أما السعودية فتقدم أموالا أكثر مما تقدمه وكالة المخابرات المذاب الم المخابرات المسادات في الحكم واحدة من المهام الكبرى للإدارة ( الأمريكية ) ولوكالة المخابرات المراوية فمنذ اتفاقيات كامب دافيد ١٩٧٨ و ومعاهدة السلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩ كان السيد أنور السادات معزو لا في الشرق الأوسط، ومن زاوية ما فقد كان شيئا صنعه الشعب الأمريكي وقصاصات الصحف الأمريكية ولكنه لم يكن يتمتع بأى وضع عاش للذك داخل بلاده، كما أن زوجته السيدة جبهان السادات بملابسها الغربية، وعاداتها لذك احتل استقلال المراة؛ كانت موضع فقور الكثيرين من المتشددين المسلمين .

كانت الولايات المحدة تريد السيد أنور السادات حيا ، ولكنها كانت تريد ، ثابا ، تدفقا للمعلومات الداخلية الحميمة عن السيد أنور السادات وعن السياسات والمناورات في قصره ، وكان السيد أنور السادات يعامل مدير المخابرات المركزية نفسه كها لو كان ضابط شخابرات في بعض الأوقات . 1

كما ذكر البوب وود وورده في كتابه الحجاب: (إن السعوديون كانوا يقدمون مساعدات منتظمة إلى أنور السادات، و من المستحيل تحديد أين تنتهي المصالح السعودية وأين تبدأ المصالح الأمريكية »

كها ذكر بوب وورد أن السادات كان يبلغ الملك فيصل بكل ما يدير ضمه في القاهرة عن طريق كهال أدهم ...؟ (ه)

( هذا فليل مما ذكره هو جلاند في مقاله علاوة على ما ذكره \_ أيضا " بوب وود وارد؟ في كتابه \* الحجاب، وما نشره كذلك " ويلبور كرين إيفلاند، في كتابه ( ROPES OFSAND الصادر في سنة ۱۹۸۰ الصفحات ۹۹، ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۱، ۳۵۰، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، تم

وقد فتح ويليام كولبي مدير المخابرات المركزية الأسبق مذكراته التي تحمل إسم «رجال شرفاء بوصف رحلة قام بها إلي فلوريدا سنة١٩٧٥ للقاء بروتوكولي مع الرئيس المصرى الزاقر أنور السادات للترحيب به .

<sup>(</sup>١٪) راجع النص الأصلي من صفحات كتاب الحجاب بالملحق الوتاثقي

وظل طوال بعد ظهر ذلك اليوم وطوال الليل جالسا فى سيارة خارج مقر إقامة السيد أنور السادات المؤقت ولكنه لم يقابله مطابق ، وبدلا من ذلك كان السيد أنور السادات يستقبل باربارا وولترز لإجراء حديث تلفزيوني معه .

وقد ذكر كولبي هذه الوافعة لأنها تمت في عطلة نهاية الأسبوع الني أقاله فيها الرئيس فورد .

ومن الواضح أنه لم يسافر من واشنطون من أجل البررتوكول القرصيب فحسب. فعنى رعم ما هو معروف عن كولمي من رقة. فإنه ما كان ليقضي ليلة السبت في سيارة .. ما لم نكن العلاقة مع أثور السادات هامة ويوجه عام كان السادات رصيا. للمخبرات وإن لم بحصل على أجر مباشر من وكالة المخابرات المركزية كي لم يكن خاصدا لسيطرتها بأي معنى من المعاني، ولكنه حسب تعريفه للمصلحة المتبادلة قد فتح نفسه وللادة أمام المخابرات المركزية فكان الطريق مزدوجا إلى حد كبير ولكنه كان طريقا خطم المجانين .

كان بعض المستولين من ذوى الخبرة الواسعة يتشككون في العلاقة مع السيد أثور السادات، ويستتجون أن تلك كانت طريقة عمل السادات:

أن يجعل الجميع يعتقدون أنهم يمتلكونه، وكان مع بعض الوجوه بييم 111٪ من نفسه للأطراف الرئيسية؛ فالولايات المتحدة ووكالة المخابرات المركزية كانت تعتقد "نها تمتلك، وكذلك كانت تعتقد بعض الدول العربية الأخرى، وكذلك كان يعتقد ، الإسرائيليون بعد كامب دافيد !! (\*\*)

### 杂 容 發

لقد أفورت الخلفيات السابقة حقيقتين مهمتين في شخصية الرئيس محمد أنو رالسادات: الحقيقة الأولى: نبعت من تجنب السيد أنور السادات ــ طول فترة و جوده في الحكم قبل عام ١٩٧٠ ــ الدخول في مواجهات مباشرة ورفع شعار المرض أو الإعتكاف إذا

ما وقد عداد المواجهات معه ومن ثمّ رفضه لأى معارضة من جانب من هم دونه. (ه) ويسو أن ذلك كان وادعيًا في تحصيه الرئيس السدات رحه الله ،حتى كشفوا خداء لم مغرود! الفنال داخلة العالم الأهداف ... وكان غلافاً ساساً بالحاد و خدا هداله الاستراتجر , وفر سبار

في ويبدو إن ذلك قال والعيا في منحصيه الرئيس المدحات و 40 هه - حق منصور خطاعة مع همروا.
اختيال بيد المجامات الأصورات ... مكان خاصات بالسيا بالحرا يركز على هذاه الاستراتيجي وفي سيال دلك يقدم كانة التنازلات بهدف تحقيق هدف وطنه وشعيد .. ومثال لذلك قصة تسليم وقات قاتلي الكرود موين سنة ١٩٧٤ . إلياهو صحيح ، وإلياهو بت تسوري الى إصرائيل بناءاً على طلب يبحن من السادات منة ١٩٧٦ . واجع المؤامرات الصهيونية ص٠٥ ١٠ .. جيل عاوف للكتب المصري الحليث

فإذا كان هذا هو سلوكه مع من بسبقونه فى اندرحة والرتبة فقد كالن من وجهة نظره وبعد أن تولى زمام السلطة أن ينتهج الجميع من المسئولين نفس السلوك معه، وهذا يفسر مو فقه الخادة مع كل من حاول أن يراجعه فى قرار أو تصرف أو موقف سياسى اتخذه بمد سبتمبر ١٩٧٠، ولم يقتصر هذا المرقف على رجال عبدالناصر وحدهم، بل كان يمتد إلى ما يمكن اعتبارهم رجاله هو سواء فى مجلس الأمة أو فى مؤسسة الرتاسة أو مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها المؤسسة العسكرية كذلك.

وقد انسحب ذلك أيضا عي إدارته لمجلس الأمة أثناء توليه رئاسته ولطالما اشتكى الأخوة السوريون أثناء فترة الوحدة ، والذين كانو، يمثلون الإنليم الشهالي (سوريا ) في عجلس الأمة فلعد كان ميلهم للمنافشة والجدل والتطرق إلى موضوعات كثيرة اعتبرها السادت موضوعات حساسة ، و اشتكوا من ردود السيد أنور السادات عليهم والتي كانت تهدف فقط إلى قال باب المنافشة لا غير.

أما الحقيقة الثانية: فقد انعكست في انقلاب السيد أنور السادات على أى شخص مد له بد المساعدة أو الدعم نحت أية ظروف، وعبرت تصرفاته بعد ذلك عن حرصه على إبعاد كل من تصور أنه قدم للسادات العون سواه قبل أحداث مايو (19٧١) أو خلالها أو بعدها، فقد أسفرت أحداث مايو عن التخلص من كل الأنسخاص اللين أوصلوه لل كرسي الرئاسة برضاهم وبالرغم من وعن . . . وجاءت أحداث السبعينيات لتؤكد حرصه على التخلص من كل العناصر التي خططت أو نفذت أو قدمت له العون خلال أحداث مايو نفسها حتى لا يشعر بأنه مدين لأحد .

ومن هذا المنطلق فلم يكن يطيق أى شمخصية تظهر بدرجة فوق الحد المسموح به فى الإعلام أو على المسرح السياسى المصرى؛ وكان تخلصه من عضوية الراحل كهال الدين حسين فى بجلس الأمة أكبر دليل على ذلك .

وهذا ينقلنا إلى الجانب الآخر في شخصية السيد أنور السادات وهو التناقض العميق بين ما يعتقده في قرارة نفسه وبين ما يظهره أمام الناس و أمام أجهزة الإعلام.

ويمكن القول أن الرئيس أنور السادات نجح في إخفاء مواقفه الحقيقية من كل ممارسات الرئيس جمال عبدالناصر على مدى أربعة عشر عاما منذ أن تم انتخابه رئيسا للجمهورية بحكم الدستور عام ٩٥٦.

لقد نبت كل من جمال عبدالناصر وأنور السادات في مجتمع الطبقة المتوسطة ولكن عبدالناصر كان يتطلع دائماً إلى الارنقاء بالشرائح الدنيا من المجتمع سواء في الطبقة المتوسطة أو الطبقات الفقيرة، ولكن السادات كان دائيا يتطلع إلى اشرائح العليا بالمجتمع ويوثق علاقاته معهم، وفي ظل حكم أنور السادات بدأ يظهر ربها لأول مرة نعير قابين ناس، بمعنى الذين يملكون أيا كان نوع الملكية، وأخذ هذا التعبير يتتشر ويتمكر في الالتحاق بالعديد من الوظائف وخاصة في الجبش والحارجية والشرطة ويعض المؤسسات الحكومية الأخرى، وكأن العجلة تدور بنا إلى ما قبل الثلاثينيات عندما كانت الطبقات الفقيرة محرومة من هذه الوظائف.

لعد حارب السيد أنور السادات في انصحف وبعض المتنديات الإنبات أن اشمر اكيته تفرق اشتراكية عندالناصر، وعندما امتلك انسلطة تسبب في وجود طبقة من رجال الأعرال وأصحاب الأموال كانوا أشبه بأغنياء الحرب وكانت المضاربات والاستبلاء على أملاك الدولة وأموال البنوك وعارصة تجارة امتيراد السلع الفاصدة التي لا تصبح للاستهلاك أو الاستمال الأدمى هي أدواتهم في الثراء السريع ولا يمكن بأي حال وصفهم بأنهم رأسالية وطنية أو رجال أعراك بالفهوم الاقتصادي العلمي، فهم لم يقدموا إضافة من أي نوع للاقتصاد الوطني في عهد السيد أنور السادات، وكانت المحاكيات التي جرت في أعقاب اغتياله لتهاذج عديدة من هؤلاء دليلا وإضحاعل ما أحدثه في المجتمع من شروخ وكسور بعضها لم بالتم حتى الآن، ولا أعتقد أنه مسمكن تصخيح بعض هذه الأوضاع لفترة طويلة قادمة مع تفشى وباء المولة الأمريكية في كافة المجتمعات .

لم بكن عداء السيد أنور السادات للولايات المتحدة الأمريكية على الصميد العلني على شكوك ولا نستطيع أن ننكر أن عبدالناصر أيضا، وكتيجة لتراكيات طويلة في الملاقات مع واشنطن قد تم تصنيفه على أنه معاد الأمريكا، ولكن ومن منطلق عمل والعمق إلى حد كبير كان يدوك أن نسوية المشكلة مع إسرائيل لا يمكن إنجازها بمعزل من بالولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم كانت له رويته للدور الأمريكي الذي يعرفه كل عن يهمه الأمر من المسئولين وحتى قيادة الإتحاد السوفيتي كانت على دراية جذه الروية، ومن ثم نم نفاجاً نحن المحيطين به بقوله الميادة ووجرز، ذلك أن هذه المرافقة جاءت بعد تقديرات للموقف متممقة ومتشعبة أعلمتها كل الأجهزة المعنبة بتكليف مساشر من الرئيس جمال عبد الناصركيا شرحت في الفصل الخاص بنكسة ١٩٦٧ (٥٠) وأعود لأقول المتباريخ المصرية وليس لأي أسباب أخرى لسبب بسيط وهو أن مصر كانت عسكريا المصواريخ المصرية وليس لأي أسباب أخرى لسبب بسيط وهو أن مصر كانت عسكريا

<sup>(</sup>١٤) راجع الكتاب التاني من هذه الشهادة

ستصرة على العدو في تلك المرحلة. وحتى قنوات عبدالناصر الخلفية مع واشنطن كانت حصيلتها تبلغ باستمرار إلى كل المستولين المنيين في الدولة .

وعلى العكس من ذلك على خط مستقيم ويزاوية تكاد تصل إلى ١٨٠ درجة تقريبا، فقد لجأ السيد أنور السادات منذ اليوم الأول لتوليه المستولية إلى التعامل بازدواجية واضحة فى علاقانه مع واشنطون فهناك قنوات الاتصال الرسمية التى تطلع عليها وزارة الخارجية أو مؤسسة الرئاسة أو للخابرات العامة أو غيرها ، وهناك قنوات خلفية تتم معه شخصيا ولا يدرى أى مسئول وأكرر أى مسئول بها فيهم شخصى بها يدور فيها.

وقد كنفت الكتابات التي جرت بعد مبادرة القدس أو بعد وفاة السيد أنور السادات عن وجود علاقة خفية بين مبادرة الرابع من فبراير ١٩٧١ والتي أعلنها السيد أنور السادات بشأن إحادة فتح قناة السويس للملاحة، وبين مبادرة ديان التي أعليها في نوفجر ١٩٧١ ، كما كنشفت هذه الكتابات أيضاً عن عاولات الاتصال بإسرائيل بدأت منذعام ١٩٧١ ، كما كنشفت هذه الكتابات أيضا كسابيق تشاوشيسكو؛ كما أن زيارة القنس ننفسها كانت فكرة أوحى بها له الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، ومع ذلك فإن كل المحيطين بالسيد أفور المداف ، في كل المراحل ما بين فبراير ١٩٧١ و حتى أكتوبر ١٩٧٠ و متى أكتوبر ١٩٧٥ و متى أكتوبر يرجع إلى مذكرات السيد محمود رياض - الجزء الأول عبد أمثلة عملية كتيرة على هذه يرجع إلى مذكرات السيد محمود رياض - الجزء الأول عبد أشلة عملية كتيرة على هذه الازدواجية والتي تجاهل من خلافا وزير خارجيته تجاهلا كاملا عا أوقعه - أى وزير الخارجية والتي يجوعه خاص .

لقد قدم السيد أنور السادات في بداية حكمه آمالا واصعة في بناء دولة المؤمسات وفي إحداث عملية تحول ديموقراطي تمامل ، كيا حاول محمد حسنين هيكل أن يصورها للشعب المصرى باعتباره مهندس انقلاب مايو كيا قال هو عن نفسه ، وحتى يجمل صورة السيد أنور السادات لدى الجماهير . . ولكن ممارسات السيد أنور السادات جاءت عكس ذلك تماما ، وطبئ ديموقراطية المفرمة والأنياب و الأظافر.

بل أكثر من ذلك فقد تورط في حرب مع ليبيا ( وأرجو الرجوع الى كتاب بوب وود وارد «الحجاب» لقراءة ومعرفة تفاصيل دور وكالة المحابرات المركزية الأمريكية مع السيد أنور السادات حول هذا الموضوع الصفحات من ٢٩ حتى ٤٧ من النسخة المرجمة للغة العربية من دار سينا للنشر برقم إيداع ١٩٩٠/ ١٩٩٠ الطبعة الأولى ١٩٩٠ ) . كا وحاول إنقاذ فيادة موبوتو سيسيكو في زائير دون أن يشرك أي من مؤمسات الدولة في قراراته وإنم يبدو أنه كان هناك نوع من الإلنرام نحو « نادى السفارى اللدخول في عمليات مفروضة ، وعلى العموم ليس هذا موضوعنا الآن .

على أي حال م يهمنا هنا هو الأفكار السياسية التي اعتنقها السيد أنور السادات أو صندت له وعمل على وضعها موضع التطبيق العملى بعد توليه الحكم والسلطة ، فمن المؤكد أنه حسب بدقة أن هذه الأفكار لا يمكن إعلانها أرتطبيقها طاما بقيت التركية الحاكمة بنفس وضعها الذي كانت عليه قبل ١٩٧٣ ما يو ١٩٧١

وأجد نفسى مضطرا في النهاية أن أروى القصة التالية والتى عرفتها و أما في سجون السبد أنور السادات ، وأرجو القارىء الكريم أن يعذرنى إذ اضطررت لسردها منذ بدابتها عن قصد لأبين الفارق بين تصرف رئيسين تعاملت معها ، والقصة باختصار كما يلى:

حسين توفيق من العناصر الوطنية المتطرفة المصرية انذين ساهموا بقسط إيجابي في الحركة الوطنية المصرية ضدا الإستمار البريطاني . فقد قام بإغتبال أمين عنمان وزير مالية مصر في المهد الملكي فيل الشورة وكان من الذين خانوا القضية الوطنية وكان بمثابة أداة من أدوات الإستمار البريطاني وركيزة اساسية من الذين كان يرتكز عليهم الإنجليز في تسيير الأمور في مصر ، وكانت زوجته بريطانية .

كان أمين عثران يجاهر بصلته الرثيقة ببريطانيا وكانت له عبارة مشهورة يرددها دائرا: « أن الملاقات بين مصر وبريطانيا هي علاقة زواج كالوليكي لا انفصال فيها. . . .

قام حسين توفيق أيضا بعدة عمليات فى دمشق إبان حكم الشيشكل وحاول اغتيال الأخير ثم عاد إلى مصر حيث قدّرته ثورة ٢٣بوليو١٩٥٢ باعتبارها ثورة معادية للاستمار بحكم تكوينها ويحكم مبادئها السنة.

وكان أن عين في شركة ( شل ك . وهي التي أصبحت الآن شركة مصر للبترول، وكانت هذه الشركة تعتبر معقلاً للإنجليز وعملائهم في مصر ، وكانت تعتبر من أهم مراكز المخابرات البريطانية ، وفي نفس الوقت فإن هذا لا ينفي أن هذه الشركة أيضا كانت تضم من العناصر الوطنية الشريفة المذين كانت لهم مواقفهم لمعروفة في معاداة النفوذ البريطاني ومعاونة ثورة يوليو وكشف خبايا ما يدور في هذه المؤسسة .

كان عبدالناصر بحب حسين توفيق و فيسترجله؛ لشجاعته وإقدامه وعدم تردده . لكنه كان يأخذ عديه في الوقت نفسه ، إندفاعه ونطر فه وسهو لة التأثير عليه . نهم ، أنه فى العام ١٩٦٥ وقع حسين توفيق تحت تأثير بعض العناصر من جماعة الإخوان السلمين من الذين كانوا يعملون فى هذه المؤسسة ومن خارجها والذين لم يجدوا صعوبة فى إقناعه بالشاركة فى مؤامرة كان من ضمن أحد أهدافها اغتيال جال عبدالناصر!! وذلك بزرع حزام من المواد الناسفة تحت شبكة المجارى بامنداد شارع الخليفة المأمرن من الناحيتين القادم لمصر الجليدة من البلد وبالفكس ، وفى مكان لا يديد عن منزل عبدالمناصر أوى مكان لا يعيد عن منزل عبدالناصر! وقي مكان لا يعيد عن منزل عبدالناصر فوق مكان لا يعيد عن منزل عبدالناصر في منكان المؤامنية من إحدى الشقق السكنية لمطلق على الطريق ، وكانت الفكرة من زرع الحزام الناسف على جانبي الطريق هى آنه إذا فشك المحاولة لسبب ما أثناء توجه الرئيس لاجتماع مجلس الوزراء، تتم مرة المحرى من الجانب الأخر .. كانت هذه المحرة في المؤانب الأخر .. كانت هذه المحرولة للمناس المواصرة .

( أرحو أن يرجع الباحثون لتحقيقات النيابة العامة ولمحاضر جلسات المحاكمة لهذه الفضية كما يرجع أيضا للكتب التي أصدرها عناصر من الإخوان المسلمين حول هذه الفضية ).

إنكشفت هذه العملية نتيجة تبليغ أحد المشاركين فيها وتم القبض على المتآمرين الذين اعترفوا بأن حسين توفيق كان مشاركا معهم في العملية .

لم يصدق عبدالناصر ما ورد على لسان بعض المقبوض عليهم إلى أن توالت الاعترافات وتأكد أن حسين توفيق يشاركهم فتم القبض عليه وتحت محاكمة المتهمين ومنهم حسين توفيق وصدرت ضدهم أحكام قضائية .

فى أحد الأيام وصلنى خطاب موقع من زوجة حسين توفيق ملخصه أنها فى حالة مالية سيئة وأن الضائقة تأخذ بها . .

عرضت الرسالة على الرئيس الذي تأثر من لفة الخطاب وطلب مني أن أستدعي زوجة حسين توفيق لمقابلتي و بحث الأمر تفصيلا معها ، ثم إبلاغه بالتنيجة وبالقترحات .

قسنا بعمل بحث اجتهاعى عن حالتها ثم استدعيتها لمعرفة ما تعانى منه تفصيلاً وكذلك لإبلاغها باهتهام الرئيس بحالتها وماذا يمكن أن نقوم به لحل مشاكلها . وقد أبلغت عبدالناصر بها دار في هذا اللقاء فأمرنى بالإتمى :

أولا : مخصص مبلغ شهرى يسلم لها شخصيا وفي منزلها يواصطة أحد أفراد السكرتاية الخاصة في مكتبى عبدالحميد عموني \_ ولا داعي لأن تحضر هي إلى مكانب الرئاسة على أن تتم المتابعة شهريا للتأكد من تمام التنفيذ . ثنيا : إذا كانت تستحق معاشا يصرف لها فورا ولا يرتبط الملغ الشهري المخصص لها. من الرئاسة بالمعاش .

ثالثنا \* تنفذ باقى مطالبها الأخرى خلاف المساعدة المالية فى حدود المعقول وبها يكفل لها حياة كربمة إذ لا ذنب لها هى ومن تعول بها اقترفه حسين توفيق. ولا يؤخذ أحد بجريرة ما فعل الأخر . وطلب أن تتبنى الرئاسة هذه الأسرة التى فقدت عاملها بالرغم مما قام به .

وكان الحاج عبد الحميد عونى - سكرتيرى الحاص \_ يقوم بزيارتهم فى الأول من كل شهر ويلبى جميع طلباتهم ورخباتهم وكنت أبلغ الرئيس بها يتم . وفى أحيان كان الرئيس يقوم بمبادرة منه بالسؤال: « أخبار عائلة حسين توفيق إيه ؟ إنتم نسبتوهم ولا إيه ؟ وظل هذا الأمر ساريا حتى ١٣ مايو ١٩٧١ ولا أدرى ماذا تم بعد ذلك .

بقى حسين توفيق فى السجن ، فى سجن مزرعة طرة حتى سنة ١٩٧٤ ، وفى هذه السنة كان قد صدر قوار لجنة طبية لأثردد على مستشفى المتيل الجامعى ــ القصر العينى ــ للعلاج .

وفي أحد الأيام وصلت إلى سجن ملحق المزرعة ـ الذى كنت مسجونا فه ـ إحدى السارات الجيب الروماتي وبها ضابط ويخبر لاصطحابي إلى مستشفى المثيل الجامعي، ويعد أن ركبت السيارة ونعرحنا من باب السجن فإذا بالضابط الحرس يأمر السائق بالنجوران لينوجه إلى سجن المزرعة المجاور لسجن الملك وهناك وجدنا عبد القادر ويعد أن خدلة حسين توفيق وكان محكوما عليه في نفس القضية ـ على باب السجن تحد الحرسة ليترجه إلى الملاج بالقصر العيني وكانت مفاجأة الكلات أن فلتقى في هذه الطروف وفي هذا المكان وفي هذه المساراة . ركب عبدالقادر وفي أثناء الطرق تبادلنا السلامات وظروف كل منا في سجنه كها تبادلت باختصار المعلومات عن الأوضاع والأشخاص في كلا السجنين .

وعندما وصدنا إلى مستشفى المنيل الجامعى ـ وكانت الإجراءات المتبعة أن ننوجه إلى عنبر ١٣ وهو عنبر المعتقلين السياسيين ومن هناك بعد إثبات حضورنا في دفتر أحوال لمعتقل بواسطة الضابط النوينجي بأن فلان حضر للعلاج بصحبة الحرس وأنه سيعالج في قسم كذا وعند انتهاء العلاج وقبل مفادرة لقصر العبني نتوجه مرة نانية لإثبات تمام العلاج وخروجا إلى السجز ـ . وصلنا للعنبر ١٣ وهو يقع في الدور الأول بجوار إدارة المستشمى ويطل على قسم استنبال الحوادث ويعدو قسم العنية المركزة . . دحلنا

العنر حيث رحب بنا الإخوة من الزملاء في سحون إنقلاب مايو ١٩٧١ والذين كانوا تحت العلاج بالعدر .

وكان عن لقباهم في ذلك اليوم فريد عبدالكريم وأحمد شهيب وسعد رايد وآخرين. وإلى أن نتم إجراءات إثبات وصولنا وتحويلنا للأقسام التي سيتم علاجنا فيها قام سعد زابد بتحضير الشاي والإفطار لما وللحرس . وجلسنا فريد وأحمد شهيب وعبدالقادر عامر وأنا على مرير واحد بالعرض وبدأ عبدالقادر في تقييم السيد أنور السادات من واقع وجهة نظره الشخصية ومن خلال رؤية حسين توفيق لشخصيته التي يعرفونها تماما وعن قرب ومعايشة عميةة ، وقال عبدالقادر :

(إن أنور السادات منذ أن كان يعيش بشكل يكاد يكون مستديم في منزل توفيق باشا أحمد و إلله المسادات منذ أن كان يعيش بشكل يكاد يكون مستخصاتي، وغلوى تقليد الأناس وحركاتهم، وأن والمدة حسين توفيق كانت تعامله كواحد من أبنائها وتقدم له الطعام أغلب أيام الأسبوع. وأضاف أن السيد أنور السادات كان «كالزئيق» لا يمكن الامساك به، وكالنعلب في دهائه وصرعة اقتناصه فريسته»

وهذا ما تعامل به معنا بعد رحيل عبدالناصر ..

وعن محاولة اغنيال النحاس باشا قال عبدالقادر :

إن السيد أنور السادات كان يركب التاكسى معهم ـ حسين توفيق ومحمد إبراهيم كامل ـ وبمجرد أن نزلو، هم من التاكسى وأطلق الرصاص ووقع زملاؤه في قبضة الأمن ؛ كان سريع الافلات من السلطات بمهارة فائقة . .

وتكرر نفس الأمر في عملية محاولة اغتيال أمين عثمان .

وقد أكد عبدالقادر عامر أن السيد أنور السادات كان مجندا بواسطة يوسف رشاد قي الحرس الحديدي للملك فاروق وكان يوسف رشاد يستخدمه ك «fnformant» ـ هكذا قالها بالإنجليزية ـ (مبلغ ومرشد) للملك.

ثم نصحنا عبدالقادر عامر ألا نستسلم لأنور السادات في أي مطلب أو في طلب أي النهاس للعفو عنا ؛ لأنه كان يعلي قيمة المصلحة الحالية وكيفية تحقيقها وفقا لمستجدات الموقف ، ولا اعتبار عنده للاشخاص ..

وهنا أجد لزاما على أن أسمس تأييدا لكلام عبدالقادر عامر أمثلة بمن ينطبق عليهم هذه المقولة : عمد حسين هيكل ، مهندس إنقلاب مايو \_ محمد أحمد صادق \_ محمد عبدالغني اجمسى \_ ممدوح سالم \_ محمد الليثي ناصف \_ محمد عبدالسلام الزيات \_ أحمد يونس \_ أحمد كمل \_ أحمد مملطان \_ الدكتور عبدالعزيز سلبهان رئيس جامعة عين شمس الأسبق وحرمه وأخرين .

ولقد تكورت اللقاءات بعد ذلك مع عبدالقادر عامر أثناء رحلات العلاج في مستشفى المنيل الجامعي ، وكانت الأحاديث التي تدور بيننا لا تخرج عن ما كتبته هنا.

告 告 告

# الركن أو السؤال الثاني: هل كنا نكوّن (شلَّــة) ؟

في هذه انتقطة بالذات لابد أن أستعرض مع القارئ الكريم ظروف معرفتي بكل شخص من تلك المجموعة التي صاحبت وأحاطت وتتلمذت على يد الرئيس جمال عبدالناصر في مشواره الطويل وأطلق عليها بعد ذلك مراكز القوى ، ثم أشرح بعد ذلك أسلوب عملنا مع الرئيس ثم مع بعضنا البعض في ظل قيادة الرئيس جمال عبدالناصر حتى يمكن الإجابة بموضوعية على هذا السؤال .

#### علی صبری :

بدأت صني بالسبد على صبرى في بداية 1900 عندما عينت سكرتبرا للرئيس للمعلومات، وكان هو يشغل منصب مدير مكتب الرئيس للشئون السياسية ، وكان مكتب في وينه علاقة سابقة وكانت علاقتى معه مكتب في وينه علاقة سابقة وكانت علاقتى معه وطوال فترة عمله سواء مليوا للكتب الرئيس للثنون السياسية أو مديرا للمخابرات عملى مرتبطا بالرئيس مباشرة في خلا بعض المسائل ذات الطابع السياسى كنت أنسقها عملى صبرى قبل المرض على الرئيس لنفادى الإزواجية واستمرت العلاقة في معالم الراسمية أو فاديم المسائل ذات الطابع السياسي كنت أنسقها لإطار الراضح كعلاقة عملى بالمدرجة الأولى قد يتخللها في بعض المناصبات المجاملات الشيمية أو المنابلة في نطاق محدود م والحقيقة أن طبيعة تكوين على صبرى لم تكن لتسمح بوجود علاقات أخرى سوى علاقة العمل.

وفي الفترة التي واكبت موضوع الحقائب الني كانت على الطائرة التي أقلته من موسكو للقاهرة ونشر في الصحف سادت بيني وبينه حالة من الفتور في العلاقات ظنا منه أني ١٠٠٤ - ١٩٠٤ كنت وراء كشف هذا الموضوع ، وهو الشيء الذي لم يكن صحيحا ولكن وبتدخل من الرئيس قبل مجال عبدالناصر عادت المعلاقات إلى وضعها الطبيعي وقد نصحني الرئيس قب الما أنفط صلاتي مع أي احد بصفة عامة ومها كانت الأسباب وبعد رحيل الرئيس جال كان هناك إجماع بيننا وقاعة لاعتبار السيد أنور السادات رئيسا بتغليب الماري من الأخيام المسادات رئيسا بتغليب الماري من الأخيام المسادات رئيسا بتغليب الماري والأوجاء المشخصية أو الموضوعية بأسلوب صلحي وشرعي وقانوني مها كانت التناجح والآراء المشخصية أو الموضوعية بأسلوب ملمي وشرعي وقانوني مها كانت التناجح والآراء المشخصية أو الموضوعية بالمسلوب كانت التناجع والآراء المدادي في صبرى مقتنعا غاما بهذ التوجه بل وشارك في الدفاع والتصدي لمن حاولوا مقاومة هذا القرار الذي أجعنا عليه مساء يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ و في منزل عبدالناصر وبعدر حبله بساعات.

كان الجو يبدو صافيا بين أنور السادات وكل من على صبرى وحسين الشافعى نائبيه، وكان هناك إتفاق ضمنى أذ تعقد لقاءات دورية يحضرها السيد أنور المسادات وعلى صبرى وشعواوى جمعة والفريق فوزى وأثا لبحث الموقف وكنوع من المشورة وإبداء الرأى وخصوصا حول المسائل المتعلقة بالمعركة وموقف القوات المسلحة ومدى الاستعداد.

وكان على صبرى قد تجدد تعيينه فى منصبه كمشرف على الدفاع الجوى والقوات الجوية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، وتم تشكيل مجلس الدفاع القومى وبدأ كل يمارس دوره بشكل طبيعى سواء بالنسبة للأداء اليومى أو المتابعة نا يتخذمن قراوات وكانت المعلاقة بينى وبين على صبرى فى ظل الأوضاع الجديدة كيا كانت من قبل طوال السين الفائنة أى عادية ولكن تخللها بعض المطبات منها على سبيل المثال ما كان عقب أحد جلسات مجلس الدفاع وكانت المناقشة حول مسألة تتعلق بالموكة وقد علق كل من شعراوى جمعة وأنا تعليقا على رأى على صبرى مما اعتبره تخاذلا منا لأننا طالبنا بعمل حساب لكل الأمور وألا نندفع.

وفى أوائل مارس ۱۹۷۱ قام أنور السادات بزيارة سرية لموسكو صحبه فيها كل من الغريق فوزى وشعراوى جمعة وكانت التعليات بالا يعلم أحد بموضوع هذه الزيارة بما أثار كل من على صبرى وحسين الشافعي الذي قال معلقا على هذه الزيارة بعد ما علم بها: « ده سامي شرف بات ليلة ٣ مارس ١٩٧١، وتيسا للجمهورية !!!! .

ركان على صبرى يقوم بزيارة لإحدى القواعد الجوية فى الجبهة ولما عاد حاول الاتصال بالسيد أنور السادات فلم يفلح فاتصل بى وقال لى تعالى عندى فى منزلى ، وذهبت لأفاجأ بأنه بسألنى عن شعراوى جمعة والفريق فوزى أبى هما ؟ . . الحقيقة إندهشت لسؤاله لأنه كان بمكن أن يطرحه في التليفون ولا يستدعيني لمنزله، فقلت له : أنها في الجبهة . .

فقال : ما أنا لسه راجع من هناك وهما ليسوا هناك ،ثم قال: طيب وأين الرئيس ..؟ فقلت :الرئيس أيضا في الجبهة

ولما سأل: هما حاير جعوا إمتى؟

ويا تعالى: عنا تعرف له ..!! قلت له :ما أعرفشي لسه ..!! و بدا على رجهه شيء من الامتعاض وسكت ثم غادرت إلى مكتبي ، وعلمت بعد

وبدا على رجهه شيء من الامتعاض وسكت ثم غادرت إلى مكتبى ، وعلمت بعد ذلك أنه استاء منى وعاتب على من موقفى هذا لأنى لم أذكر له أنهم كانوا في الانحاد السوفيتى وبدا أنه كان يستنتج أنهم كانوا في الحارج نتيجة لبمض الشواهد لمسها هو .. ولما سمعت أنه يقول عنى أنى اخفيت عنه أمر هذه الزيارة السرية قلت لمل أبلغنى أنا رجل عندما اؤتمن على سر أحافظ عليه مها كانت التاثيج وهذا شيء أنا إعتلت عليه من صديق العمر محمد فائق حول هذا الموضوع وأن على صبرى زعلان منى، فقلت له لا داعى لأن يغضب ولا الكلام حول هذا الموضوع وأن على صبرى زعلان منى، فقلت له نوفف مبدئى وليس فيه خواطر ورجوته أن يأخذنى كها أنا لأمى لن أتغير وإلا سوف مهمل طارد على ما يقال في حقى من كلام . . ويعد يومين ذكر فى محمد فائق أن على صبرى يقول أنه مافيش حاجة وأن موضوع الزعل يرجع إلى شيء آخر هو أنه سبق أن طلب منى إستحضار دواء لنجله من الخارج وأنى لم ألبى هذا المطلب . . وإنتهى الموضوع عند هذا الحد ..

ثم كان اتصالى بعل صبرى تليغونيا يوم إقالته لإيلاغه بالقرار، وقد سبق هذه المكالمة أن اتصل هو بن في ذلك اليوم أكثر من مرة في إطار حديث عادى والاستفسار عن الجديد في الموقف السياسي والمعسكري. ولما طلب منى السيد أنور السادات أن أبلغه بقرار الإفالة، وكان هذا الاسلوب متبعا منذ سنة ١٩٥٦، أنه عند إقالة أو قبول استقالة كي مسئول: أن يُبلغ بالقرار قبل صدوره في وسائل الإعلام، ولا يفاجأ بنشر القرار ولما سألني الرئيس أنور السادات عن رد فعل إبلاغ على صبرى بقرار إقالته.

قلت له : «أنه كان متوقع صدور مثل هذا القرار؟

لقد اتهم السيد أنور السادات على صبرى باستغلال النفوذ، وفضلا عن ذلك فقد ثبت عدم صحة هذا الاتهام ، ونفى عثمان أحمد عثمان أمام المحكمة الاستثنائية هذه الاتهامات. كيا سبق أن وزع على صبرى ببانا على عجلس الأمة المصرى حول ملكيته وميرانه خلال حياة عبدالناصر، بعد أن تحدث أحد أعضاء المجلس عن تضخم ثروات بعض أعضاء التنظيم السياسي وكان يلمح من طرف خفى لعلى صبرى-، والغريب أنه حكم له بالبراءة ولم ينشر حكم البراءة هذا!!

#### شمراوي محمد جمعة

أما بالنسبة لعلاقتى بشمراوى جمعة فقد بدأت عام ١٩٤٧ حيث كان مدرسا فى الكنابة الحريبة ركنت أنا ما زلت طالبا بها ولم تتعدالعلاقة أكثر من ذلك، ثم عدنا والتقيانا سنة ١٩٦٤ عندما عين هو عضوا فى مجلس رئاسة الوحدة الثلاثية و توطدت الصداقة اكثر بعد تعيينه وزيرا للمدولة فوزيرا للداخلية حيث أمرنى الرئيس جمال عبدالناصر أن يتكون علاقتنا وثيقة ببعض وأنه أي الرئيس يتى فيه ثقة كاملة مثلها يتى في شخصى وأمر بالنعاون الكامل معه ، وكان نظام العمل بالمتصار يسير على الوجه التالى :

أى اتصالات من الوزراء مطلوب إبلاغها للرئيس تتم عن طريق وزير الدولة اللى يقوم بإبلاغى بها وأنا بدورى أبلغ الرئيس باعتبار أنى بتواجلتى إلى جواره أستطيع أن أقوم بهذه العملية فى الوقت المناسب ثم يتم تبليغ تعليات الرئيس منى له وهو يقوم بدوره بإبلاغ الوزراء بها يراه الرئيس ، هذا ولم يكن هذا الأسلوب من العمل ليحول دون أن أى وزير من حقه أن بتصل بالرئيس مباشرة فى المسائل الغير عادية أو العاجلة أو العاجلة أن يحتاج لأن يطرح الوزير الموضوع الهام بشكل مباشر على الرئيس دون انتظار إنعقاد بحس الوزراء أو إبلاغه عن طريق رئيس الوزراء صالة ولى رئاسة الوزارة شخص المترغير الرئيس عبدالناصر أو وزير الدولة الذى أشرت إليه ، وبسبب هذا الإتصال المستمر المنائم على الرئيس علما الإتصال المستمر المنائم على المساحر الملاقة على أساس الحمل والعمل فقط لدرجة أننا لم نتزاور عائليا إلا بعد قيام علاقة العمل بوقت ليس بالقصير.

وبعد اختيار أمين هويدى وزيرا للدولة، ثم مشرقا على المخابرات العامة بعد كشف إنحراف المخابرات في عهد صلاح نصر بعد ١٩٦٧ ، أصبح ثلاثينا نلتقى بوميا مرة أو مرتين في اليوم في مكتبى بمنشية البكرى ، لتجميع وتبويب وتحليل وعرض المعلومات على الرئيس عبدالناصر وكثيرا ما كان الرئيس بتصل بنا ونحن مجتمعين في مكتبى لميدفتا بنعليات عددة في بعض المسائل كها كان يتحدث مع كل منا فيها يريد أن يصدره من أوامر وبعد ٢٨سبتمبر ١٩٧٠ استمرت هذه المعلاقة و التنسيق والإجتهاعات اليومية بعوافقة الرئيس أنور السادات وبعلمه، و الذي كان يحشر بنفسه إلى مكتبى في منشية . البكرى يوميا تقريبا من يوم ۱۳ سبتمبر ١٩٦٩ حتى رحيل الرئيس جمال عبدالناصر ، واستمرت العلاقة مع شعراوى جمعة قائمة على هذا النحر وبلقاءات يومية حتى آخر درية ولم تكن هذه العلاقة في يوم من الأيام بأى حال مظهرا من مظاهر أو شكلا من أشكال الشللية التي كان الرئيس عبدالناصر يحرص على ضربها بإستمرار ولا يسمع بقيامها وكان من ضمن تكليفات الرئيس في دائيا حصر الشلل لضربها ، وفي الوقت نفسه لم يكن لهذه العلاقة الوثيقة بيني وبين شعراوى جمعة أى نوع من أنواع الفائدة أو المكاسب الشخصية أو العائلية بجميع صورها ، كيا لم يكن لها أى تأثير على حملنا سوى عقيق المصلحة العامة ، وكان يحكم هذه العلاقة قواعد الأخلاق والمثل والمبادىء التي كا مل يكن لها أى تأثير على حملنا سوى كان كل منا من جانبه يحرص عليها أساسا .

فالملاقة مع شعراوي جمعة لم ولن تكن ستخرج في أي وقت عن علاقة عمل وطني يحقق الصالح العام فقط . . .

زاملت شعراوى جمعة فى مسيرة أمانة التنظيم الطليعى وكان هو الأمين وكنت أنا أرأس المكتب السياسي فى الأمانة .

كي كنت وشعراوى جمعة وأمين هويدى الثالوث الذى كلفه الرئيس جمال عبدالناصر بالتصدى لمؤامرة المشير عبدالحكيم عامر بعد هزيمة «بونيو ١٩٦٧» وتحملنا عبء التخطيط والتنفيذ، كما تحملنا كل النتائج بها فيها الحملات الظالمة بمن لا يعرفون وبمن لم يعايشوا الأحداث وبمن كان لهم مصالح فى عدم المحاصبة والتغطية على صورة أقل ما كانت توصف به هى خيانة الأمانة ولن أقول عبارة أخرى يسهل استخدامها فى العالم العربى علاوة على عمليات الاغتيال السياسى والإعلامى الذين فاقا كل حد معقول وكل أسلوب مقبول .

و كانت العلاقة أيضا مع باقى الإخوة والأصدقاء الفريق أول محمد فوزى ومحمد فانق و عبدالمحسن أبو النور و سعد زايد وحلمى السعيد وضياءالدين داود ولبيب شقير، علاقة قائمة على المبادىء والمثل والأخلاق والارتباط بفكر ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٣ والرئيس جمال عبدالناصر.

雅 婚 婚

### أحمد كامسل:

ترجع صلني بالسيد أحمد كامل إلى سنة ١٩٥٠ عندما كنت ضابطا برتبة الملازم، أدرس عملم المدفعية في مدرسة المدفعية في منطقة ألماظة على طريق القاهرة / السويس بعد نخرجي من الكلية الحربية في فيراير١٩٤٩، حيث كانت هناك مجموعة من المدرسين منهم أحمد كامل وعلى فوزي يونس ، ومباوك الرفاعي الذين أصبحا محافظين للبحيرة والإساعيلية فيها بعده ثم انضم إلينا محمد المصري الذي أصبح مساعدا لي في سكرتارية المعلومات للشنون العربية، والتنظيم الطليعي لشرق القاهرة . وكانت العلاقة قد بنيت على توافق طبيعي في الميول والآراء والشخصيات ولم تخرج عن الصداقة النظيفة في الإطار الوطني . وبعد تخرجي من مدرسة المدفعية وتعييني في أحد ألوية المدفعية، (كان يسمى: آلاي في ذلك الوقت ) ، وكان يجاور مسرسة المدفعية مباشرة و قد توليت أركان حرب هذا اللواء في منتصف سنة ١٩٥٠، وفي صيف هذا العام اتصل بي أحمد كامل وعلى فوزي يونس بشكل شبه سرى حيث بعثوا لي من يقول لي قابلنا على سور السلك الشائك الذي يفصل بينك وبيتنا بعد غروب هذا اليوم وقعلا تقابلنا حيث طليا مني توفير كمية من الورق الذي يستخدم في آلاتِ الطباعة «الجستنر» (ماكينة كانت تستخدم كمطبعة صغيرة في المكاتب ) ، وكذلك كمية من ذخيرة البندقية والطبنجة من فائض تلريبات ضرب النار للجنود ، الحقيقة لم أسترح في باديء الأمر لهذه المطالب وقلت لهم سأفكر وبعدين نبقى نتكلم.. وانصرفا دونَ تعليق، وفي اليوم التالي جاءني محمد المصري وقال لي إنت زعلت أحمد ليه ؟ فقلت له لم يحدث بل أنا كنت رقيقا جدا معه لكن أنا لازم أعرف لماذا جاءوا في الظلام ولماذا بطلبون هذه الأشياء بالذات وأنت تعلم أنها من كباتر المنوعات ولا يسمح بأي حال اللعب في هذه المسائل بالذات. فقال لي أن الذي كلفهم بهذا المطلب هو الصاغ كهال الدين حسين ( لم أكن قد عرفته أو عرفني بعد ولكن كانت سمعته بيننا كضباط في المدفعية أنه ذو حس وطني عال وأنه يعاون الفدائيين والمتطوعين في فلسطين ) فبدأت أستوعب المسائل ولثقتي الكاملة في محمد المصري الذي كان صديقا قديها من مدرسة المنصورة الثانوية في بداية الأربعينات قلت له خليهم يمروا على بعد أسبوع وسأحاول أن أدبر ما طلبوه. وقد كان أن استمرت العلاقة والتعاون في هذا الأمر إلى أنّ جاءت ليلة ٣٣ يوليو ١٩٥٢ ، وكما ذكرت من قبل في فصل آخر تفاصيل ما حدث في هذه الليلة (ه).

<sup>(</sup>١) راجع الكتاب الأول من هذه الشهادة

وقى سنة ١٩٦٤ كان أحمد كامل يعمل فى سفارتنا فى مدريد كملحق عسكرى برتبة المحمد وحضر إلى مكتبى طالبا مقابلة الرئيس جمال عبدالناصر، الإبلاغه عن خلاف بينه ويين شمس بدران مدير مكتبى المشير عامو، ( وكان أحمد كامل أحد الضباط الأحوار عمن كان لحم صلة مباشرة مع الرئيس عبدالناصر) وبعد المقابلة أمر الرئيس بأن يبقى أحد كامل فى القاهرة ليعمل فى رئاسة الجمهورية، فكلفته بنوني أمور تنظيمية فى أمانة المتعلم غن عستوى منطقة شرواى إحدة ثم روى أن يتولى مستولية الشباب فى الننظيم الطليعى عن مستوى منطقة شرق القاهرة التى كتت أتولى قيادتها وبعد فترة اختاره عبدالناصر الإغداد الإعتبارات ارتاها الرئيس، ثم تولى مناصب أمين الشباب فى منصبه بجدارة وكفاءة حيث راجه وعالج مواقف صعبة أثماء المظاهرات التى قام بها طلبة أنهام بشاها مناهم خاصة شارك فى بعضا المبيد أنها دالمدات أيضا عندما كان نائبا للرئيس بكافه بمهام خاصة شارك فى بعضامي السيد أنها مدادات أيضا عندما كان نائبا للرئيس عا تولد عنه نوع من أنواع الملاقة المناهم بينها أمت إلى خلق النقة فيه من جاب السادات، وكان مذا هو نفس إحسامي السيد أحد كامل مرأنو السادات.

ويعد رحيل جال عبدالناصر وتولى السيد أنور السادات المستولية حدث أن خلا منصب رئيس المخابرات الإصرار المدكتور محمود فوزى رئيس المزاراء على تعيين محمد حافظ إسهاعيل رئيس المخابرات العامة في منصب وزير الدولة لشتون مجلس الوزراء ، حمود فوزى على ترشيح حافظ إسهاعيل لهذا المنصب يدعونا المساول هذا المنصب يدعونا المساول هذا المنصب يدعونا المساول هناك عناك اتفاق بينه ويين الرئيس أثور السادات ، وكثيرا ما كان يحدث منذا الانفاق بينها أو بترتيب من الأستاذ محدد حسين هيكل ، على هذا الترشيح لتغيير المنكرة التي كان الرئيس عبدالناصر قد قروها من قبل من أن يتولى حافظ إسهاعيل منصب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في محركة التحرير ؟!) - فطلب منا السيد أنور السادات ترشيحات لشغل هذا المنصب في موقعنا شعراوى وأنا باستعراض عدد من المرشعين كان من سينهم أحد كامل حيث كان مرشحا أيضا الحلى وزارة الشبب، وتوجهت مع شعراوى إلى منزل الرئيس السادات بعد موافقة د. محدود فوزى على الترشيحات . وعرضنا أبن يناقش أماء باقى المرشحين كما رفض أن يرشحه لوزارة الشبب مفضلاله منصب رئيس المخابرات العامة .

رانتهت العلاقة بدخولنا السجن فى مايو ١٩٧١ وكان أن انهار أحمد كامل لظروف أعرفها جيدا ، وقال ما قاله وهو موجود فى ملف التحقيقات، كها أصدر كتاب يشمل مذكراته فى هذا الشأن وطبحا لكل أن يقول وأيه ويدافع عن نفسه لكن للحقيقة فإن شهادة أحمد كامل ليست دقيقة فى مجملها وفيها نقاط لم تسمعه ذاكرته فى ذكر حقيقتها .

.表 . 条 . 卷. .

أمين حامد هويدي

ترجع معرفتي بأمين حامد هريدي إلى شهر مايو عام ١٩٥٧، حيث تم أول لقاء بيننا في مكتبي بمبنى عبدس الوزراء بشارع قصر العيني بالدور الثالث من المبنى الذي كانت تشغله المخابرات العامة في ذلك الوقت، وذلك عندما عين ضمن المجموعة التي تولت قيادة المخابرات العامة مع صلاح نصر كرئيس للمخابرات العامة وعباس وضوائ، الذي كان مديرا لكتب القائد العام للقوات المسلحة ، كتائب لرئيس للخابرات العامة ، ما الذي كان مديرة لكتاب القائد العام للقوات المسلحة ، كتائب لرئيس المخابرات العامة ، مناصب أخرى من هيئة العمليات الحربية ليتولى مجموعة المعلومات وأخرين لتولى مناصب أخرى .

إتصل بي صلاح نصر تليفونيا وقال لى أنه سيبعث بأمين ليقابلني لتنسيق العمل بيننا في مجال المعلومات، هذا بمخلاف ما سيصلني من مكتبه كرثيس للجهاز للعرض على رئيس الجمهورية وهو ما سننسقة بيننا في لقاء سيتم فيها بعد .

حضر أمين هويدى لمكتبى وبعد التمارف والمجاملات ، بدأنا ننسق فيها بيننا أمملوب التعامل اليومى سواء المكتوب في شكل تقارير أو في شكل بلاغات عاجلة تليفونية تؤيد بعد ذلك بالتقارير المكتوبة.

وبدأت العلاقة منذ هذا اليوم ولم تخرج عن كونها علاقة عمل فقط، إلى أن أمر الوئيس عبدالناصر بتشكيل لجنة العمل اليومي في العام ١٩٥٨، والتي كانت مشكلة برئاسة على صبرى وزير شئون رئاسة الجمهورية ، وكيال الدين عمود رفعت نائب وزير شئون رئاسة الجمهورية ، وحسين فوالفقار صبرى نائب وزير الخارجية ، وعمد عبدالقادر حاتم مدير مصلحة الإستعلامات ، وصلاح نصر مدير المخابرات أو من ينيمه ، وسامي شرف سكرتير الرئيس للمعلومات ، وتولى سكرتارية اللجنة منير حافظ مساعد سكر تير الرئيس للمعلومات.

و قد أناب صلاح نصر أمين هويدي لحضور اجتهاعات هذه اللجنة التي كانت تجتمع يوميا وتستدعي لحضورها من يري أن يفيد وجوده من المسئولين الموضوعات التي كانت ندقشها اللجنة ثم ترفع التوصياب والتحليلات للعرض على الرئيس وإستمر الوضع، وأصبح أمين هويدى نائبا لرئيس المخابرات، ثم حدث خلاف بين صلاح نصر وأمين هويدى وصل إلى درجة أن نرم أمين هويدى بيته فترة من الزمن، يلى أن قرر الرئيس عبدالناصر نقله إلى رئاسة الجمهورية ثم سفيرا في وزارة الحارجية وبدأت العلاقة بيننا نأخذ شكلا جديدا بإعتباره سفيرا وعثلا لرئيس الدولة في الخارج سواء في المغرب أو في بعداد حيث كانت هنك تكليفات خاصة من الرئيس أدت إلى أن يكون هناك نظام اتصال خاص بيننا وبينه وكان يشمل شفرة خاصة برئاسة الجمهورية دخلت فيها السفارة التي كان يشغل شفرة خاصة برئاسة الجمهورية دخلت فيها السفارة التي كان يشغل مربع ناخل طبعا خوت خلالي طبعا خوت خلالي طبعا أخطر وزير الخارجية بها يبعث به من تقارير حتى يكون في الصورة .

و بعد ذلك عُين وزيرا للدولة لشنون بجلس الوزراء، أى حلقة الاتصال بين الوزراء ورئيس الوزراء من جهة وبين بجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ـ سكرتير المعلومات من جهة أخرى وهذا بدوره عمق الصلة التي كانت على مدار الساعة يوميا إلى أن كلف بالإشراف على المخابرات العامة، وقد نص القرار الجمهورى رقم ١٤٧٧ السنة ١٧ بتاريخ المخاصل ١٩٧٧ على أن يتولى الإشراف عليها نقط وليس رئيسا للجهاز ، كها نص أيضا على تعيينه وزيرا للحرية التي تركها بعد أقل من أشهر ثهاتية من توليه مسئولياتها ليحهورى رقم ١٥٢٧ السنة ٢٨ بتاريخ ١٤٧٤ السيد أمين هويدى وزيرا للدولة بالقرار المجهورى رقم ١٥٢٧ استة ٢٨ بتاريخ ٢٤ ياريم ١٩٧٠ . وكُلف في مذا القرار بالإشراف على المخابرات العامة في نفس الوقت إلى أن عُين السيد محمد حافظ إسهاعيل رئيسا للمخابرات العامة بالقرار الجمهورى رقم ٨٦ لسنة ٧٠ ياريخ ٢٤ إبريل ١٩٧٠ .

وكان تعيين حافظ إسهاعيل لتولى منصب رئيس المخابرات العامة بمثابة تعيين مؤقت، حيث كان التفكير هو توليه مسئوليات في المعركة كرئيس لهبئة أركان حرب القوات المسلحة إلى جوار الفريق فوزى وزير الحويبة ..

و أذكر تماما أنه حدث في هذا اليوم أن أبدى السيد أمين هويدى رغبته في أن يستمر إشراف على جهاز المخابرات العامة حتى بعد تعيين حافظ إسهاعيل رئيسا لها ، وقد رفض الرئيس جمال عبدالناصر هذه الفكرة من أساسها لأنها غير منطقية ولا تتمشى مع تعيين رئيس للجهاز ، وقال فيها أذكر :

ويقى شعور حافظ إيه لما نعين له مشرف عليه ؟ ١٩ ..

واستمر السيد أمين هويدى فى منصبه وزيرا للدولة حتى ٢٨سيتمبر ١٩٧٠، وفى هذا اليوم كان متفقا مع شعراوى جمعة وسامى شرف على اعتزال الدهمل العام بعد تأمين الأوضاع وتثبيتها لصالح الشرعية، كها اتفقت للاثنتا على أن نقف يد واحدة فى المسيرة حفاظا على كيان الثورة، وأن نخوض معركة الرئاسة لصالح أنور السادات، وما تخلل هذه الفترة العصيبة من نطورات وأحداث غيرت سير بعض الأمور فى اتجاه يغاير الاتجاء الذى كنا ننويه ، وجاءت مرحلة تشكيل وزارة محمود فوزى الثانية بعد انتخاب السيد أنور السادات رئيسا .

وهنا أجد نفسي آسفا حيث سأضعط للتعرض لأحداث ومواقف ما كنت أحب أن أتناو لها في العينية التي في أعناقنا أتناو لها في العينية التي في أعناقنا أتناو لها في العينية التي في أعناقنا جمعا تحتم على أن أقول أنه عند البله، في الاتصالات والمشاورات والترشيحات والبحث في تشكيل وزارة تحدود فوزى الثانية في نوفمبر 194 أن وضعنا مجموعة من المبادىء نسترشد بها في وضع الهيكل العام للوزارة ؛ منها أن لا يشغل أحدا أكثر من منصب واحد ( One man , One job ) حتى تسع قاعدة المسئولية ولا تتركز القيادات في أيد قليلة واتفقنا على أن يكون محمد فائق وزيرا للإعلام ويترك وزارة الدولة للشئون الخارجية وأمين هويدى وزيرا للحكم المحلى أو وزيرا للدولة وشعون على السيد أنور السادات للشئون بحلس الوزراء ، وينضم لعضوية مجلس اللفاع بترشيح من السيد أنور السادات شخصيا ، إلا أنه عندما فوتح في الأمر وفض تولي الوزارة وأصر على أن يكون في الوقت شعصيا ، إلا أنه نندما فوتح في الأمر وفض تولي الوزارة وأصر على أن يكون في الوقت نفسه مشرفا على المنابرات العامة ، وقد حاولنا أن إضعواوى : أن يقابله ويفاته مو في نفسه مشرفا على المنابذ فعلا يبنها إلا أن السيد أنور السادات اتص بي تليفونيا وقال لى : المنابذ ا

ق يا سامى.. أمين مافيش فايدة . . وخلّوه يستريح وريجوه في طلبانه الإدارية على وصدر النشكيل الوزاري ولم يكن يشمل أمين هويدى بطبيعة الحال..

و وصل إلى علمنا أنه متضايق من موقفنا نحن بالذات. فحرر له شعراوى خطابا طويلا صربحا شرح فيه من جديد موقفنا والمبادىء التي سبق أن اتفقنا عليها، وذكّره بالمواقف التي سبق أن وقفها كل من شعراوى جمعة وسامي شرف إلى جواره منذ أزمات المخابرات العامة مع صلاح نصر، وعدّد مواقف معينة كان الغرض منها تنشيط الذاكرة لا أكثر، كها قمت من جانبي بكتابة وسالة له شرحت فيها ما سبق أن اتفقنا عليه وإننا ملتزمون بها يحقق الصالح العام. الخ. رأیت مع الصدیق شمراوی جمعة أن نبادو بزیارة لأمین هویدی حرصا علی استمرار الصدانة و فعد زرنا فی منزله و شرح کل منا موقفه و رویته، لکن الزیارة لم تنته إلی شیء و قلنا و نجن نفادر منزله :

ا يكفى أننا أصدقاء بمعنى تفادى أى احتكاكات بيننا وبين بعض، ويعد ذلك كانت الاتصالات نادرة .

وقد فوجئنا جميعا بوصول أمين هويدي إلى سجن أبو زعبل مساه يوم ١٧ مايو ١٩٧١

ولم أتعرض تفصيلا لعلاقاتي مع باقي الإخوة كالفريق فوزى، وعبدالمحسن أبو النور. ومحمود رياض، وغمد فايق، وضباء الدين داود، لأني تعرضت في سياق المذكرات لهم بشكل يوضح ويجسم طبيعة هذه العلاقة الشريفة والنظيفة والتي لم تتعد بأي حال علاقة العمل الوطني من أجل مصر وأمتنا العربية.

#### 母 告 告

# حقيقة العلاقة بيني وبين ممدوح سالم ، وبيني وبين الليثي ناصف

ممدوح سالم

بدأت العلاقة من بداية الثورة حيث كنت أصل في جهاز مراقبة الأداة الحكومية، والتبيت لمهمة في الأسكندرية وتم التعارف بيننا حين كان يعمل مفتشاً للمباحث هناك، واستمرت العلاقة حتى ١٣ مايو ١٩٧١ باستمرار حيث تقرر أن يتولى هو إدارة المباحث العامة بالأسكندرية، وقامت علاقة يومية بيننا حيث كان يمدني بأخبار الأسكندرية وكل النظورات التي تتم فيها في جميع النواحي الأمنية بالذات من علاقات وتصرفات خاصة لبعض الشخصيات العامة المصرية والأجنبية، واقتضى الأمر عند اتعقاد مؤتمر القمة في منتصف الستينات أن يتابع تصرفات بعض المسؤلين، وفي بعض الأحوال أن

وعندما عُبن محافظا لأسيوط أصابة مرض طارئ ثما استدعى نقله للقاهرة فوراً وتم ذلك بطائرة خاصة حيث أُسعف وتم شفاؤه.

وتقور بعد ذلك أن يتم ضمه لطاقم أمن رحلات الرئيس للخارج واستمر في ذلك في كل الرحلات.

وأخيراً أحب أن أسجل أنه أثناء تحقيقات انقلاب مايو 19۷1 أن ممدوح سالم قال ما نصه : .. لو أن سامي شرف قال لمي استقيل فلن أثرده وسأنفذ ما بطلبه مني.. ( تتبجة للثقة الكاملة المسادلة).

#### الليش ناصف:

كان من ضمن ثلاثة مرشحين لتولى قيادة الحرس الجمهوري وهم: محمد أحمد صدق ـ محمد الليثي نصف ـ ممدوح جاد تهامي .. وثم اختياره هو بالذات باعتباره الأصبح نسبيا للمهمة حيث أن محمد صادق كان قد خدم في الحرس الملكي، وممدوح تهامي لايقل كفاءة عن الليثي ولكن الأخير أقدم ويمتاز بعلاقات عامة وقبول.

ونمت العلاقة بيننا بالتدريج بناء على توجيهات الرئيس جمال عبدالناصر، كيا تم تخصيص سكن عائلي له بجوار مكان عمله هذا بالإضافة لأننا كنا نجتمع في إفطار شهرى مع ضباط الحرس الجمهوري، حيث يتم التعارف وبحث مطالب أو شكاوى الضباط والجنود ومن نحية أخرى خلق روابط اجتهاعية في غتلف المستويات وبالذات حل المشاكل العائلية لهم.

وكانت تتم لقاءات دورية بين الرئيس والليش ناصف حيث يستعرض معه الرئيس الأوضاع من كافة النواسي، وتذليل أى صعوبات تصادف الأفراد ، وكذا التنظيم أسلوب التأميز والحراسة والتنسيق أسلوب التأميز والحراسة والتنسيق مع باقى الأجهزة الأمنية المختلفة، وكذلك التنسيق مع أجهزة الرئاسة الآخرى ( السكرتارية العامة، والامناء والياوران، و السكرتارية الحاضة، وسكرتارية المعلومات، وكنت أحضر كل هذه اللقاءات وكانت أوامر الرئيس للبش ناصف أنه لايتلقى أى أوامر إلا من شخصين فقط: الرئيس وسامى شرف.

وفي يوم ٢ أبريل ١٩٧١ كنت في اجتماع في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة نصر مع الفريق أول محمد فوزى ، وحضر الليني فجأة عقب اجتماع تم بينه وبين الرئيس السادات في القناطر، وأبلغني أن السادات قال له : ٧.. اعتبارا من الآن لا تأخذ أوامر من سامي شرف، وقد اندهش الليثي لهذا الأمر وطلب معرفة رأي \_وحيث أنني أؤمن بالشرعية فقد قلت له : ٧ ففد أمر الرئيس... ،

وحدث ما حدث بعد ذلك حيث التفاصيل ذكرتها في فصول أخرى من هذه الشهادة. وهناك واقعة أخرى من هذه الشهادة. وهناك واقعة أخرى تخص الليقى ناصف فقد عُين بعد انقلاب عابو ١٩٧١ منفيرا لمصر في اليودن، ولما توجه لمدير شئون السلكية في وزارة الخارجية لمعرفة تفاصيل مهمته وكان هذا المدير هو شقيقى السفير عمر شرف وعداما دخل الليشي عيى شقيقى أغلق الباب خلفه بالمفتاح وجلس يبكى قائلا لعمر: «أنا نادم على ما قمت به مع السادات ضد الجياعة وسامى بالذات الذي اعتبره أكثر من توام بي ..»

وفى ١٩٨٢ أبلغنى المرحوم الدكتور حسن صبرى الخولى على لسان حرم الليثي ناصف أنه كان نادم أشد الندم عبى ما قام به إزاء أحداث انقلاب مابو ١٩٧١ .

والشيئ بالشئ يذكر فإن محمد الليثى ناصف وممدوح سالم وعبادل سوكه قائد اللوء المدرع وحسن طلعت مدير المباحث العامة وإبراهيم سلامة قائد الأمن الحربى بالمخابرات الحربية ... لو أنا انقلابي لكنت سويت بهؤلاء الهوايل.

# استقلت ثمانية مرات

استقلت أو طلبت إعفاقي ثبانية مرات؛ أربعة منها أثناء خدمتي مع الرئيس جمال عبدالناصر، و} مع الرئيس السادات :

الأولى: عندما بحثنا موقف الضباط المنضمون لتنظيات الإخوان المسلمين وكان من ينهم شقيقي عز الدين شرف فطلبت إعفائي ولكن الرئيس رفض.

الثانية : أثناء تبليغى للرئيس بأن طارق شرف شقيقى له نشاط فى القوات المسلحة من أجل إحداث إنقلاب ضد المشير عامر .

الثالثة: عندما طلب منى الرئيس ان أتول المسئولية في المخابرات العامة عقب تكليف أمين هويدي لأحمد حمروش بمقابلة يهود فرنسا ، وقلت للرئيس في المكللة التليفونية أنه إذا كان الرئيس لا يريدني ان أبقى كسكرتير للمعلومات فالأفضل أن أستقيل.

والرابعة : تمت أثناء اجتراع كل من عمد فاضل وسامي شرف بالرئيس فقط في مكتبه بمنشية البكري من انه إذا كان هو مصر على التنحي فنحن لن نبقي أيضاً.

# ومع السادات أربعة مرات أيضاً:

الأولى: يوم ٣٠ أكتوبر في قصر عبدالمنعم عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر حيث قلت له: «إن لكل رئيس رجاله».

الثانية: يوم ٤ ً نوفمبر ٧٠ عند تشكيل وزارة الدكتور محمود فوزى حيث أسقطت اسمى من كشف تشكيل الوزارة ، ولكنه وعد بأن يقبلها عقب افتتاح السد العال في يناير ١٩٧١ . والفائة : ف 10 يناير 1941 حيث رفض السادات وقال لى: \* أنا لا أستغنى عنك ده انت أرشيف الدولة: والرابعة: وكانت استقالة مكتوبسة في ١٣ مايو 1971.

操 告 等

ننتقل إلى الركن الثالث والأخير في عملية التقييم الشاملة لأحداث إنقلاب ١٣ مايو ١٩٧١ والمتعلقة بنية الإنقلاب على الحكم أو بمعنى آخر :

## هل توفرت لدينا بالفعل أية نوايا للإنقلاب على النظام والتخلص من السيد أنور السادات ؟

لقد استند القاتلون بوجود نية الإنقلاب على النظام القائم سواء في أوساط التحقيق أو من بين من أيدوا السيد أنور الساهات في هذه الفترة إلى مجموعة من الأقوال والعبارات لتى وردت في مناقشات من استهدفوا بعملية عايو والتي سوف نظلق عليها عازا المجموعة مايو، وكانت أقوال أحمد كامل رئيس للمغايرات انعامة السابق والحد هذا المعناصر هي المصدر المباشر هذه العبارات وخاصة ما نسب إلى عبدالمحسن أبو النور الامن المعام لمرتقد الإشتراكي وقتها ، ومعد زايد وزير الإسكان السابق بالإضافة إلى الأحاديث التلفونية المسجلة وفقا للنظام الأمني الذي كان معمولا به في شبكة الرئاسة ولم يكن يستنني أحدا.

كليات وألفاظ تم تفسيرها بالشروع في الانقلاب على السادات:

ففی حدیث تلیفونی مسجل بتاریخ ۲٪ اپریل۱۹۷۱ بین کل من علی صبری وشعراوی جمعة وردمایل:

شعراوي جمعة : اليسه رأى سيادتك تتحرك بكسرة ؟٤

على صبرى : أنا كان لى رأى عرضته على عبدالمحسن ، الهدف الأولاني هو العمل من خلال المؤسسات ، التكتيك اللي نتبعه ، وفي نفس الوقت طمأنة ولم الجبهة الداخلية...

وفي موقع آخر من الحديث يقول على صبري :

حياخد قرار بالتأجيل زي اللجنة المركزية . . . من هنا لغاية ما يكون فوزي جاهز . .

ويرد شعراوي ، لو سيادتك أخذت قرار بالشكل ده حايدعو المؤغر القومي ويبلبلنا أكثر أنا مش عايز أبين له إني بارفض. . أني بادرس الموضوع لمذة أصبوع ..

على صبرى : أسبوع مش كفاية . . .

شعراری: فوزی حایکون جاهز . . . أنا مالي إیدی من النقطة دی . . . إحنا نتحرك تنظیمیا على هذا الأساس .

وفى اجتماع لجنة العمل المنبئة عن مجلس الدفاع القومى عقد بتاريخ العابر ١٩٥١ وبعد النها بعض المنبئة عن مجلس الدفاع القومى عقد بتاريخ السراع مع إسرائيل و النموركات السياسية الجارية والمرتبطة بمبادرة روجرز وقته، ١٥ دار نقاش غير رسمى ، سبق أن نعرضت له فى الصفحات السابقة والذي قال فيه أبو النور ، الابد من مواجهة السيد أنور السادات ليعلى عن قراره بإجراء الإنتخابات فى الإتحاد الإشتراكى وأنه لا يوجد سوى حاّين: إما تقديم استقالاتنا، أو نقول له اقسوم معانسا . . . ؟

وقد التقط المحققون العبارة الأخيرة على أنها استعداد لقلب نظام الحكم وإقصاء السيد أنور السادات...

وأود أن أشير هنا إلى أن الفريق فوزى تجنب تماما المشاركة في هذا الحديث من حيث المبدأ ويقى صامنا طوال الجلسة . . .

أما المواقعة الثنافة التي شكلت حيثيات الاتهام فقد نمثلت في اجتباع أمانة التنظيم الطلبعي يوم ١٢مايو ١٩٧ ...

كان هذا الاجتماع بضم كلا من شعراوى جمة وتحمد فائق وصامى شرف وسعد ايد وحلمى السعيد وأحمد كامن وتحمد عروق وتحمود أمين العالم وأحمد كامن وتحمد عروق وتحمود أمين العالم وأحمد شهيب ويوسف غزولي وأسمد خليل.. وكانت العلاقة مع الرئيس تمهد لتوتر يتصاعد باستمرار بعد إقالة على صبرى، وبدا أنه يرفض أية محاولات للتهدئة أو الاحتواء فضلا عن نجنبه أيضا مناقشة الموقف بالنسبة للمحركة العسكرية مع إسرائيل مع أى من معاونيه، وثبات سلبية الموقف الأمريكي، وعدم ظهور أي دلالات جديدة للتحرك في السوية أو الضغط على إسرائيل ، وقد عكست هذه المواقف تأثيراتها على مناقشات اللجنة التى اتسمت بالإنفعال والعصبية حتى أن سعد زايد قال:

واضح أن الرئيس راكب راسه وأن العملية لا يمكن أن تمشى كدة، ولازم يبقى فيه إجراء وأنا أرى إننا نشيله ...!!! وكمان تعقبيي ومعى آخرين أنه إذا كانت الأمور ستعاليج بالشكل ده . . فبلاش نتكلم بقــــــــ..

كان هذا الكلام يعبر عن قناعة شخصية بضرورة مراعاة الإنضباط، وضبط النفس في علاقتنا بالسيد أنور النبادات وغدم التنجاوزتحت أية ظروف

وهنالله من يستشهد على وجود لية الإنقلاب على النظام بالقول بأن على صبرى رغب في إحياء أزمة الرجع الثاني في النظام بنفس الصيغة التي كانت عليها أثناء وجود المشير عبدا محكيم عامر مع استبدال القوات المسلحة التي كانت مصدر القوة لعبد كحيم عامر بالنظيم السيامي الشعبى الذي كان على صبرى يتمتع داخله بنفوذ واسع ويملك أدوات حركة نشطة في داخله .

والقائلون بهذه النظرية تجاهلوا عددا ممن العوامل الجوهرية:

أولها أن عبدالحكيم عامر وإن استند إلى القوات المسلحة، إلا أنه كان يستمد قوته الشحصية إن لم يكن كل وجوده السياسي في الساحة المصرية من عبدالناصر شخصيا، وحتى الخامس من يونيو ١٩٦٧ ، كان عبدالحكيم عامر يردد دائيا أنه ناصري قلب وقالبا ، وهو ما لم يتوفر في علاقة السيد أنور السادات بعلى صبرى ، يضاف إلى ذلك أن عبدالحكيم عامر كان يمثل أحد الرموز البارزة لثورة يوليو، ويملك مساحة للحركة في الشارع المصري بحكم هذه الشرعية التورية ، ومن ثم بملك من القوة الشخصية والسياسية ما يدعم من مركزه في الحكم، وهذا أيضا كان يقتقده على صبرى، مع الإحترام الكامل له ، فرغم قدراته التنظيمية المتميزة والتزامه الفكري لمبادىء يوليو ٥٢ فقد كان عاجزا عن توفير قاعدة شعبية مساندة له في الشارع المصرى بحكم إنغلاقه الإجتماعي وميله للعزلة إلتزاما بوظيفته وصلاحيات موقعه الوظيفي فقط ، فضلا عن أنه جاء في ظل حكم السيد أنور السادات ضمن مواقع أو مراكز متعددة للقوة ، بعضها يفوقه من ناحية الشرعية الثورية كموقع حسين الشافعي ، وبعضها يفوقه من الناحية المادية التي تشكل القوات المسلحة أهم معالمها، ولذلك فلم يكن من المتوقع بأي حال من الأحوال أن يلقى مسانلة قوية سواء من جانب القوات المسلحة أو الحرس الجمهوري ، أو الغالبية الساحقة لنشارع المصرى وينحصر مؤيدوه فقط داخل التنظيم السياسي أو بعض المواقع في القطاع العام الذي شارك بجهود وافرة في بنائه وقت أن كان رئيسا للوزراء

وفى ردى على باقى النقاط التى أثيرت فى التحقيقات واتخذت دليلا على وجود نية للتآمر لقلب نظام الحكم وإقصاء المرئيس أنور السادات يتلخص رأيي فى الآمي :

أولا ،

لقد ثبت من خلال استعراصي لشكل العلاقات التي رمطت بين عناصر المجموعة مايو . في ظل نظام عبدالناصر ، مايو . في ظل نظام عبدالناصر أنه رخم تزاملهم لفترة طويلة في ظل قيادة عبدالناصر ، وقيام علاقات شخصية وصلات مصاهرة بين البعص منهم إلا أن ذلك لم يفرز ما يمكن أن نسميه بد الشلة السياسية ، فلم يكن بينهم توافقا مياسيا كاملا يدفع إلى انضوائهم تحت لواء أو قيادة أحدهم ، أو أي من أفراد هذه المجموعة ، بل على العكس كان بدور فيها الأخرين السياسية أو الأيدولوجية وبخاصة بعد رحيل عبدالناصر ، بل وقد لا أذيع سرا الانتفادات حول موقف كل واحد و أسلوب و وقناعات ربها لأول مرة ينبع من تقييم الرقيس جال عبدالناصر الشخصي لأفراد هذه المجموعة ، فقد تكرر نصحه في بضرورة الترابط والتفاهم مع كل من شعراوي جمعة وأمين هريدى ، باعتبر أن ثلاثتنا على بينة كملة من الأوضاع الأمنية في البلاد وعل ثقة وتقدير الرئيس، ويعدا الخامس من بونيو ١٩٦٧ ضم كلا من الفريق فوزى وعمد فاتق إلى هذا النالاني ... بل أكثر من هذا، فقد استدعاني الرئيس عباح يوم السبت ١٩ سبتمبر لم إفقته في بل أكثر من هذا، فقد استدعاني الرئيس عباح يوم السبت ١٩ سبتمبر لم إفقته في

بن طول المسلمان والمسلمان والمسلمان والمسلمان المسلمان والمسلمان والمسلمان

كان أولهما هو : التحدير مستقبلا وخاصة في ظروف ما بعد ١٩٦٧ ، من أن يتولى شئون البلاد حسين الشافعي، وأنه هو الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل معه وهو لايصلح إلا كرقم إثنين فقط .

وثانيهيا هـــو:ألا يتدخل رابع بينى وبين شعراوى وفوزى ولقد شدد على هده الوصية وآكد عليها بشكل ملفت، و ملخ .

#### ثاتيــــا:

أن الفترة التى تلت رحيل الرئيس جال عبدالناصر قدامتلات بالكثير من التناقضات التعقيدات؛ فقد قادت هذه المجموعة وبإخلاص كامل ترشيح أنور السادات لخلافة عبدالناصر ، وتصدت لأية مجاولات استهدفت تشويه عملية إنتقال السلطة حفاظا على المظهر الحضارى لمصر ، وحرصا على تأمين استقرار البلاد ، وتمسكا بسيادى، ثورة يرليو ٥٢ ، وتعهد السيد أنور السادات في خطاب طويل أمام مجلس الأمة بالعمل من خلال المؤسسات السياسية واللستورية، والإلتزام بمبدأ القيادة الجماعية والإلتزام بمبدأ القيادة الجماعية والإلتزام بمبدأ القيادة الجماعية والإلتزام بمبدأ القيادة الجماعية والإلتزام بمبدأ القيادة المجاعية والإلتزام بمبدأ القيادة المجاعية والالتزام بمبدأ القيادة المجاعية والإلتزام بمبدأ القيادة المجاعية والإلتزام بمبدأ القيادة المجاعية والإلتزام بمبدأ القيادة المجاعية والإلتزام بمبدأ القيادة المجاعية المجاعية والإلتزام بمبدأ القيادة المجاعية المبدأ المجاعية المجاعية المجاعية المبدأ المجاعية المج

فقد بدأت الإنصالات الخلفية مع الولايات التجددة الأمريكية في مرحلة مبكرة من عهد السيد أنور السادات ، وبدا واضحا حرصه الشديد على علم إشراك أي من معاونيه الأساسيين في الحكم في هذه الإنصالات أو إطلاعهم على ما يجرى داخلها .

وكانت الأزمتين العلنيتين اللنين تفجرتا في الحكم بشأن مبادرة ٤ فيراير ١٩٧١، وإتحاد اجمهوريات العربية المتحدة المبتان مل قرازات فردية من السيد أثور السادات. لم يستشر بسأنهما أياً من شركائه في الحكم، وكان يميل دائماً إلى مفاجأة مؤلاء الشركاء بالتنج بعد أن يكون قد عزلهم عن كل المقدمات . (أسلوب الصدمات الكهربائية)

وكانت أيضا عقدة إنتخابات اللجنة التنفيذية العليا التي جرت في سنة 197۸، وحصل فيها على صبرى على أعلى الأصوات ما زائت ماثلة في ذهن أنور السادات، وصحل فيها على صبرى على أعلى الأصوات ما زائت ماثلة في ذهن أنور السادات، وصحى للتخلص منها نهايا بإجراء أنتخابات شاملة جديدة في الإتحاد الإشتراكي يمكن أن تتبح له ليس فقط تعديل التركية القائمة في قمة الحكم أى الملجنة التنفيذية العليا، بل والإنتفال منها إلى التنظيم الطليعي الذي كان أنور السادات يكن له الكراهية الشديدة، وهو لم يكن عضوا فيه، كما لم يكن ليملم عنه إلا ما كان عبدالناصر قد يقوله له منسوبا لهذا التنظيم.

ثم أكد أسلوبه المراوغ في التعامل مع الدول العربية التقدمية وخصوصا سوريا \_ نعود إلى ما كان يتوى المساس بها في خطابه يوم قفرابرا ١٩٧٧ \_ وكذلك الإتحاد السوفيتي، ومن المؤكد أن أخبار إتصالاته بالولايات المتحدة الأمريكية قد تسربت لهذه الأطراف بما أثر على الثقة القائمة بينها وبين مصر ما بعد عبدالناصر، ولقد بدا ذلك واضحا في موافف الإتحاد السوفيتي خلال الزيارات المختلة التي قام بها السيد أنور السادات شخصيا أو عدد من المسئولين المصريين ، وبدا واضحا في موافف العقيد المقذافي الذي أعرب فيه عن عدم اقتناعه بالتجاوب مع إصرار السادات على إتمام مشروع أتحاد الجمهوريات العربية بالصورة المتسرعة التي كان ينتهجها ، وتشككه في الأهداف الكامنة وراء ذلك .

كل هذه التناقضات والتعقيدات أوجدت نوعاً من العلاقات الشائكة والمتوترة بين أنور السادات وباقى معاونيه في الحكوم، وأستطيع أن أقول أيضا أن ثمة عامل مهم زاد من هذه التعقيدات والتونرات تمثل في المصادر الجديدة للمشورة والنصيح أو للمعلومات والتي أحاطت به وقد تمثلت في مجموعة من الشخصيات التي ارتبطت بعلاقات قرابة أو صداقة معه في فترات سابقة أو عملت على التقرب منه بعد توليه السلطة ، أو عمن كانت للنجم حاسة التعرف على التظرب منه بعد توليه السلطة ، أو عمن كانت اللحيم حاسة التعرف على التطلعات والقدرة على استثيار هذه النوايا ، سواء من ناحيته 1841

أو من ناحية السيدة الأولى والأخيرة ، وكان من الطبيعي أن تحمل كل هذه التركيبة من أولها لآخرها رجالها ونسائها ، اتجاهات معادية لرجال عبدالناصر، وكان من أبرز هؤ لاء عثيان أحمد عثمان ، وسيد مرعى وشمد حسنين هبكل، ومحمود أبو وافية زوج شُقَيقة جيهان السادات ، ورشاد رشدي، وأنيس منصور، وموسى صبري، ومن بعده مصطفى أمين (المحكوم عليه في قضية تجسس) وأخيه على ومصطفى كامل مراد ويعض الضباط الأحرار السابقين من الذين وصفتهم في مكان آخر من هذه الشهادة بالعناصر الفاقدة ، والذين لم تكن مطالبهم وفي الغالب المادية منها لا تنتهي بل كان بعضا منهم لا يشبع ، بالرغم من أننا كنا نعلم أوجه صرف ما يأخذون، ولم تكن مشرفة على كلُّ حال ، علاوة على التسهيلات التي كانت تمنح لبعضهم في الاقتراض من البنوك ، كلُّ هؤلاء شكلوا حزبا جديدا من المتفعين المتطوعين الذين أقاموا تحالفات وشكلوا دائرة ومصادر معلومات ومرجعية سياسية في بعض الأحيان بل وجهاز بث إشاعات أيضاء كما كان منهم من له مواقف معادية لثورة يوليو وجمال عبدالناصر، وفي نفس الوقت قامت تحالفات جديدة في الخارج شكلت للسادات أيضا مصادر معلومات ومرجعية سياسية واقتصادية خصوصا من كان منهم له مواقف معادية لثورة يوليو ولعبدالناصر، وكان في مقدمة هؤلاء : الملك الحسن وممثله في القاهرة عبداللطيف العراقي، و لملك فيصل وعثله كهل أدهم، والذي كان يعمل أيضا لصالح المخابرات المركزية الأمريكية إلى جانب السفير السعودي في القاهرة هشم ناظر، ومن بعده أسعد أبو النصر رجل للخابرات الذي تآمر باتصاله ببعض ضباط الجيش المصري، وبعض العاملين في رئاسة

ويمكن الرجوع إلى عبدالمجيد فريد وليب تنديل في هذه الفضية.. وكان هذه في السنينات وتقارير نشاطه والمبلغين عن اتصل بهم محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعنومات بمنشية البكري.. لمن يريد أن يبحث ويعرف الحقيقة ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لشاء إيران وسفيره في القاهرة.

كان السيد أنور السادات يرى في انضيامه لهؤلاء وسبلة ملائمة لتثبيت موقعه في الاستراتيجية الأمريكية وإقناع صانعي القرار الأمريكي بوجود تغيير حقيقي في الخط

السياسي المصري يستلزم الوقوف بقوة وراء السيد أنور السادات .

لا استطيع أن أقول أن الصورة خلال الشهور السنة قبل مايو ١٩٧١ كانت بمذا الوضوع، وإنها كان ول اخارج الوضوع، وإنها كان كل تصرف يقدم عليه السيد أثور السادات في المداخل أو في اخارج يعطى جرس تبييه لحجم التميير الذي يتبلور تدريجيا في النظام السياسي والإستراتيجية الممرية بوجه عام، ولأن معاوني السيد أنور السادات كانوا يفاجأون غالبا بالنتائج دون تبين المقدمات أو المشاركة في صباغتها أو وضعها بأي قدر، فقد سيطرت عليهم حالة

من الإنفعال والعصبية ، أمتطيع أن أقول أيضا أنها غطت على فرص التقييم الهادىء لسليم لما يجرى فى الساحة المصرية ، ومن ثمّ كان كل همهم هو مواجهة السيد أنور السادات من خلال المؤسسات إحتراما للتعهدات التى قطعها على نصبه فى بداية إستلامه السلطة، وكان الشاغل الأكبر لكل أفرادها، المجموعة هو للعركة العسكرية مع إسرائيل وضرورة الإستعداد لها وتوفير أكبر قدر من التعبئة المناخلية والوحدة الوطبة لصالح المحركة .

ريمكن القول أن المسيد أنور المسادات قد نجح إلى حد كبير في المناورة بهذه النقطة مع الجميع ، فقد كان يؤكد باستمرار التزامه بالقرار الاستر النيجي للمواجهة المسكرية مع إسرائيل التي جرى الإعداد لها على مدى ما يقرب من أربع سنوات سابقة منذ اختاص من يونيو ١٩٦٧، ومن خلال هذا التأكيد أمكن عبور أزمة مبادرة الرابع من فبر اير ١٩٧١، ومن بعدها أزمة اتحاد الجمهوريات، وكنا مقتنمين أيضا أن نشوب الممركة العسكرية ضد العدو الإسرائيلي هو وحده الكفيل باحتواء كل المشكلات المثارة داخل النظام وتجاوزها .

وكان ذلك بالضبط هو مغزى ما جاه في الحديث التليفوني بين كل من على صبرى وحمد فائق حول عبارة « فوزى جاهز» فقد كان المقصود أنه سيكون جاهزا للعمليت المسكرية والتي جرى بشأنها ساقشات مستفيضة داخل بجلس اللفاع الوطني ، وفي المسكرية والتي جديد الناصر بحدة العمل المنبقة عنه وفي كل اجتماعات القيادات العليا للقوات المسلحة بعبدالناصر ومن بعده أنور السادات حيث كان التوقيت المخطط للمعركة هو ربيع ١٩٧١، عندما يكون التوازن العسكرى مع إسرائيل في أحسن حالاته المواتية للجانب العربي والمسرى بصفة خاصة ، وكان التحذير دائها أن تأخير المعركة قد يؤدى إلى عودة التفوق المسكرى لصالح اسرائيل ، بعد أن تكون قد تسلمت الأسلحة والطائرات وتدرب الطيارون عليها، تلك المعدات التي طلبتها من الولايات المتحذة الأمريكية .

( جيع لقاءات الرئيس عبدالناصر مع قادة القوات المسلحة مسجلة وعاضرها مع شرائط التسجيل كانت تودع في خزنة خاصة في غرفة مكتبى الشخصي بمنشية البكوى، وكان يقوم بعملية التسجيل المقدم عادل إبراهيم السكرتير العسكرى للرئيس، و اللواء إبراهيم سلامة من المخابرات الحربية) .

إذن فعبارة " فوزي جاهز" لم يكن مقصودا بها العمل ضد السيد أنور السادات وإنها ضد اسر اتيار . . فالثابت عمليا ، وأقوالما بضمير مستريح ، أن الفريق محمد فوزى كرجل حسكرى عترف والذى تولى المستولية بعد عدوان ١٩٦٧ ليخلص المؤسسة العسكرية من كل ما شابها من شوائب في ظل قيادة المشير عبدالحكيم عامر ، وإرجاعها إلى واجباتها الأصلية في الدفاع عن البلاد لم يكن ليرضى بأى حال في توريط القوات المسلحة مرة أخرى في صراعات سياسية يمكن أن تسبب في ضياع كل ما بلدل من جهد بعد يونيو ١٩٧٧ في إعادة البناء والإستعداد لتحرير الأرض بالقوة ، وتأكيدا لذلك فقد كان يحرص على تجنب التورط في أية مناقشات سياسية حول المشكلات التي أشرت إليها ، وكان يسيطر عليه الاهتام العالم في الملك الفترة وكانت كل مقابلاته لرئيس الجمهورية وحواراته مع أركان المكتم تدور أساساحول هذه القضية ، فقد مبق له أن حصل على تصديق عبدالناص في ستبعر ١٩٧٧ على لمرحلة الأولى من خطة المواجهة مع اسرائيل والتي اتخذت إسا كوديا

ولحل مما يحسم هذه القضية هو أن الفريق فوزى كان قد كتب استقالته بالفعل يوم ١ مايو ١٩٧١ ، أي قبل إقالسة شعراوى جنجة بثلاثة أيام ..

عندما تلقى معلومات من أحمد كامل رئيس المخابرات العامة ، إستفاها الأخبر من منرا المشرف على رعاية المسالح الأمريكية بالقاهرة ، دونالله بيرجيس ، عندما ذهب جوزيف سيسكو مسحد وزير الخارجية الأمريكية بعد لقائه مع السيد أثور السادات يوم ٩ مايو ١٩٧١ ، ودار حديث بين بيرجيس وسيسكو أشار فيه الأخير إلى أن الرئيس السادات لا يرغب في شن المعركة مع إسرائيل ، وأن الفريق فوزى يضغط عليه لاتخاذ ها السادات لا يرغب في شن المعركة فوزى ومحمود رياض الإسادة الفرصة للحل السلمي ، وأن السيد أنور السادات يعترم حل الاتحاد الإشتراكي الذي أقامه عبداللناصر، وأنه يطلب مسائدة أمريكية في إجراءاته القادمة.

وكان تعقيب أحمد كامل على هذه المعلومات :

إننى في مأساة حين أواجه حالة تآمر على البلاد ، خاصة عندما يكون المتآمر نفسه
 هو رئيس الدولة !!!ه(\*\*)

وكانت هذه الواقعة هي السبب المباشر لتقديم الفريق فوزى لاستقالته كما فلت يوم ١٠ مايو١٩٧٠ إلى السيد أنور السادات،اقتناعا منه بعدم جدية السادات في خوض

(ف) حاء على لسان أحمد كامل مدير المخايرات -حسب رواية محمد عو ق...: 8 مهمتي أن أجمي الدولة ورفيسها من المؤامرات، وثما وصله طالعة الأن مين أواجه وضعه غربياً أن المذي يتأمر على الدولة هو فضه رئيس الدولة 10 المؤيد من التخاصيل راجع قصعراوي جمعة شهادة للتاريخ» مركز الأهرام للنشر 14 أ نوفعبرها 1 7 سم 142 ما تبلها وما يعدها.. المركة العسكرية مع إسرائيل، ولم تكن هذه الإستنالة تضامنا مع مبياسين آخرين أو جرءاً من خطط تآمري كيا يحلو للبعض أن يصوره، ووإنها إقتناعا بأنه لن يكون في مقلدوره العمل بنفس القوة في الفترة اللاحقة .

وبغض النظر عن الإتهامات التى لم تحقق فيها النيابة العسكرية، ولا أي جهة أخرى، وكل الذى حدث أن المدعى الإشتراكي إستدعاه من غيسه ووجه إليه تهمة الحيانة العظمى، حتى الوراة التى قال محمد حسنين هيكل ومن بعده محمد أحمد صادق أنه أخفاها وراه برواز صورة في منزله وكانت حسب قوله تتضمن إدانة للفريق فوزى في القيام بإنقلاب ؛ أقول:

هذه الورقة قد قُدمت للمحكمة فعلا.. وهى ورقة لو يعتنا فى أرشيف القهادة المامة والحرس الجمهورى وسكرتارية ألرئيس للمعلومات والمخابرات العامة لاتضح أنها ورفة الإنذار للخطة (ص ٤ ) ــ وهى خطة تأمين القاهرة الذى نعرفها نحن جيدا .

و ( صر أربعة ) معناها أن تتنبه الأجهزة الأربعة ( الحرس الجمهوري ــ والمباحث العامة ــ والمخابرات العامة ــ والمخابرات الحربية ومعها الشرطة العسكرية واللواء الملارع شرق القاهرة ) ، المعنية بتأمين القاهرة لاحتهالات طارئة وكانت هذه الحطة كثيرا ما يتم التنبيه لها خلال هذه الفترة وفي مناسبات سابقة بعد ١٩٦٧ و

بعد ذلك فقد أشار السيد أنور السادات في أكثر من موة إلى أنه لم يكن يرغب في استمرار فرزى قائدا عاما للقوات المسلحة ، وقال ما نصه :

" لم يكن في تخطيطي أن أبدأ المعركة ليقولوا بعدها: - يقصد . . على صبرى وفوزى وباقى المجموعة - أنهم أصحاب الفضل في الانتصار . أنا مش حا احارب بدول.. فلو كسبنا حايقولوا أنهم هما اللي كسبوا . . ولو خسرنا حايقولوا إنت السبب !»

أى أن القضية لم تكن كامنة في أهداف المعركة أو تآمر البعض ضد أنور السادات، وإنها كانت تكمن أساسا فيمن يمحمد ثمار النصر لتحقيق أمجاد شعضية يسجلها التاريخ.

هذا فيها يتعلق بعبارة « فوزى جاهز» ، فإذا عدن إلى نص الحديث التليفوني لاتضح جليا من خلال الربط بين عبارات على صبرى وجملة " فوزى يكون جاهز» أن المقصود هو رغبة عن صبرى في إثارة قضية الحلاف مع السبد أنور السادات داخل اجتهاعات الملجنة المركزية وبخاصة فيها يتعلق بإصرار السيد أنور السادات على إجراء إنتخابات للاتحاد الإشتراكي ، وكان التقدير وقتها هو أن إجراء هذه الإنتخابات لا يتفق مع النظام الأساسي للإتحاد الإشتراكي ، فإننا نخشي أن بحدث بلبلة وإنشغال عن الهدف ، الأول الذي نعمل له جميعا، ولم يجاهر السيد أنور السادات في أى مرحلة بأى شكل أو أى صورة من أنه ضد الإعداد للمعركة، وشنها بالفعل وفقا للتصديق الذي حصل عليه الفريق فوزى من الرئيس جال الرئيس جال عبد الناصر قبل رحيله،

#### نائــــا:

إن القوة الضارية في نجاح أي تحرك إنقلابي ضد النظام وفي ظل الأوضاع المعروفة في العالم الثالث تتركز في القوات المسلحة ، ولقد كان موقف القوات المسلحة على النحو للهي شرحته من حيث حرص الغريق فوزى ومعه القادة المعاونين له على تُجنب التورط في أية صراعات سياسية ، وكان هذا هو موقفي وشعراوي جمعة أيضا...

فقد حاءني اللواء اللبثي ناصف قائد الحرس الجمهوري قبل تقديم استقالتي بأيام عارضا استعداده لننفيذ أية توجيهات مني شخصيا، وكان لهذا المرقف مرجميته المنطقية في علاقتي الشخصية بالليثي ناصف وبالمديد من ضباط الحرس الجمهوري الذين عملت بالقرب منهم وعملوا بالقرب منى، وكان لهم دورهم الوطني البارز في يونيو٧٧، ويوم التنحي وفي التجهيز ليكون لهم دورهم أيضا في معركة التحرير علاوة عي دورهم في التخطيط لإحباط مؤامرة المشير عبدالحكيم عامر.

كان موقفي من عرض الليثي ناصف قاطعا وحاسيا ، فقد أشرت عليه بالالتزام بكل ما يصدره إليه رئيس الجمهورية من أوامر - كانت الأوامر المستديمة بالنسبة لمحرس الجمهوري أن التعليات تصدر من الرئيس ومن سامي شرف فقط، واستمرت هذه الأوامر بعد تولى السيد أنور السادات السلطة أيضا - وفي نفس الوقت لم أشأ أن أتسل بأى من ضباط الحرس الجمهوري حتى من قبيل السؤال الشخصي طوال الفترة السابقة لاحداث إنقلاب مايو ١٩٧١ ، وكانت قناعتي حتى آخر لحظة هي الإلتزام بالشرعية التي ارتضيناها جميعا ويقيادة السيد أنور السادات لخلافة عبدالناصر .

وأستطيع أن أؤكد أيضا أن إتفاقنا على تقديم إستقالاتنا في أعقاب إقالة شعراوى جمعة لم يكن مخططا بأى حال ، ولم يكن أيضا تعبيرا عن تضامن أو تحالف مع شعراوى جمعة يستهدف الضغط على السيد أنور السادات ، وإنها كان في الأساس تعبيرا عن فقدان الثقة لدى كل منا في إمكانية إصلاح الأمور ، وأن العلاقات مع رئيس الجمهورية قد وصلت إلى طريق مسدود وأن الأفضل هو إتاحة الفرصة له ليتخذ ما يراه وفقا لرؤيته الشخصية لمستقبل البلاد وللنظام السياسي ، وربها ارتبط التزامن السريع في تقديم الاستقالات بانتفال عدرى التوتر النفسي إلى الجميع ، ولم تكن هي الوسيلة الناجحة أو لللائمة للانقلاب على النظام . ومن الناحية العملية فلم يكن لدى أياً من أقطاب مجموعة مايو بها فيهم على صبرى أو شعراوى جمعة أو عبدالمحسن أبو النور أية قدرة على تحريك قوة إنقلابية سواء من داخل القوات المسلحة أو من خارجها فضلا عن فقدان الرغبة أساساً فى التحرك على هذا النحو ويكفى أن أشير إلى أن التصعيد مع السيد أنور المسادات سواءاً داخل التنظيم السياسى، أو من جانب بعض هذه العناصر لم يستغرق سوى أيام قليلة لا يمكن خلالها عمليا إعداد أو ترتيب ناجع من هذه القبيل .

إن الأكثر منطقية من كل هذه الدعاوى أن السيد أنور السادات هو الذى خطاط للإنقلاب على هذه المجموعة والإنفراد بالسلطة كاملة منذ اليوم الأول لإعتلاق الحكم تحرك في ذلك قناعات شخصية بأن طريقة يختلف جذريا عن طويق عبدالناصر وهو لا يستطيع أن ينفذ إستراتيجيته بنفس المجموعة من المعاونين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كانت هناك رواسب قديمة تعرضت لها بالنفصيل من قبل جعلته يدرك يصعوبة التعاون معنا ، ومن ثم فقد استخدم أسلوب من أساليب المناورة والمراوغة ما يجيء له الانقضاض علينا (نحن رجال الرئيس جمال عبدالناصر) في التوقيت الذي يراه مناسبا بعد حشد مصادر قوته في الداخل وفي الحارج .

والأكثر من ذلك أنه واصل نفس الأساليب بالمناورة والانقضاض على كل معاونيه الذين مناهموا معه في إخراج وتنفيذ أحداث إنقلاب مايو ١٩٧١ ؛ بالصورة التي كانت عليها ، ولولاهم لما نجحت مؤامرته، كما عمل على استخدام نفس الأساليب في علاقاته الحارجية، حيث كان هو الذي أصر على توقيع معاهدة للصداقة وانتعاون مع الإتحاد الحارجية، حيث كان هو الذي أصر على توقيع معاهدة للصداقة وانتعاون مع الإتحاد السوفيتي والتي أم يطلب عبدالناص مثلها في أشد حالات العلاقات مع موسكو صفاءاً وترابطاً، كما حرص على تأمين كل ما يمكن الخصول عليه من احتياجات المعركة من ليبيا ثم تنكر لها فور انتهاء المعاركة بل قام بالاعتداء عسكرياً عليها ، وكلا فتشنا في الأوراق سنجد باستمرار ما يؤكد هذا التفكير الإنقلابي في عقلية السيد أنور السادات الذي كان يوليو ٥٠ ، والمثل مع الحكم كلعبة سياسية ، وكنا نحن تتعامل مع قراعد أخلاق ومبادى، ثورة قال يوليو ٥٠ ، والمثل في فعد حسين هيكل مهندس مايو كيا قال وما زال يقول هو عن نفسه ، والليثي ناصف ، وحمد عبدالسلام الزيات ، و سعد المثل في وغزاد مرسى -وإسهاعيل صبرى عبدالله وعزيز صدقي وعمد شاهين وأحمد عبدالك وغدور سالم -ووغزيز صدقي وعرف عبدالله وعزيز صدقي وعمد عبدالله وراحمد يونس - وعمد عبدالله وفي السامي بالمهاعيل صبرى عبدالله والعسكريين منهم باتمام حوامد يونس - وعمد عبدالله والسحف و الشمانات بعدر حبله ...

رابعــــا:

إذا كان هذا هو تفسير العبارات النسوية لكل من على صبرى وشعراوي جمعة وموقف الفريق عمد فوزى ، فكيف نفسر عبارات كل من عبدالمحس أبو النور وسعد زايد ؟

ليس لدى تفسير أكثر من العودة إلى طبيعة تركيبتهها ووضهمها داخل نظام السيد أنور السادات؛ ذلك أن أيها لم يكن يملك أية قوة مادية يستطيعان التحرك بواسطتها ضد رئيس الجمهورية ، حتى إذا رغبا في ذلك ، وكل ما يقدر كل منهها عليه هو إثارة بعض الإنتقادات داخل بعض خلايا التنظيم الطليعي أو بعض أجهزة الإتحاد الإشتراكي وكلامما لا يملك أية قوة فعلية يمكن توظيفها في هذا المجال .

ولذلك فإنى أعتبر أن ما قاله كلا منها هو مجرد كلام مرسل غير مقصود به أية موامرة، فالمتأمرون لا يكشفون تحركاتهم ونواياهم في أحاديث تليفونية أو في اجتماعات موسمة نسبيا ، وإذا فعلوا يكون ذلك بالرمز أو بالشفرة مثلا . . .

وينسحب هذا التفسير أيضا على ما ورد على لسان على صبرى في أحاديثه التليفونية ، بالإضافة إلى حقيقة هامة يعرفها ويعيها كل من عمل بالسياسة أو العمل العام في العالم الثانث أو عالمنا العربي بالذات ألا وهي: أن من يفقد كرسيه ( السلطة )، فإنه لا يساوى أكثر من الحيز الهوائي الذي يشغله جسمه على أكثر تقدير من ناحية النقوذ والسلطة والقدرة على التأثير في أو على الأحداث .

ولقد كانت كل الإدعاءات التي نسبت للسيد على صبرى في الأحاديث التليفونية كدليل على التآمر المزعوم بعد إقالته في ٢مايور ١٩٧١ .

يضاف إلى ذلك أن منابع القوة الرئيسية هاخل ما يسمى بمجموعة مابو - وأقولها دون حرج وبصراحة - هم القريق محمد فوزى كقائد عام للقوات المسلحة وشعراوى جمة كوزير للداخلية والمسئول عن التنظيم الطليعى، وآحد كامل كرئيس للمخابرات العامة، ثم سامى شرف بحكم وضعه و علاقاته واتصالاته داخل التنظيم السياسى وارتباطاته الوثيقة مع كافة تشكيلات الحرس الجمهورى - و تاريخيا وكها سبق أن أشرت فلقد كانت هناك تعليات من الرئيس عبدالناصر واستمرت في عهد الرئيس السادات أيضا بأن يكون لسامى شرف، فقط، عن إصدار الأوامر لقائد و وحدات الحرس الجمهورى، من معد رئيس الجمهورية - علاوة على ربط اللواء المدرع المرابط على مشارف القاهرة لأغراض التامين بأوامر من معامى شرف أيضا - . وهذه نقطة هامة لم يكن يعوفها السيد أنور السادات وأذيعها هنا لأول مرة في هذه الشهادة . . .

ملحوظة من المؤلف: الملحق الوثائقي يشمل صورة خطاب بعثه لى العميد أ.ح. متقاحد أحمد ممدوح إسهاعيل قائد اللواه المدرع بالحرس الجدمهوري سابقا ويوضح حدهم ما سبق أن أشرت إليه من علاقات كانت بين عناصر الحرس الجمهوري ويبني، ومن ناحية أخرى توضع نوعية و ماهية المسائل التي كانت تبحث وتتناولها هذه العلاقة...

وأعود لسياق آلحديث فأقول كانت العلاقات بينهم كما سبق أن شرحت ، ولو أن نية الإستيلاء على السلطة كانت موجودة لديهم لأعدوا لها منذ اليوم الأول لرحيل جمال عبدالناصر ، ولكن الجميع أظهروا من الاستعداد للتعاون مع السيد أنور السادات، وتأمين كل الأوضاع في البلد كل في موقعه نما ينفي تماما وجود هذه النية ، وأن تصاعد الخلاف حاء تدريجيا بعد تراكم النصر فات والقرارات التي اتخذها السيد أنور المسادات واحدا وراء الأخر بعيدا عن المؤسسات أو الأشخاص الذين قال هو نفسه أنهم شركائه في أي قرار وفي النظام .

وأخسيرا: فإن العبارات التى نُسبت لكل من عبدالمحسن أبو النور وسعد زايد لا تعدد وعنه تعدد الله لا تعدد وعنه على خط تعدد وعنه تعدد وعنه على خط عبدالناصر، وكان هذا الأسلوب في التعبير عن الصدمة يتزافق مع طبيعة شخصية كل منها وارتباطها بشخص عالم عبدالناصر، وتعاليمه من جانب آخر، وكان كل المحيطين يها يدركون هذه الحقائق ومن ثم كانت ردودنا عليهم هو ضرورة تحجيم هذا الإنفعال والغضب والتعسك بالشرعية والحيلولة فون انفلات الزمام بأي صورة.

وثمة دليل على مصداقية ما سقت من تفسيرات كثيرة ، هو تلك الأحكام التي صدرت ضد عبدالمحسن أبو النور وسعد زايد ، فقد حكم على الأول بالسجن خسة عشر عاما ، وعلى الثانى بالسجن خسة سنوات فقط ، فى الوقت الذى حكم بالإعدام الفرين أول محمد فوزى بالسجن لمدة خسة عشر عاما فقط ، فى حين أنه حكم بالإعدام على كل من على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف وفريد عبدالكريم ، فهذا التناقض فى منطق الأحكام التى صدرت إنها يعبر عن عدم وجود جريمة أو دليل على إنقلاب أو تأمر كما صورتها تمثيلية إنقلاب ١٣ مايو ١٩٧١ الذى دبرته وقاست بتنفيذه قمة السمطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية . . !!

### وأرْجَوُّ أَنْ يَأَخُنُ لِحَالِقارى الكريم أَنْ أسمح لنفسى بَشَارُتُنَا النَّقَا الذَّاتِي إِزَاء هذه القضية برمتها:

فنحن بادىء ذى بده لم نكل لِعتّالزين مند البداية ، فقد قام أغلبنا عبر الأيام والسنين منذ قيام ثورة يوليو ١٩٥٧ بملهمة أمقاومة الانقلابات والمؤامرات التى دبرت ضدها، سواء من داخلها أو مزم الخارج وهى محاولات لم تته ويصعب حصرها .

ومن ثم".. فقد كنا مشبعين ضد هذه الفكرة لأننا كنا من أكثر الناس علما ودراية بنتائج مثل هذه الأمور وما يترتب عليها من تداعيات تمس للبادىء والمثل والأخلاقيات وتسحب كل المنجزات والمجتمع معها إلى دهمليز وفقق يعود بنا إلى الوراء و إلى المجهول.

لقد كان جل همنا وتفكيرنا في هذه الحقية منصيين على هدف واحد فقط هو التركيز يكل الطاقات وما نملك من فكر وعمل وإمكانيات على معركة تحرير الأرض المحتلة، وبائتالي فلا يعقل أن نكون نحن الذين يهدرون هذا الهدف الوطني والقومي نتيجة صراع على السلطة ، وما دمنا كنا حتى ذلك التاريخ - ١٣ مايو ١٩٧١ - لا نشك في نوايا الرئيس أنور السادات بالنسبة لمحركة التحرير فليكن له قيادة البلد، باعتباره رئيس السلطة الشرعى ، ونتنجى نحن كمعاونين ما دام الخلاف محصور في نطاق اختلاف الرؤى بالنسبة لأسلوب وتوقيت التنفيذ ولا يتعداه إلى افدف الرئيسي .

كان هناك من ناحية أخرى محظور نعلمه جيدا؛ نتيجة خبرة و دراسة لجميع الحركات الإنقلابية ، خصوصا في العالم العربي ، هو أنه إذا بدأ التغيير بأسلوب الإنقلاب واستمر إنقلاب بالمنهوم العلمي فإنه سيجر من بعده ومن داخله إنقلابات أخرى متنالية ، وبالتالي فلم يكن من المقول أن نقوم نحن بالمالت بعشل هذا التصرف على هذا النحو المدى كن نما المعقول أن نقوم تحن بالمالت بعشل هذا التصرف على هذا النحو الني من منطلق أخلاقي، وليس من منطلق أخلاقي، وليس من منطلق أخلاقي، وليس من منطلق أخلاقي، وليس من منطلق سيمسى ، ولو كنا تعاملنا مع السيد أبور السادات في هذا الأمر بأسلوب سياسي لكانت تفيرت الصورة ، ولقام واحد منا، أو بعض منا بالانقلاب عليه .. وهذا الأمر كان من أصهل ما يمكن وكان لز بكلف أكثر من بيان في الإفاعة والتليفزيون وتنتهي كان من أسهل ما يمكن وكان لز بكلف أكثر من بيان في الإفاعة والتليفزيون وتنتهي

وأقر بأنى اتحملُ جزءاً كبيراً من مسئولية عدم التحرك في تلك الفترة . . ويشاركني في المسئولية كلُّ من الفريق أول محمد فوزي والسيد شعراوي جمعة . .

## الفصل الحادي والثلاثسون

# شاهد على ثلاث ثورات

Y-14-4-11-1404

وليس بخاف على منصف أن مصر شهدت في ظل النظام البائد تدمير وتجريف لقدراتها وأهمها الإنسان المصري بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر حتي في أحلك فتراته إبان حكم المإليك، وذلك لصالح أسرة حاكمة فاسدة، ارتبطت بها طبقة طفيلية مستغلة



### شاهد على بالاث ثورات ..

#### ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ - ۲۰ يناير ۲۰۱۱ – ۳۰ يونيو ۲۰۱۳

- شرف لى أن أكون مصرى وشرف لى ان أكون ابن المؤسسة العسكرية.
- · شرف لي أن أكون احد مؤسسي جهازا المخابرات العامة المصرية سنة ١٩٥٢.
  - شرف لى أن أكون من مؤسسى الاتحاد القومى والاشتراكى.
- شرف لى أن أكون من مؤسسى طلبعة الاشتراكيين اللبنة الأولى لفكرة حزب يمثل ثورة يوليو ٥٦.
  - شرف لى أن أكون من مؤمسى الطليعة العربية.
  - شرف لي أن أكون من مؤمسي الحزب العربي الديموقراطي الناصري.
    - شرف لى أن أكون تلميذ وأذن وعين الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.
      - شرف لی أن أكون مواطن مصرى قوسى عوبى ناصرى .

#### مقدمات الشورة:

العمل الثوري ظاهرة هامة في التاريخ السياسي للشعوب، يهدف إلى تغيير الوضع الراهن من خلال إحداث تغييرات عميقة في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتياعي بشكل كامل وجذري وعميق على المدى الطويل، ينتج عنه تغيير في بنية التفكير الاجتهاعي للشعب الثائر وفي إعادة توزيع الثروات والسلطات

وتاريخ المصرين حافل بالثورات والانتفاضات ضد الظلم والاستبداد عبر العصور. وكن قارئ جيد لتاريخ هذا الشعب العريق يدرك أنه بقدر ما يطول صبره – المحبط أحباناً - بقدر ما تكون ثورته عظيمة . . شعب قد يفقد توازنه ولكنه لا يقع على الارض.. يمرض ولا يموت ..

وليس بخاف على منصف أن مصر شهدت في ظل النظام البائد تدمير وتجيريف لمندراتها وأهمها الإنسان المصري بصورة غير مسبوق في تاريخ مصر حتى في أحلك دتراته إبان حكم الماليك، وذلك لصالح أسرة حاكمة فاصدة، ارتبطت مها حيقة طفيلية مستغلة، سرقوا وطن بأكمله من شعبه، وسخروا هيم مقدراته خدمة مصالحهم الضيقة الذي تناقضت مع صالح هذا الشعب، في ظل نظام سياسي قوامه مركب شيطاني من رأس المال و لسلطة.

ضاعف من سوء الوضع أن جل المخبة من قوى المعارضة اخزيبة والمستقلة كانت تهدن.. وأحياناً تحالف هذه الطبقة التي اجتلست بعضهم بالامتيازات الطبقية، ونزعت منهم كل قدرة على الصمود والمقاومة الحقيقية، بل تم استخدامهم من قبل النظام في خداع ونزييف وعي الجهاهير تحت ستار المعارضة الكرتونية، والترويج لمفاهيم مضللة. من قبيل الإصلاح والفكر الجديد.

وفي الوقت الذي بدا فيه للجميع أن الإحباط واليأس خيم على الوطن، وأن الأمل في الخروج من أسر هذا النظام الفاسد ومشروعه لكارثي في توريث الوطن أصبح مستحين. أعاد لنا الشباب التونسي العظيم الأمل حين قضى على نظام زين العابدين بن على الذي لا يقل استبداداً وقساداً عن نظام مبارك.

وكم تمنينا لو أن ثورة الياسمين في تونس كانت لدينا، ولم يخيّب شبابنا الحر الباسل رجائنا. وأخذ بأدوات العصر، وأطلقوا صرخة الغضب التي زلزلت عرش الفساد، وخرجوا بصدور عارية يملاها الإيمان بالله والوطن والحرية، وصمعوا ألا يعودوا حتى يستعيدوا مصر من اللصوص، ويعيدوا لآبائهم وأمهاتهم كرامتهم، فصنعوا بدمائهم الذكية الطاهرة أعظم ثورة في تاريخ البشرية بشهادة العالم أجمع...

والآد لازالت الثورة تواصل طريقها، ويخطئ كل من يظن أن الثورة أنجزت أهدافها بخلع الرئيس مبارك، ومحكمة بعض أركان نظامه، فالثورة رغم نجاحها لم تحقق النصر بعد، ولن يحدث ذلك إلا بتحقيق أهدافها في بناء دولة مننية ديمفراطية قوية، وحتى يحدث ذلك لابد أن يحافظ الممريون على ثورتهم بعواصلة الطريق في التخلص جلرياً من كافة رواسب الماضي الفاسد .. من بقايا الاستبداد والظلم، وأن نسقط جميع السبيات التي كانت تعوق الإرادة المصرية في بناء دولة حرة قوية، والأهم هو حاية الثورة من لصوص الثورات، وهم فئة تصاحب كل الثورات، والنزول إلى الشارع مرة أحرى لو استدعى الأمر، ويذكرني هنا قول الرئيس عبد الناصر :

« لو الثورة المضادة اتحركت حالبس الكاكي تاني، وأعمل ثورة جديدة».

#### أهم الحملات المضادة التي تعرضت لها الثورة.

تعرضب الثورة لحملة معادية ومناديه بعبارة " يسقط حكم العسكرة ، والأعجب أن بشارك في هذا النذاه وبشيء من الإصرار الملافث للنظر الليرالدور والشبوعيون والإخوان المسلمون بنفس الدرحة .

#### مبادئ ثورة ٢٣ بوليو ١٩٥٢ انتهت بانقلاب مايو ١٩٧١:

من العجب أن هناك أصوات تتعلل لتدمج الجمهوريتن الأولى والثانية مع معضهها أحمد سلط حكم العسكر وينادون بقيام الجمهورية الثانية متساسين أن الجمهورية الثانية التي أسم حكم العسكر وينادون بقيام الجمهورية الثانية التي مساوت على كل المجاوات الجمهورية لأرلى بالمحاة تدفة كل الانجراات من إصلاح زراعي. و معليم مجنى في جميع مراحل التعنسم، ورعاية صحة و وحدة صحية منكسلة في ١٠٠٤ قريه, وتأميم فناة السويس ، وعزير العامل و المخلاح من عبودية رأس المال المستغل والاقطاع الظانم، والعدل الاجتماعي ، ويناء الانفح حصم بها فيه عصائم الحلايد والتصلب والألوميسوم أساس صناعة الصناعة ناهبك عن مصائع الطائرات التي تسمى ألمانيا الأن سنة ٢٠١٧ المصول على كل البيانات التفصيلية الخاصة بها هي وبالصواريخ .

ناهيك عن تفعيل قوة مصر الناعمة فى كل من العالم العربى وأقريف بل وفى العالم الثالث من خلال عدم الانحياز، ولن أنسى ما قامت به من حطط خسبة حفقت نمو اقتصدى حقيقى حسب نقرير البنك الدولى الأمريكي رقم 18۸٠ الصادر فى شهر غرار ١٩٧٦

أعود الأفرل إن الخمهورية الثانية بدعت كل هذه الانجازات مستدلاً بها نظام جمهورية جدده لم تنجع في تحقيفها إلا بدد النصر فراسا المستحة في حرب أكتوسر العظيمة، والتي أحهضت تناتجها وتم الفضاء على كادتها الحقيقين واستر عا تناتجها في الوقوب بتطبيق سياسات أساسها أن تتم البعبة سواء سياسيا او اقتصاديا للولايات المتحدد الأمريكية من خلال حصوات كان صها تسليم البلاد للإسلامين والانجوان مالمنات الذين انقلبوا على الرئيس السادات وقسوه بدم بارد وسعل جنوده يوم النصرية من منداة الرئيس السادات بعد دلك بالانفتاح السداح المداح المداع أنم إعلانه بأن ٩٩٪ من أولاد كالمداع بعد دلك بالانفتاح السداح المداع المداع والمدت جهورية الكامب أولادا كالمداعات المداعات عليه المريك وما اقدرش أحارب أمريكا . . . و ولدت جهورية الكامب

وجاء من بعده من سار على نفس الدرب الثلاثة قرون، وكانت أن ضاعت مصر وققلت قوة الجلم وقوة التأثير سواء داخليا أو خرجبا فكنت النتيجة الحتمية هي ما حدث من ثورة 70 ينابر ٢٠١١ تنادى بالعيش واحربة والعلمالة الاجتراعية والكرامه، وهنا لا أجد أي خلاف بين هذه التوابت ونوابت تحرية إنسانية قادها جمال عند الناصر كانت هي الحرية والاشتراكية أي الكفاية في الاتتاج والعدالة في التوزيع، تم الوحدة بمفهومها الإقليمي والقومي على حد سواء .

إن الذين يحاولون الآن بعد ركوبهم موجة الثورة أو سرقتها بمعنى أصبح أن بنالوا من ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ أقول لهم فد ١٥ فر ١٥ أنه ما كان لأحد منكم يا دكاترة ويا مهدسين و با أدباء و يا فلاسفة و يا صيادله ويا زراعيين ويا أطباء ويا اقتصاديين و منكم العلماء أيضا و احالز الجائزة نوبل أقول لكم ما كان لأحد منكم أن ينال أو يصل لما وصل إليه لولا أنه تعلم بالمجان حتى المراحل الجامعية ، ما حدث من ثورة ٢٥ ينايو ٢٠١١ تنادى بالعيش و الحرية و العدالة الاجتماعية والكرامة، وهنا لا أجد أي خلاف بين هذه الثوابت وثوابت تجرية إنسانية قادها جمال عبد الناصر كانت هي الحرية و الاشتراكية أي الكفاية في الانتاج و العدالة في التوزيع ثم الوحدة بمفهومها الإقليمي والقومي على حد مواء .

إن الذين يُعاولون الآن بعد ركويهم موجة الثورة أو سرقتها بمعنى أصبح أن ينالوا من ثورة ٣٣يوليو ٢٥ ٩١ أقول لهم فردا فردا أنه ما كان لأحد منكم يا دكاترة ويا مهندسين ويا أدباء ويا فلاسفة ويا صيادلة ويا زراعيين ويا أطباء ويا اقتصاديين ومنكم العلماء أيضا واخائز الجائزة نوبل اقول لكم ما كان لأحد منكم أن ينال أو يصل لما وصل إليه لو لا أنه تعلم بالمجان حتى المراحل الجامعية وما بعدها في ظل تجربة جمال عبد الناصر الإنسانية ولكان أغلبنا حاف ومنا من كان ميجرى خلف الساقية .

## ٣٠ يونيو ١٣٠ - ٢. لمساذا ؟:

عندما قامت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، كانت الشرارة الأولى من الشباب الحرضد عمارسات أجهزة الشرطة الفمعية في يوم عبد الشرطة ، وتوالت الأحداث كها شهدناها جبيمًا : من جمة الغضب في ٢٨ يناير لموقعة أجمل، ثم تنحي مبارك في ٢١ فبراير، وتقويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد ، عندئذ وجد الاخوان الفرصة سائحة للانقضاض على الثورة بحكم أنهم أكثر العصائل السياسية تنظيا وانتشارا، كها يرون أنهم أولى بالسلطة حيث نكل بهم نظام مبارك الأمني، على الرغم من أن كثيرًا منهم رفضوا ترشيح عضو منهم لرئاسة الجمهورية إلا أن شهوة السلطة مبطرت على نفر من قيادتهم، فاطلقوا الوعود للشعب من تحقيق العنالة والنهضة وإحياء المشروع الاسلامي في شنى بواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والصحية، حتى أن مرتمحهم للرئاسة عمد مرسي عاهد الشعب لحل خمسة مشاكل في ١٠٠ يوم (رغبف العيش، المرور، الوفود، الأمن، القيامة ) .. ولم ير الشعب إلا وعودا وردية دون تطبيق..

وحدث ما حدث كما شاهدناه جمعا، وبحكم سكني المجاور لقصر الاتحادية شاهدت طوفان الشعب المصري وهو على كلمة واحدة : اوحل .. إلا أنهم جموا أنصارهم في مسيرات واعتصمات بالشوارع ، ضد [وادة الشعب المصري ، فيا كان إلا أن تدخلت القوات المسلحة مرة أخرى انتصارا الإوادة الشعب وضد استغلال المشاعر الدينية الدى القوات المسلحي، ودفعت قبادات الاخوان بالشباب والفتيات كدوع بشرية ، وهم سالون أو لا يبالون أنه يتم استخدامهم كوقود لإحداث فننة كبرى بين أبناء الشعب بالموني في ما المبايات حرق منظري في عاولة المتسبح الدولة المصرية، فقاموا بعمليات حرق وقتل واعتداء على الأموال العامة والحاصة في صورة بعيدة تماما عن الاسلام ، وعن منهج الرسول الكريم في الدعوة إلى الله مبيحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بل عي منهج مرشدهم حسن انبنا الذي قال: إن الثورة ليست من منهاج الاخوان ولا يعتمدون عليها و لا على تتاتجها .. وطالب اتباع، باتباع منهج التغيير بالتدرج في الخطوات !!

ولس هنامحال تفصل سلبيات حكم الاخواد، ولكنها حلقة متصلة من أخطاقهم (\*\*).
وأتذكر هنا مبدأ أرساه جمال عبدالناصر منذ بداية ثورة ٣٣ يولير وتحديدا عشية
٣٦ يولير ١٩٢٥، حيث أبحر الملك فاروق خارج البلاد، واجتمع بجلس قيادة الثورة
وقرروا تعليق المشانق لقيادات النظام الملكي، إلا أن عبد الناسر رفض وجع أوراقه
واستقال قائلا:

# "إن العنف يأتي بالعنف، واللم يأتي بالدم»

كها ذكرت ذلك تفصيلا من قبل.

ونُنا من الذين يعتبرون أن ثورق ٢٥ يناير ٢٠١١ و ٣٠ يونيو ٢٠١٣ هما ثورة واحدة تكمل الثانية الأولى في تحقيق أهدافها الحقيقية في الحوية والعدالة الاجتماعية والموحدة .

وفي كلتا الحالتين كانت القوات المسلحة المصرية هي الدرع والحامي ضد سرفة أو انحراف الخط الأسامي لثورة وإرادة الشعب المصري.

## ميثاق جديد من أجل مصر

القواعد الأساسية:

الفاعدة الأولى: العمل الجياعي والاندماح ضمن إطار المصلحة العامة بميداً عن المتطلقات الفردية.

القاعمة الثانية: المحرك الأسامي لأي قرار هو تحقيق مصالح الخالية الساحقة من أبناء هذا الوطن.

القاعدة الثالثة: لابد أن يواكب الثورة ثورة في الفكر، بمعنى الاستقلال العملي عن انبعية للموروثات الثقافية والعادات والتقاليد لتي رسخت الجهال والفساد، وبررت، لنظلم والاستبداد، ولا يجب أن يعرقل هذا بدواعي الثوابت الوطنية أو نفعل الإرهاب الفكري من تيار أو جماعة، فلا تناقض على الإطلاق بين الثوابت والمعتقدات الوطنية، والتخلص من آثار التخلف والجهل والاستبداد

القاعدة الرابعة: إتباع منهج التفكير العلمي النابع من عقل مستنير، واعمي لحروس التاريخ ومتنجاً على كافة التجارب الإنسانية بأخذ منها ويعضيها، لا يمنعه في ذلك تمصب ولا يصده تُعدّد مورونة.

المقاعدة الحامسة: ينبع من التفكير التعلمي وضوح في الرؤية والأهداف، والحوارثة بين الأولوبات وانقدرات، وتجنب الانسياق الانفحائي وإهدار كثير من الطاقة والوقت في إدراك ما يجفق مصلحة حقيقية لوطننا.

القاعدة السادسة: الشفافية في كل ما يتخذ من قرارات وأفعال؛ فالضمير الوطعي المصري لا يزال مصدوماً من حجم الانحرافات والفساد اللذان يكتشفان يوما بعد يوم، لذا من حقه أن يقف عنى الحقيقة كاملة حتى يستطيع أن يتجاوز ما حدث في الماضي، ويتفامه السياسي، ويتفرغ لبناء المستقبل برؤية صافية نقية

القاعدة السابعة: مراعاة الواقع المجتمعي الراهن؛ فحتى يسير التغيير الثوري في مساره الصحيح لابد أن ينطلق من نقد موضوعي لتجربة المأضي، وتوصيف صحيح للحاضر، واستشر ف واقعي للمستقبل؛ بمعنى أن جميعنا يدرك أن هناك مثلث:

(فقر- جهل- أمية) يعاني منه معظم الشعب المصري، ويساهم بشدة في إنتاج الفساد و تنمينه. وبالتالي إعادة إنتاج الاستبداد من جليد؛ لذ يجب أن نأخذ في الاعتبر وجود هذا المثلث وتأثيره حين نتخذ قرارات التغير النوري، وفي هذا الإطار لبس من العيب أن تكون الأولوية لأراء النخبة الوطبية التي اسطاعت أن تتخلص من آثار ذلك المثلث لكي تقود عملية التغير النوري

هالنخب د ثماً هي طلسعة التغيير . لا صبيما في حالة ثورتنا المصرية بيس لها هياده واضعحة ، وحتى تفرز هذه القيادة، ويختفي تأثير هذا المثلث.

#### كيف نحقق تقدم مصر

#### أولاً: إعادة بناء الفرد:

١- تشكيل فريق عمل من خبراء تكنوقراط في كافة تخصصات المعرفة تكون مهمتهم إعداد دراسة تشريحية لواقع المجتمع المصري، والرقوف على مواطن الضعف والقوة ميه ووضع تصورات عملية لمعالجة مواطن الضعف، وتعظيم مواطن القوة.

٢ إنشاء عجلس قومي اجتماعي يضم شعبًا للتعليم والمصحة والإسكان وغيرها مما بتصل بالحاجات الأساسية للمواطن، هذفه تطوير هذه المجالات بالتعاون مع غيره من مؤسسات الدولة للنهوض جذه المجالات.

٣- إنشاء هيئة أو مؤسسة أو وزارة هدفها الريسي انحاز مشروع قومي يهدف إلى القضاء على الأمية في مصر خلال عشر سنوات، ومتابعة ما ينم انجازه سنويا، فالأمية وباء ينهم نظر وضمير المصريين، ويرسخ قيم الحنوع والذل. وقبول الفساد والاستبداد. لذا تدخل الأمية بكرنها قضية سياسية لاحضارية فحسب من أوسع الأبواب إلى صلب قضية اللبمقراطية والعدل الاجتماعي.

 العلوير منظومة التعليم في جميع مراحلها، والاهتهم بالتعليم الفني، بحيث تتواكب تخرجاتها مع عصر العدم والتكنولوجيا، وسوق العمل وحاجات الوطن.

 توفير كافة الإمكانيات والموارد، وتذليل كل المعوقات للنهوض بالبحث العلمي في مصر.

٦- إنشاء مراكز متخصصه لرعاية المبدعين والمنموقين في جميع المجالات، تعمل وفق قواعد استثنائية؛ بحيث تذلل أمامهم وفق قواعد استثنائية؛ بحيث تذلل أمامهم كافة العقبات النبي تعوق إبداعهم. بالإضافة إلى توفير الحافز المادي لهم، تتذييراً لقبمة المبدعين، واحتفاظاً للوطن بطاقاته البشرية الخلاقة انقادرة على أن تقود قاطرة الموضن في عصر العلم والإبداع فيه صارا هو القوة الحقيقية.

٧- الاهتهام بأمل الأمة من شباب وأطفال من خلال الإعلام والثقافة والفنون والآداب، والتعليم ومؤسسات التبياب، والمسجد والكنيسة، بنرسيخ مبدأ المواطنة، وتدعيم قيم انتسامح والوسطية، وإتقان العمل، وتحصيل العلم والمعرفة، وممارسة الحرية المسئولة، والمشاركة الايجابية في العمل الوطني

٨ إحياء لجنة كتابة التاريح المصري، لتنقية تاريخ مصر من كافة ما لحق به من
 تزييف وتشويه.

#### ثانياً: العملية السياسية:

ت. ف هذه العملية في المرحنة الحالية إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي يصون الحريات ويحمي الحقوق والواجبات، والديمقراطية في حد ذاتها وسيلة وليست غية كيا يتصور البعض، فهي وسيله لتحقيق العدل و المساواة والحرية، ومن خلال هذا المفهوم بجب الاهتام بالجوهر من خلال الابتعاد عن فلسفتها المادية الصرفة، القائمة على الفردية المطلفة، والمصلحة واللذة والمنفعة ونسبية الحقيقة، هذه الفلسفة التي تحول الديمقراطية في وسيلة في يد أصحاب رأس المال والمتاجرين بالدين والإيديولو جيات لإعادة إنتاج الاستبداد لذا؛ يجب الاهتام بجوهر الديمقراطية الرامي إلى إقوار العدل والمساواة والحرية، وفي هذا الإطار لابد أن نواعي أن لكل مجتمع ظروفه وقيمه الخاصة النابعة من تجاريه الذاتية. والتي تختلف عن غيره من المجتمعات الديمقراطية الاخرى.

وهناك عدة أسس يجب أن يشم من خلاها عملية التحول الديمقراطي في مصر هي:

- ١- الدستور يجب أن يكون مشروع الدستور الجديد، يؤكد على الآتي:
  - مفهوم الدولة المدنية التي تقوم على مبدأ المواطنة.
- قيام دولة عصرية في سياستها وإدارتها، دولة تقوم على العلم والمعرفة، وهذه لا
  يصلح لإدارتها فرد أو أحزاب سياسية كرتونية، وإنها يباشر الحكم فيها رئيس
  الجمهورية من خلال مجلس وزراء، وبواسطة مجالس محلية في إطار التخصص
  واللامركزية
- تحديد سلطت رئيس الجمهورية بوضوح شديد، وتقليصها لصالح مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
  - صبانة المعتقد والدين.
  - مبدأ الفصل بين السلطات.
  - حصانة القضاء واستقلاليته، وحق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي

وضع سفف رمي للاستمرار في الوظائف العليا في الجهاز التنفيدي للدولة، وذلك ضياناً للنجديد، وإناحة الفرص للشباب، ومنع تكون مراكز القوي.

توفيركافة الضهانات لصيانة الحرية الشخصية وآحترام الخصوصية، وحرية انتفكير والمعرفة والتعبير والنشر، والبحث العلمي.

تنظيم العلاقة بين الملكية والإنتاج بها يضمن تحقيق العدالة الاجتهاعية، والأمر الاجتهاعي

التزام الدولة بتوفير حاجات الإنسان الضرورية لم اطنيها في إطار مبدأ الكفاية في الإنتاج وعدالة التوزيم.

كل عملية انتخابية لابد أن تتم في كافة مواحلها تحت الإشراف القضائي، وأن مجلس الفضاء الأعلى هو المنوط به اختيار القضاة دون تدخل السلطة التنفيدية.

نجريم استخدام رأس المال أو الدين في العملية السياسية.

٢- إصدار تانون مباشرة الحقوق السياسية بها يضمن حق المواطن في الترشيح والانتخاب بالمجالس النيابية والنقابية بكل نزاهة شفافية، ويغل يد السلطة التنفيذية في انتدخل في هذه العملية. بالإضافة إلى إقرار حق المصريين المغتربين في الحارج في انتصوبت في جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تتم

٣- إعاده النظر في الفوائين التي تنظم عمل النقابات المهنية والعيالية، ومؤسسات المجتمع المدني الإحياء دورها في حاية حقو ق الفئات التي تمثلهم وتشجيعهم على المشاركة وعارسة العجل العام لصالح المجتمع

٤ - إنشاء بجلس للأمن القومي، ويكون هيئة دائمة ملحقة بمكتب رئيس الجمهورية، وقتل فيه عصفة دائمة وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية المختصة، على أن يشارك فيه الوزراء المعنون بالموضوعات عمل البحث، وتصبح مهسته تلقي تقارير أجهزة الامن الداخلي والحارجي وتقارير وزارة الحارجية ووزارة الداخلية، كما يتلقي تمارير معلومات واردة من أجهزة المخابرات للدول الصديقة والحليفة حيث يوجد تعاون بين أجهزة المخابرات للعرصات والحصول علي تسهيلات ومساعدات. يقوم هذا المجلس بفحص كل التقارير وتحليلها ومقارنتها. وكذلك مراجعة هذه الاجهزة لا محتمة المحدودة في تقاريرهم؛ وذلك لمحاولة الوصول اللي تسهير درجة من المصداقية لأن الحقيقة المجردة لا يمنكها البشر!! وبعد ذلك يقدم تقريراً محمة إلى رئيس الدولة مشفوعاً باختراح قوارات لكي يختار منها الرئيس مايراه صالحاً للوطن من منطلق رؤيته الواسعة بحكم منصيه.

#### ثالثاً: الاقتصاد:

الاقتصاد هو عصب الحياة، ومعيار القوة والتقدم للمحتمعات، وعندما نصوغ هوية نظامنا ، لاقتصادي في المرحلة القدمة يجب أن نراعي التوافق بين العمالية الافتصادية من جهة والمدالة الاجتماعية من جهة أحرى؛ فكلا الوجهين مرتبطان بعضهها البحض، فكلم انخفضت الفعالية الاقتصادية، كلها تراجعت فدرة الدولة على تحفيق العدالة الاحتهاعية، والعكس صحيح،

ولا يمكن أن يتحقق ذلك سوى بإعادة الاعتبار للدور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتهاعي وتدخلها الحاسم في تنظيم العلاقة بين الملكية والانتاج، وهو أسلوب تطبقه أكثر الدول رأسيالية. ولا يعني ذلك تأميم وسائل الإنتاج أو الملكمة الخاصة أو المساس بالإرث الشرعي المترتب عليها.

ويمكن تطبيق ذلك من خلال الآتي:

 انشاء تجلس اقتصاد قومي يضم شعباً لجميع فروع الانتصاد نكون مهمته متابعة تطوير هذه الفروع.

 إنشاء قفاع عام قوي وقادر، يقود قاطرة الاقتصاد الوطني نحو التحديث في جميع المجالات، خاصة في الصناعات الرأسيالية والانتاج الزراعي والتنمية البشرية، مع فصل الإدارة عن الملكية العامة

 إعادة الاعتبار للتعاونيات التي تفوم على تحقيق المنافع والأرباح مع ملكية الدولة لوسائل الإنتاج.

تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في حملية التنمية في إطار الخطة الشاملة
 للدولة دون إهدار لحقوق العاملين واستغلال المستهلكين.

 ٥ قصر الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية على المشروعات الانتاجية الكبرى والصناعات الثقيلة التي تضيف للرصيد الرأسالي لغدولة.

٦- وضمع خطة قومية لتعظيم الموارد الطبيعية للدولة، واستخلالها بأفضل صورة
 عكنة، وتقليل المهدر منها قدر الإمكان.

٧- الاهتبام بتعظيم مصادر الطاقة بها فيها الطاقة النووية.

٨- تغليظ العقوبات على جرائم الفساد الاقتصادي وإهدار المال العام.

٩- ربط الاستهلاك بالإنتاج، والتشجيع على الادخار.

 ١٠-ربط سياسات التعليم والتدريب والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني.

١١- فُتِح أسواق خارجية للصادرات المصرية في الدول العربية والأفريقية.

١٢-العمل على تقليص الدين العام المحلي والخارجي، وعدم الاعتباد على الاقتراض من الخارج إلا في أضيق الحدود.

#### رابعاً: الأزهر والكنيسة:

الدين في مصر بلعب دوراً حيوباً، فالندين طبيعة مصرية متوارنة عبر التاريخ أيا كانت الأديان، وهو ما جعل للمؤسسات الدينية في مصر مكانة هامة في نفوس المصريين، وعلى رأس هذه المؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة، فها مؤسستان دينيتان مصريتان قامتاً بأدوار تاريخية وطنة مشهه دة.

لكن هاتان المؤسستان شهدتا تراجعاً كبيراً في دورهما التنويري والوطني في ظل سيادة حالة تدين مجتمعي شكلي واكبت انسحاب الدولة من حياة المواطن، وهو ما جعل هاتان المؤسستان تمل محل الدولة لتلعب أدواراً سياسية، وشتان بين المدورين الموطني والسياسي، فالأول واجب مطلوب، أما الثاني موفوض لأنه يخلط الديني بالسياسي، رهمي كارثة تهدد استقرار وأمن المجتمع.

لذا، لابد أن تحود هاتان المؤسستان إلى تكتابها الدينية والروحية والتنويرية، وأن تترك المواطن بعيداً عن أي وصاية سياسية، وتترك الفرصة لمنظهات المجتمع المدني والأستواب السياسية لتنمية الوعي السياسي، وفتح المجال للمشاركة السياسية الحقيقية والفعالة من آجل بناء مصر المدنية الديمقراطية.

#### خامساً: استقلال القضاء:

تحقيق العدالة يلزمه استقلال حقيقي للقضاء، وعلم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات، وأحكام، سواء كان هذا التدخل والتأثير مادياً أو معنوباً، بصورة مباشرة أر غير مباشرة، وبأية وسيلة من الوسائل.

ويدحل في نطاق الممتوع التدخل من السلطتين التنفيلية والتشريعية، وغيرهما من أشخاص القانون العام والحاص، والرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوى ... إبخ.

ويجب أن يدار القضاء من داخله وبرجاله، وأن يتم فك وثاق تبعيته لوزارة العدل. سواء إدارياً أو مالياً. لذا، نيحن بحاجة مامة لتعديل قانون السلطة القضائية بها يُحقق الاستفلال احقيقي. للقضاء المصرى الذي هو حصن كل المصريين وملاذهم الأخير.

وفي هذا السينق، لابد من تغيير أسلوب تعيين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية العليا؛ بحيث تتحرر من سيطرة مؤسسة الرئاسة، خصوصاً وأن دورها هو الحكم بين للتنازعين سياسياً.

#### سسادسا: حقوق الانسان

مثلت بمارسات النظام البائد تموذجاً في انتهاك كافة حقوق الإنسان المصري. ورغم محاولات الإعلام انتابع للنظام تجميل صورة هذا النظام في الداخل والخارج، إلا أن بشاعة الانتهاكات طفت على أي تجميل، وتجلت أبرز مظاهرها في تعامل النظام مع معارضيه، والشرفاء من أبناء هذا الوطن، وصولاً إلى قتل شبابه بدم بارد أثناء الثورة.

ولكي نؤسس لمرحلة جديدة في مجال حقوق الإنسان لابد أن تبدأ بالآني :

- أ- إقرار مبدأ المواطنة في التعامل مع جميع المصريين على حد سواء.
  - ٢- مكافحة ظاهرة الفقر.
     ٣- القضاء على الأمية.
- المعمد على المسيد .
   المجتمع (المرأة الطفل كبار السن المعاقين
  - المرضي العاطلين ... إلخ. ٥- الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.
- ٦- دعم مؤسسات العمل المدني والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان.
- ٧- تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعديل القانون رقم ٩ ٪ لسنة
- ١٢٠٠٣خاص بإنشاء المجلس، بيا يضمن عدم تبعيته لأي جهة حكوسة أو بباية، ومنحد صلاحية الشياركة في التشريعات والقوانين للتعلقة بحقوق الإنسان، ويمكنه من الرقابة الفعالة على كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ثم الإشراف على المساءلة والمحاسبة القانونية للمتورطين.

بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس به يضمن عدم اقتصار دوره على الحريات المدنية والحقوق السياسية والنقافية بن يمدها إلى احقوق الاقتصادية والاجتهاعبة، وتوثيق علاقته بمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في هذا الشأن.

سابعا: إحياء دور مصر الإقليمي:

لقد اقتضى تحمين المصالح الوطنية وحماية الأمن القومي لدولة مثل مصر؛ بها لها من موقع حخرافي وتجربة تاريخية وإمكانيات ورسالة حضارية أن تفوم بدور خارجي فعال ومؤثر في بحيطها المجاور، وربها أبعد من هذا المحيط . . فمصر المقوية هي النبي تمارس دوراً إقليسياً تشطأ ومؤثراً، والعكس تقوقع مصر وتراجع دورها الخارجي هو انعكاس لضعفها الداخلي، فاللور الخارجي هو انعكاس لفائض القوة في الداخل.

كيا أشت التجرية التاركية أن المجال الطبيعي للوظيفة الإقليمية لمصر يتحدد بالأساس في ثلاث دواتر رئيسية هي على الترتيب من حيث الأولوية؛ العالم العربي، القارة الأفريقية، العالم الإسلامي فيهم يجتمع الحد الأقصى من كتافة وفاعلية السياسة الحارجية المصرية، وكذلك جدواها ومردودها.

وقد استطاعت مصر عبد الناصر أن تقوم بدورها الخارجي في هذه الدوائر ، وقادت الشعوب العربية والأفريقية نحو النحرر والاستقلال والتنمية، كيا لعبت دوراً هاماً في شررسالة الإسلام الحضارية، وقدمت للعالم أجمع مفهوم الإسلام الموسطي المتسامع، الذي يقبل الآخر ويتعاون معه.. بل امتد دوما لتقود حركة عدم الانحياز التي تضم معظم دول العالم النامي، ومثلت قطباً ثالثاً فاعلاً ومؤثراً في العلاقات الدولية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي.

وحين انعزلت مصر عن محيطها العربي، وأهملت الدائرة الأفريقية وتراجع دورها الحضاري منذ منتصف السبعينات، وأصبح المعامل الأمريكي في سياستها الحارجية المحنوك الرئيسي لدورها الحارجي، ثم تقليص هذا الدور وسحاصر ته لخدمة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، مقابل ضهان بقاء النظام، وهو ما جعل الدور المصري يبدو متخاذاً وضعيفاً بل ومتآمراً في بعض الأحيان، وهو ما نال من مكانة مصر في المنطقة، لصالح فاعلين آخرين فيها ومن خارجها، وهو ما أثر على مصالح مصر وأمنها القومي كثيراً بالسلب، وسنحتاج لسنوات طويلة لإصلاح على فسد.

ولابدأن نبدأ من الآن وعلى الفور من خلال:

 إعادة الاعتبار للمؤسسة الرسمية والرئيسية المنوط بها المساهمة في صنع وإدارة انسياسة الخارجية المصرية، وهي وزارة الخارجية بها لها من تاريخ عريق وخبرات مشهود لها في بجال الدبلوماسية. ٧- التأكيد على أهمية الدبلوماسية الشعبية.

٣ صياغة إستراتيجية محددة الأهداف والأدوات للسياسة الخارجية المصرية؛
 بحيث لا تصبح هذه السياسة خاضعة لتقلبات صانع القرار.

٤- يجب أن يكون لمسياسة الخارجية للصرية منظور أوسع وأشمل لمعالم، فالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة هناك الصين والهند ودول أمريكا اللاتينيه.

٥- إحياء الدور الخارجي لمصر في دوائره الثلاث الطبيعية:

 العربية: تبني مصر لنهج الفيادة الجماعية في تفعيل دور مؤسسات وآليات العمل العربي المشترك، مع التركيز على العامل الاقتصادي كمحرك لتحقيق لتكامل العربي، والأخذ في الاعتبار دول الجوار العربي (تركيا وإيران) كشريكين استراتيجيين.

 الأفريقية: استغلال ما لدى مصر من رصيد سياسي وعاطفي لدي الدول والشعوب الأفريقية لإحياء دور مصر في القارة السمراء، بعيداً عن نظرة التعالي، وفي إطار سياسة تبادل المنافع، مع إعطاء الأولوية لدول حوض النيل، لما لقضية المياه من أهمية حيوية لمصر .. قضية حياة.

 الإسلامية : لابد من عودة الأزهر الشريف لدوره ورسالته الحضارية في التعريف بصحيح الإسلام وقيمه السمحة، والتفاعل مع الأديان والثقافات الأخرى.

كها يجب على مصر أن توجد آلية أو صيغة لتفعيل العمل بين هذه الذوائر، وهر على غوار منظمة عدم الانحيار، يشم من خلالها التنسيق بين دول هذه الدوائر، وهو أمر من شأنه أن يصلح الخلل في هيكل النظام العالمي لصالح هذه الدول.

#### حمى الله مصر أم الدنيا

وصدق الرسولُ الكريم عليه أفضل الصلوات والسلام حيث قال:

إن كتب الله لكم فتح مصر فإن لنا فيها رجال كتب عليهم الرباط إلى يوم الدين. كما قال : لنا في نساء مصر نسبا وصهرا .

والمقصود طبعاً أم العرب هاجر زوجة أبو الأنبياء سيدنا امراهيم عليه السلام وماربة القبطية زوجة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

للواطن القومي العربي المصري الناصري

المري

سامی شرف مصر الجدیدة ینایر ۲۰۱۳



# الوثائي



نهادج من مقالات الاستاذ/ محمد حسنين هيكل محريسة الأهرام أثناء محاكهات مابو الهزلية لماليب الرأي العام ضدرجال عبدالناصر



نياذج من مقالات الاستاذ/ محمد حمدين هيكل بحبريدة الاهرام أماء محاكيات دبير الهزنية لتأليب الرأي العام ضد وجال عبد الماصر



نيادج من مدالات الأستاد / محمد حسنين هيكل بعدريدة الأهرام أناء محك بدر ما و امرائية لمالسه الرأي العام صدرجال عبدالناصر mara/merce

## VEIL

THE REPARE OF THE CASE IN THE



BOB WOODWARD





### SIMON & SCHUSTER PAPERBACKS Rockefeller Center 1230 Avenue of the Americas New York, NY 10020

Copyright © 1987 by Bob Woodward All right reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

First Simon & Schuster paparback edition 2005

Simon & Schuster Paperbacks and colophon are registered trademarks of Simon & Schuster, Inc.

For information about special discounts for bulk purchases, please contact Simon & Schuster Special Sales at 1-800-456-6798 or business@simonandschuster.com.

Manufactored in the United States of America

13579108642

The Library of Congress has caraloged the landcover edition as follows;

Woodward, Bob.

Vell: the scoret wars of the CIA

VEIL. 148

On October 6, Cusey received a flash report that Egyptian President Sadat had been shot while reviewing a parade. Reports from the Cairo station parroted for three hours the official Egyptian government line that Sadat was not seriously injured, even though American television news reports

were saying that the Egyptian leader was dead.

Helping to keep Sadst in power had been a monumental task for the Administration and the CIA, which had provided covert security assistance and intelligence to his government. Since the Camp David Accord of 1978 and the peace treaty with Israel in 1979, Sadat had been isolated in the Middle East. He had been, in some respects, a creation of the American people and his American press clippings. He had no comparable standing in his own country. And his wife Jehan Sadat's Western dress, customs and ideas of female independence were anathema to many of the fundamentalist Muslims.

The CIA's intelligence feed to Sadat had contained data about his vulnerability and the forces arrayed against him. The previous month, in a personal briefing, he had been given detailed information on the threats to him from Libya, Ethiopia, Syria and Iran.

About three hours after the initial report on October 6, the Cairo station confirmed that Sadat was dead. He had died instantly of multiple shots.

Casey was mortified. Reagan had spent the morning in the Oval Office being assured that the television report was wrong. Casey and Inman worried that the new Egyptian government of Sadat's protégé Vice-President Hoszil Mubarak would lodge a successors, perhaps emotional protest because the CIA, which had trained Sadat's bodyguards, had failed to ware them. But there was nothing, not even a mild complaint.

It turned out that the assassins were part of a domestic fundamentalist group within Fgypt. The CIA had pald so much attention to wiring and penetrating the Sadat government, and warming Sadat about external threats, that it had ignored the forces inside Egypt. It was dangerously close to a replay of the Iran debacle, and Casey had a fit. The CIA needed more and broader independent channels of information in Egypt. There just could not be any boundaries in the area of clandestine collection, especially in the volatile Middle East, especially now in Egypt. He wanted more-both human sources and electronic collection, even at the highest

#### The Secret Wars of the CIA

149

level of the new government. "And get some people out in the fucking street to see if someone's going to shoot Mubarak," Casey ordered.

xxxii Prologue

SAVAK, had been the agency's main pipeline in Iran. Whu a misrake, Turner had come to realize. He and his CIA had studiously misread Khomeini as a beniga, senile cleric, and now he held the United States hostage. No one, Turner concluded, could surprise like a friend, it was almost easier with unfriendly nations; the CIA knew what to expect.

Since the shock of the Iranian revolution, Turner had attempted to increase the network of paid agents in foreign governments and foreign intelligence services, including some allies and friends. Beypt was an example. A CIA security operation in Egypt, designed to provide President Anwar Sadat with protection and with warnings of coup and assassination plots, also provided the CIA with electronic and human access to Egypt's government, its society and its leader. Sadat smoked dope and had anxiety attacks, but Turner never paid any attention to this palace gossip. The CIA, however, was not likely to be surprised by Sadat or by events in Egypt. The place was wired.

From intelligence reports, Turner knew that Crown Prince Fahd of

At points there was not sufficient evaluation of the intelligence "take." Quantity overwhelmed quality as a great flood of data poured in to the analysts. Secret intelligence became an addiction. At times it became impossible to evaluate, hard to sort out. The more the CIA knew, the less the CIA had. Leaders like Sadat used the operations as a kind of wedge, as if the operations gave them a back door to the United States government, a

favorite McDonald's Big Mac hamburgers to guests on sterling-silver trays in his private office.

During the Carter Administration, before he had been appointed ambassador, Bandar had developed and nurrured connections with the White House through presidential assistant Hamilton Jordan. He could always get a hearing for Saudi Arabia through Jordan. Now under Reagan it was different. Bandar perceived that authority was diffrated throughout the departments and smong various White House factions. Given the pro-Israeli tilt of the Reagan Administration policy, especially from Secretury of State Shults, the unofficial connection through Cogan was important

As ambassador, Bandar had unusual maneuvering room. He had access to vast wealth. Under the Saadi monerchy, there were no legislatures, courts or overaght committees with power to second-guess. The Suite Department, well aware of this, could go to the Saadis for military or economic help when it wanted something that the Congress might resist. If the operations were in line with Saudi foreign policy, they often got that help. The Saudis got credit with the country they might be helping and with the United States. Their dollars did double duty.

The opportunities in the intelligence field for such arrangements were tentualizing. For example, the Saudis were helping the resistance to the Marxist government in Ethiopia. This was a natural for the Saudis, who didn't like extreme leftists or Cornmanists, especially those just across the Red Seo. Casey and the CIA were gratiful.

Relations between the CIA and the Saudi untelligence service were generally good, going back to the days when the legendary and enormously wealthy Kamal Adams had been its bead. In 1970, the Saudis had provided then Egyptian Vice-President Sadat with a regular income. It was impossible to determine where Saudi interests in these arrangements ended and American CIA interests began.

Now, in the spring of 1984, Cogan was leaving the Near East div.sion. In a fatewell conversation with Bandar, for almost offhandedly raised the matter of the difficulty Caser, was having getting money for the contrac. Cogan recalled an article in the Post the previous mouth in which it was suggested that Saudi Arabia might send some money to the contrac. Did you place that story, Cogan asked Bandar, was the Saudi Embassy the Saudi.

No, Bandar said.

#### « التقريس الختامسي» عن تصفية القصور والاستراحات الملكية السابقة سنة ١٩٥٧

المهندس محمود يونس الدكتور محمود الجوهري

#### : 1-2-

كانت هذه المصلبة الأولى من نوعمها فى تاريخ مصر ، وكانت تنيجة طبيعية لفيام ثورة الجيش المباركة فى ٣٣ يوليو ١٩٥٢.

فى ۷ / ۱۹۷۷ (صدر السيد وزير المالية والاقتصاد أبرار أوزارياكيوتم ۱۳ ملف وزارة المالية والانتصادرقدع ۹۵ ۲۱-۷۱ : يشتكول لحمان لحرد عنويات السرايات والقصور الملكية ، وارسل كتابا لهل السيد وزير القصر برقيع ۵۰ – ۲/۳ ا في ۲۱ / ۲/ ۱۹۵۳ مصموره أن السيد مدير مكتب الفائد العام للشون الفتية هو للرضي بالمصرف والمشرف العام على لجان حود القصور ، وقد قت جميع العمر نيات من القصور بدا، على موافقت.

٢ - اختصاص مكتب الشئون الفنية بمجلس قيادة الثورة :

وضم السد مدير الشنون الفنية بمعاصل قادة الثورة تعليهات لاستلام أصناف من لجان جود المعمور ساوت عليها لجان الجود : وقد أخطرت بها جميع الجمهات الحكومية وتُشرِف بشرة التعليهات والإعلانات انتي تصليرها وزارة الحربية ق البند ١٤ بذريخ ١/٧/ ١٩٥٣

رق ۱۹ / ۳/ ۱۹ أصدر الكتب الفتى بمجس قيادة الثورة كتابا برقم ۱/ ۹/ ۱/ ۱۰ أوضيع فيه أن تنفيذا الادع ۲۳۲ من احتصاص الجمية الصارفة من الجمية المصرف إليهاء وأن ما يرسل للمكتب الفنى هو للعلم فقط وللتأكيد من سلامة الإجراءات

ق ٢/٣/١٠ أو ١٩٠٥ أو مل السيد مايير الشتن الفئية بمجلس قيامة اللورة كتابا برقم ١/١/١ (١٣ بل السيد وكيل وزرة المائية والاتصاد جاء فيه أن يجان الجرد ترق وزارة المائية والاتصاد بيان مقصل بقيمة الأصناف التي سلسها للمصالح والهبتات من طريقها ء أن وزرة مائلة والاتصاد بيم من جانبا بالأراف على عمليات المعاسبة التي هي من اختصاص إمارة الحسابات والمنخزن بالمصالح ، وذلك طبقال جاء بكتاب الورارة وصع ٢٠٥٥/ ١٩ بتاريخ ٢/٢١ (١٩٥٥/ ١٩/١).

٣- تعبة القصور والأستراحات الملكة السابقة:

قرر بجلس الوزراء بتاريخ ٢/ ١٩٥٣/١ و ١١ و ١٨ و ٣٥ منه ضم الفصور الملكية إلى وزارة الإرشاد انقومي وتحويبها إلى متاحف.

وبناء عليه أصدر السيد مسير مكتب المحافد العام النشون الفته يتاريخ ١٧ /٩/ ١٩٥٣ كتاب برقم ٢٠/١/ ٤٥١٦ بشكترل لحان لمسيم القصور إلى وزارة الإرشاد القومي وثمين متدوي المثالية في لجان الجرو متدويين عن رزارة المالية والاقتصاد في هذه العملية ، وتم ذلك بناء على موافقة وزارة المثالة والاقتصاد وقع ٣٠ هـ ٣/٤٥ تن ١٩٥٣/ ١٩٥٣ ونعيز السيد الصاغ (أح) عمود عمد الجوهري (في وتفها) لمعمل كضايط اتصال في كل ما يتعلق بجميع شنون القصور حمى بدم تسليمها للوزارة بناء على تعلييات السيد وزير الإرشاد القومي كها جاء بكتاب المكتب الفنى بمحلس الشورة في ١٩٠٢/ ١٩٠٢ .

وعتب إعلان الجمهورية أصدر مجلس لوزواء في ١٩ يوبية سنة ١٩٥٣ قراراً يتحصيص قصر عابدين ليكون مقر لرناسة اجمهورية وأد يطلن عميه اسم «قصر الجمهورية» ثم عدل هذا القررو في ١٩١١ / ١٩٥٥ وخصص قصر القبة بدلاً من فصر عابدين ليكون مقراً لرئاسة الجمهورية

ئه صدر فرار آخر في عام ١٩٥٤ بتخويل السيد وزير الشنون البلدية والفروية سلطة انتماقد نيابة عن الحكومة في استغلال قصر المنزة وتسليمه للشركة للمنتفلة طبقاً لشروط الدند.

ثه أصدر قراراً أخرق ٤/٨/٤ ١٩٥٤ بتخويل السيد وزير الإرشد القومي سلطة التماقد نباية عن الحكومة في استفلال منطقة إنشاس السياحية وتسلمها للشركة المستغلة طبقا لشروط المقد.

وقد اشتركت لجان الجرد والتصفية في هذه العمليات بإشراف المكتب الفني بمجلس قيادة الثورة

ة ـ الأموال للنقولة للخصصة لمنفعة القصور الملكية العامة والاستراحات

ن ١٩ / ٢/ ١٩٥٣ صدر القانون رقم ٧٧ /١٩٥٣ بأن تعتبر من الأموال العامة ـ الأموال المتقولة المخصصة بالفعل لمنفعة القصور الملكية العامة.

وق نفس التناويخ صدو للرسوم بإخراج بعض المثمولات بالقصود الملكية من الأموال العامة لا الأموال المخاصة وتسبعها في السند وزير المائية والاقتصاد للتصرف فيها طبقا للطويقة التي يرسمها بحلس الوزراء وبالشروط التي يضعها طبها لذلك.

في مايو ١٩٥٣ أثارت وزارة لمثالية والاقتصاد موضوع الأموال المشوقة للخصصة لمضدة الاسترست الماكية وكتيت في ذلك بل درارة القصر ، وأيسى السيد المستشار القانوبي لرئاسة الجمهورية رأيه في ذلك في ٣/٩/٦٣ بكتابة وقم ١٩٨١/١٢٧١ وعرض الأمر ص ضعة الشعرف المناخلية والسياسية بمجلس الديلة فأيدت رأي المستشار القانوني مؤشدة الجمهورية ، والخلاصة من ذلك «أن المشرع فصد بالقصر و المشكة لمضى الواسع طا، فتشمل أي مكان كان غصما للملك اسبع أشعى بأموال الدولة، كاستراسة ففرم وركن فاروق، وضع السيد المستشار كتابه بالميارة التالية : المائية على المكان المائية الموادة في المقانون و ثم ٧٢ لمسنة ١٩٥٣ تشمل الاستراحات الملكية المي الاكتوان على المكان المبارة المتصور الملكية الموادة في المقانون و ثم ٧٢ لمسنة ١٩٥٣ تشمل الاستراحات الملكية المي

٥ \_ عملكات الملك السابسة :

بعد إلخام جرد تمتكات الملك السبتي تقدمت وزارة المثالية والاقتصاد إلى علم الوزراء بمذكرة اقترحت فيها توزيع عتلكات المثالة السابق والتي سبق حصر ها يواسعة لجان الحربي و وافق علمس الوزراء عمل المدالمكرة في ١٩٠٧/١٠ و وامة وقد تضمت ماه المذكرة قبل ما يتحاق بلروة والمسابق الحسابية والموادثة عن المائلة عبية المصرو استراحات) ومنشئات وألات موجودة بالأطبان الزواعة ومقود ومبارات وحيواتات وماد تموين واقتسفة والصيالية والمنتف الحرين وغمازت التاويزيات يقصر طايدين والكتبة المحسوسية بقصر القبة وغمازة التبرية بالقبة والمقولة المؤدمة بالميزاد !.

كانت بحن الجرد تقوم بتقديم كل ما تمثر عليه من أوراق مامة إلى إدارة للخايرات ومندويها اللهن كانوا يعملون مع اللجان وكانت هذه اللجان تقوم بقدص هذه الأوراق وترفعها للمجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها ، وهن قامت بالان الجرد بمنديم جيح الأنلام وسلبيانها وكنا الشرائط المسجلة إلى إدارة المخابرات لقدصهها إيضاً وإشادة اللازم بشأنها ، وكان عدد الإجراسات أهمية خاصة في التحفظ عل حيج الأوراق والمستفات ذات الأهمية إصاصة للإقادة مباه

#### ٧- المزاد العلني لبيع نحف الملك السابق:

تشدنت وزارة القصر في 1/ / / / ۱۹۳۲ الله مجلس الوزراء بمدكره واقى عليها ق / / / / / ۱۹۳ على تكوين بلمنة من السادة ويراه المالية والاقتصاد، الانسان المؤاصلات، القصر، الحارسين على أموال المثلث السابق لمحت وسائل الإفادة من القصور المدكية الأربعة، وانتهت المعيمة لها مشروع اتفاق عرض على مجلس الوزر، بعبلسته للتقارين في 18 و / / ۱۳/ ۱۳۷۲ مع تفريض السيد وزير المألية والاقتصاد في توقيع العقد المهاني بباية من الحكومة وذمار وتبع في

وقى ٢٠/ / ١/ ١٩٥٤ شكك بأينة للإشراف على المؤاد ووضعت طريقة الشعين ونطام البيع والتسفيد والتسليم، وعقب انتهاء المراد تقلمت بقرير أوضحت به نتبجة معليات ذلك المزاد مع ذكر البيامات التفصيلية، كها أوضحت العجمة في تقريرها ملاحظتها عن طريقة معلجة الشركة للمؤاد، ويمكن تلخيص تتبجة المزاد في البيان التال عن جبيع العروضات بالمراد.

| ئمن مرسى المزاد     |              | الثمن الأساسي | J-      | المتقليس |  |
|---------------------|--------------|---------------|---------|----------|--|
| للجزء المنير المباع | للجزء المباع |               | الشركة  | اللجنة   |  |
| THISTAL             | ۷۶۸ ر ۲۵۸    | ۱۹۰۵ر۲۰۷      | 8-8,904 | ۷۵٤٫۸۷۱  |  |

وكان منسوبا الحكومة في الإشراف على إجواءات ونظام هذا المزاد (في وقتهه) هذا السيدان القائمقام (أرح) المهدس تصود يونس والبكياشي (أرح) محمود الجوهري.

#### ٨ ـ نتائج عمليات الجرد والتصفية :

انيهب لجان جرد القصور ونصفيتها من إعداد تقاريرها عن القصور والاستراحات الملكة السابقة وملحقاتها ووقعت بل السيد وزير المالية والانتصاد.

#### وقد أسفرت عمليات الجرد والتصفية عن النتائج النالية:

| \$70,VF7,Y,P,F    | أساقصر حابدين وملحقاته بلغت قيمة مشترياته            |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|--|
| 1,191,110,1421    | ب قصر القبة وملحقاته بلعت قيمه مشترياته              |  |
| 0146155,807       | ج - قصر المتنزه وملحقاته بلغت قيمة مشترياته          |  |
| ۰۰۰ ر ۲۹۳ ر ۵۰۰   | د-قصر رأس التين وملحقاته بلغت قيمة مشترياته          |  |
| 7376191244        | هما استردحات للناطق النائية بلغث قيمة مشترياتها      |  |
| ۰۸۰ ر۸۷۲ ر ۲۶۲    | ودقصر العاهرة وملحقاته بلغت قيمة مشرياته             |  |
| و ۱۹۵۲، در ۲۰۰۰ره | إجالي قبمة محتويات القصور والاستراحات لللكية السابقا |  |

#### ٩- انتهاء أعمال لجان جرد القصور والاستراحات الملكية السابقة

لجان جرد القصور والاستراحات لملكية السابقة مسين أن انتهت أهرألها مضتفى القراق الوزاري المصادر من السيد وزير العدل في ٧/ ٢/ ٥/ ودوائق عليه من السادة وزراء الداخلية والانتصاده انشرية والتعليم (لمدارف سابقا)» المتعزة السيد المؤداء أركان الحرب الفائد العام للقوات المسادعة، وجاء بالمادة الراسعة من هذا المرارف بالماري : « معل العمل بالقرار الوزارى الصائد من وزارة المالية و الاقتصاد لجود قصري الجمهورية والقبة حتى يتم نسليمهما لورادة الإرشاد القومي وبيع تحف الملك السابق وإنمام حملية المود».

وقد تمت همه المعلمات وبدا تعتبر بالجاد القصور و لاستراحات الملكية السائنة لاوجود ها بناء على هذا الفراوا، وقد انتهت عملياتها بيرشر الله المكتب الفري معجلس قبادة الثورة وضمت هذه القصور بناء على قرادات بجلس الوزراء السابق الإشارة البياء في المبدد ٣٠ عاليه الى لوزرات امتر حددها علس الوزراء، كذلك ضمت الإدارة التي كانت بمثل اشتون هذه الصور قبل الثورة إلى وزارة الإرشاد القومي.

#### ۱۰ ـ القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٥٦

لما كانت هذه العمليات تعبر منتجة تقريباً ، كتب السيد المشرق العام إلى السيد وزير المالية والاقتصاد خطابا برقم ٣/ ٢٩ ٣٤ ق ٢/ ١٤/ ١٩٥٢ و للملك فيه تعين من براء لامتلام سميع للحاضر والمستندات الحاصة بهاد الأماك والإلمام بتفاصيلها حى يدكن إعملاء طرفه منها بالوب فوصة يمكنة.

رفى ٣٠/ ١٩٥٦ أرسل السيد وكيل ززارة المثابة والاقتصد الى السيد المشرف العام كتابا برقم ٢٣١ ـ ١٩ إيصلب فيه ملكزة وافية من القصور المسكية وتصفية الأموال المصافرة ، وأوضع السيد المشرف العام بكتابه وتم ٢٩ / ٢٥ / ٢٥ ف في ١/ ١٩٥٧ بجلاء جميع ما يتعلق بياده العمليات.

ول ۱۹۰۲/۱۱/۶ صدر قرار وزاری بنصین مشرف عام علی لجان جرد القصور والاسترا عام الماکیة السابقة اعتباراً من ۱/ / ۱۹۰۱.

ولم يكن المفصود تعين مشرف عام عى لجال لاوجود لها فعلا ؛ وإنها العملية النبي سبق أن أشار السيد المشرف العام هى استارم المستذات والأوراق المتعلقة بهله العملية لإسكان عمل النسويات المثالية والإجرادات الفائونية وهى لاتمتاج إلى أكثر من النبن من هفتشي المثالية يمكنهم القبام جاتحت إضراف السيد المديم الحمايات الحكومة ومشرباتها وغرزيا الذى كان يجاط طابها أولا باول بها يتم في هذه القصور.

#### ١١ ـ استغلال أجزاء من القصور للصالح العام:

أ أمكن استغلال أجزاء من قصر عبدين في صل متحف وتنصيص بيز، للاستثنالات والفسافة وعقر لوزاوتي الإرشاد القوص والإصلاح الزواعى واللجنة العلميا للتخطيط والهزية المصرية الأمريكية الإصلاح الريف

ب أمكن استملال قصر القدة ف عصيص الجزء الأكتبر عنه مقرا لسيوان وقاسة الجمهورية وخصص جزء آخر لكلية الزراعة بخامعة عين شمس وخصصت عنازن التريد للقوات السلحة.

ح- أمكن تحصيص جزء من قصر المنتزه لسلاح المدفعية والباقي سلم للشركة المستغلة.

د ـ أمكن استغلال جزء من قصر رأس التين للقوات البحرية ومستشفى للقوات المسلحة والماتي خصص لعمل

#### ١٢ - التصرف في مخلفات القصور الملكية السابقة:

في ۱۹۵۲/۱۲/۱۲ مدر قرار وزارى من السيد وزير للمالية والاقتصاد بشكيل لجنة لوضع مفرحات عن يحيية التصرف ل المفتيات المشقبة بالقصور الملكية ورأى السيد وزير المالية والاقتصاد بناء على الكتاب وقم 40 × ٢٦/٧عـ٧ ق ۲۶/ م/ ١٩٥٥ أد تتولى هذه المحنة الإشراف على البيع المدى بدأ بسراى الهية إهمياراً من ٧/٧ م/ ١٩٥٥. ر مد شررى و جير هذه الصاليات أهماه من حال الجرد بإشراف الكنيب الفي يمنطس أواند أمرزه. ويعد مل انكتب الفي متحلس آيادة الذي إن هذه اللحة السيداليكياشي (1 ج) خمود خمد اجر هرى وذلك بالا عن كتاب السيد مدير الشنود الضة بمحلس آغادة الذورة رقم 1/ 1/10/ 813 في 18/ 140/ 190

، قد تمدت اللبيئة المذكورة إلى السيد وزير نقائبه والاقتصاد القريرة أوضحت فيه الساسة التي تراها في التصرف في عنزيات كمر القبة ونافي القصور الأخرى.

#### ١٢ ـ المقتر حـــات

أولاً مرعة البدق مصير المحندات المنيقية بالقصور حتى لاتتعرض للتلف وبالتالي لنقص فيمنه

ثاباً تغدد الإجراءات اللازمة للمأكد من عباسبة الجهات التي صرفت إليها أصناف من الفصور على قيمتها مع الناكد من إضافتها بالعهدة

ثالث الأقصل . وقبراً للخوافة - الذيوكر ما توضح بعاليه إلى قسم أمواء اللك السابن التبع لإدارة تصفية الأموال المسادرة حيث أنه كان يقوم بأعيان الحراسة على أموال السابق منذ فاصد الثورة ويعد مصادرة أمواله ولملاقمه الثامة به ولذارية أمراده بعملية القصور للاتحاد الملكية السابقة ، خصوصاً وأنهم من موظفى الحكومة لذاهين

استطاعت لحال دالجرد ومن عاوفرها من اللجان الفنية أن سجعل بكل دقة بالرغم من أنها لم نعش في بطاية أعراها. على أي مكتوب يثبت هذه الموجودات أو يعتبر موجعاً موكان والدها الإحلامي في المعل والتعاون وتقدير المسئولية عا كان له أبعد الأثر في إتمام المعلية على النحو الموضع بالمحاضر وتفارير اللجان المختلفة التي راحت إلى السيد وزير المالية والاستضار في حيها .

#### القاهرة في ۲۸/ ۱۹۵۷/۴

وقد أرفق بالتقرير كشف التوزيع لهذا التقرير لكل من:

السند وليس الممهورية ـ السيد وزير الشانو بالمبلدية والقريمة ـ السيد وزير الحرية والفائد العام لفقوات المسلحت. انسبد وزير الما يه والاقتصاد ـ لسيد المهدس محمود يونس عصو هيئة الإدارة لمنتدب لفناة لسويس ـ السند المكور محمود الجاوعري المسرف العام على جدن جزره لفصور للاتحاد لللكبة مسابقة جناس (٢٥ / ١٩٥٧).

#### إسرائيل اشترطت تعاونا نوويا مقابل مشاركتها بحرب السويس

كشف كتاب لمؤرج إمرائيل تناول حياة شمعون بيرير إن إسرائيل انتزعت من فرنسا نماوتها في القطاع النووي مقابل مشاركتها في حرب السويس التي خاضتها فرنسا ويريطانها عام ١٩٥٦.

وجاه في كتب المؤرخ ميخاتيل بار زوهر الذي نشرت صديقة بديموت أحرونوت مقاطع منه الجمعة أن يبريز باغت عائت الفرنسين بهما الطلب يوم ۲۴ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٥٦ قبل ساهة من توقيع برونوكول الانفاق السري حول مشاركة إسرائيل في حرب السويس.

وصرح به يز الذي كانا يشحل حيفاك منصب للمدير العام نوزارة الدفاع الإسرائيلية بأن «إسرائيل نقوه , سجاؤقة تجرى وتتعرض بلمك لتهلميات كل العالم العربي ويعكن لفرنسا أن تساحدها لاحتلاك وسائل دهيقه.

و بعد خمسة أيام أعطى رئيس الحكومة الفرنسية الإشتراكي موريس يورجيس مونوري موافقته على بروتو كول **أول** لانتفاز يقضي أيضا بتسايم إسرائيل كمبات من اليورانيوم.

وقال بار زوهر إن فرنسا نعهدت رمسيا يرم ١٧ ديسمبر / كانون الأول ١٩٥٦ بتسليم إسرائين عفاعلا نوويا بطاقة ١٤٠ ميغاوات وكذلك تسليمها حوالي ٣٨٥ طنا من اليورانيرم بدءا من ١٩٦٦ هلأهراض سلمية».

وقد بني هساللهاعل في يديوفا في صحواه النقب ( جنوب) مثل القاعل للبني في ساكله في الفساحية الباريسية ، بدون إبلاغ الولايات المنحدة بندنك ، وإلى جانب هذا الفاعل ، تملك إسرائيل مفاعلاً أخر للأبعدات في ناحال سوراك جنوب تار أبييب.

ونص اتفاق ثان أمرمه بيريز بوم ٢٣ أغسطس / أس ١٩٥٧ عل تعاون بين البلدين في مجال الأبحاث وتطوير أسلحة نووية • ثم وقع بيريز يوم ٣٠ سبتمبر / أبلول من السنة نصبها انقاقا ثائثا للتعاون بين الوكنائين النوويتين في البلدين خصوصاً لصنع جياز للطود الركزي في إسرائيل لفصل نظالة البلوتونيوم.

وأضاف البروفسور بار زوهر أن يورجيس موتورى الذي أسقط البرلمان حكومته يوم ٣٠ صبتمبر / أملول وافق على تاريخ الاتفاق قبل ٢٤ صاهة من تاويخه الفعل.

وكان بيريز كشف هندما كان وزيراً للخارجية قبل أربع سنوات في برنامج وثاثتي كيف وافقت فرنسا عام ١٩٥٦ على تزويد إسرائيل «بقدرات نووية».

ولاتمترف إسرائيل بامتلاك ترسانة نووية لكن خبراء أجانب يؤكدون أنه امتنكت على مر السنين ٢٠٠ رأس نووي على الأقل.

#### ا .. نص الرسالة التي بعث به العميد أ.ح. متقاعد محدوج إسباعيل قائد اللواء الملارع بالحرس الجمهوري سابقا :

#### « بسم الله الرحن الرسيم» نبذة عن بعض ما أذذكره في لقائي مع الزعيم الراسل جال عبدالناصر بعد عزيمة يونيو ١٧

سد عزيمة بولين ٦٧ شعرت برخمة شنيفة في لقاه امرئيس جال عيندلناصر وحمة الله عليه وذلك الإبهائي العميق بأن المرؤوس كيب أن يقف إلى جانب فائده بكل ما أولى من فكر غلص وآراه أسية قد تساعب الفائد ولكنها في القام الأول نشعره بأنه ليس رحيما في مثل هذه الظروف الخالكة الطلمة التي كانت مصر كلها تمر بها.

طلبت من السيد / سامى شرف انفاه الرئيس والحقيقة أمام يكن يسأل انظاعن السبب في طلب اللقام، وكذلك لم يكن يسأل بعد أي نفاه بها دار خلاله . ويعد يومين كنت آلتهي بالسيد الرئيس . سألني المرئيس عن حالي شخصها وعن حال أمريق .

كان من الطبيعي أن يكون عالبية الحقوب عن الفزيسة وأسابياءا و رضاصة أن السيد / سنعي شرف كان منة بيضعة شهور مضت أبلغه بوجهة نظرى فى أى حويب تشتها نعن علي إسرائيل في حالة ما إذا توصلت لإنتاج شبلة نووية كإجراء وقالى . و ذنت أمتغذ غاما أننا عبر مستحدين بالل هذ المعمل وأن العواقب ستكون وضيمة عن توانتا المسعمة وعلى البلد . وقد طر

ر و سند من خوان منطقه و المستعمل من مساحق و من مواند سندون المشاهد و فقط المستعمد و هل البند ، وقد دارا - سوار من ذلك و كنت على يقن بأن فراه المسلمة أم كن مستعد أا الأستعداد الجاد للدحرب وأن الشدريب كان يرتكل مل - جامة) لم ناحذ نصيبها المسجع في التدريب . وقد أمر سيادته بكيانة تقوير تفصيل في هذا دائمير من.

اثناء الحوار استجدمت شجاعتي وقلت للرئيس أن قيامه بالتنسي عن الرئاسة كان قوار جاليه للصواب. دسالتي عن السبب اقتلت له أن قائد السفينة لايتركها وهي تغرق !!.

فأجاب بيساطة شديدة وتلقائية: « ما أنا اللي غرقتها !» . فقلت له وان شاء الله سوف تعرمها.

اقترحت على الرؤس أن يستمع إلى الفريق عبدللوحين مرتجى وظك لإياني الشديد بجندية وإخدومي هذا القائد و هذه المسكري الغزير وقد كان أن استعامه الرؤس فلات مرات لاستخلاص الدوس المستفادة من أشطاء الماضي. هذا يعد الهض ما المقائد منذا اللغامة المثلي والمع من معرياتي بشكل كبير وساعدتي على التعلب على الكثير من أثاثر المؤجدة التي تنت غلا تقريبنا جيداً في هذا إلى قت العصيد.

عميد أ.ح. (م) أحمد تعلوح اسهاعيل

الصور



الرئيس جال عبد الناصر مع وفد سوفيتي بقصر القبة ١٩٥٩ بمناسبة بدء تنفيذ السد العالي ويُرى عبد القادر حاتم وسامي شرف



لقاء في قصر القبة ١٩٥٩.. مع وفد سه ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّ



الرئيسان: عبد الناصر وشكري القوتلي .. احتفالا بالموحدة مع سوريا .. ١٩٥٨م



, برئاسة العقيد القذافي والرائد أبو بكر يونس جابر .. ١٩٦٩



تقديم أوراق اعتباد السفراء: مود رياض، سامي شرف



ا - 'يَّا اِ مِـ سامي شرف ، الفريق محمد فوزي ، محمود رياض



الله ۱۹۷۰: حسن الثهامي ، سامي شرف ، محمد حسنين هيكل



في اجتماع القمة السيد مىلمي شرف مع عبدالمجيد فويد سكرتبر عام رثاسة الجمهورية



والمناف والمراجب تمامي بحد حسي مراسا فيها الا



في منزل سامي شرف مع الفريق محمد فوزي ومصطفى بكري



سامي شرف مع ضباط الحرس الجمهوري لحضور الافطار ا===



مع العميد الليثي ناصف .. إقطار الحرس الحمدي، التدري



حَى لول مع الناض العراق إلى حد الناسية الناسية عند العراق ال



العامة على المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب العامة



سامي شرف يستعرض حرس الشرف بالقصر الجمهوري للبنان ١٩٧٠



صلالات أو أن أحول حمة وعال لا يرجبوا أساء على الإرادات اللو





سامي شرف مع الاخوة السودانيين أعضاء مجلس الثورة في لقاء هام



الني ترفد وتجاوي عنق جلت بأرقد السداان



رحم المراحدة والماد الشاهر لمكام حيا الدين والتراحد لميام إصالة لما الدين الميام المناجعة المناجعة . وإن المان الدين لود حدث الدين والدين والدين المالي المحدد المناس من المسادات



سامي شرف في بيروت في عشاء عمل وبجواره عبد الحميد غالب سفير مصر في لبنان عالم عالم عالم المسامة اللبنان



- عليم أبل علي المن أبال (11)



HITCHIAN BER



ا م شرف في مكتبه يستقبل رواد الفضاء الرو . . . ١٩٧٠



الله ي الراد و ما خاري الحرار بعث الدالية الله الإلهاء الشار الساد التي الله إلى حدث و العام ا





والنجام الكب السكري السرور والمطار اللموا



التاسع بنادي الصباط بالزمالك



اجتماع الاتحاد الاشتراكي لنشرق القاهرة مع علي صبري وعبد المجبد فو 🛒 🖈 🗓 🗀 🗉



. . . . ي شرف تقدم باقة من الزهور بس جمال عبدالناصر في المطار



2 . . . . . . .



من شرفة قصر عابدين .. الرئيس جمال عبد الناصر في لقاء جماهيري



المرود والما المرابلا الدون والتعاوال



العرفان المائم أأحب للحارد المان











النيس بالرجة الناس مريد عالماً بإرساسي مريد عرود م



## Cal Summission and all I

| وقسسم<br>المصفحة | E Successional and a succession of the successio |                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1170             | *** ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مفدمة الكتاب الخامس                       |
| 1141             | عباء النساصر و الشبطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النصل الثاني والعشرون :                   |
| 1178             | ب من ۱۹۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | محاولات لإحياء دو إالشبا                  |
| 1140             | >>III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسنب الأنقسسام.                           |
| 1144             | س منظمة الشباب الاشتراكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 1141             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاعلان الرسمي عن المنظ                   |
| 11/4             | ل ۲۲۰ آلف شاب فی ۱۰ شهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قصة زيادة أعضاء النظمة ا                  |
| 1140             | عية للمنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الأنشطة والعلافات اخارم                   |
| 1117             | سة الشباب الاشتراكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلافات وصراعات بمنظ                       |
| 1144             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | واقعة أخرى تشير إلى نمو                   |
| PALL             | ستين هيكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قصة أخرى رواها محمد ح                     |
| 1191             | شتراكي شحصيات عامة وقيادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من أبناء منظمة الشباب الا                 |
| 1197             | ة بناء استاد القاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبد الناصر والوياضة قص                    |
| 1190             | حمكاية إعادة تنفليم القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المُصل الثَّالثُ والعشرونُ :              |
| 11.4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أخطاء القضاة ضد الثورة.                   |
| 14.8             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بدايسة الأزمسسة                           |
| 1770             | الرحيسل وترتيبات المضلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفعمل الرابع والعشرون :                  |
| 1777             | نال عبد الناصر ونظامه الغذائي والعلاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١ حقيقة مرض الرئس ٢                       |
| 1881             | برة في حياة الرئيس جال عبد الناصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢. تفاصيل الساعات الأخ                    |
| 1747             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣. الرحيـــل وماذا ب                      |
| 1881             | وأطهاع في السلطة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>ا ترشیح السادات رئیسا</li> </ul> |
| 1727             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥ الـــوداع الأخيـــ                      |
| 1771             | السادات رنيساً لحجمهورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لفعنل الخامس والعشرون :                   |
| 1777             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أزمات صامتة مع السادات                    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |

| ANTHO   | الفعل العادي والعشرون الافاراق عن خط الرئيس جمال عبد الناصر                               |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3778    | كيف سارت الأمور مع الرئيس السادات بعد ذلك ٤٠٠                                             |  |
| 1418    | السادات وأسلوب الصدمات الكهوبائية في اتخاذ القرار                                         |  |
| 1418    | ١ - تغيير الحوزارة                                                                        |  |
| 11412   | ٢- حل الاتحاد الاشتراكي                                                                   |  |
| 11"11   | ٣- اتحاد الجمهوريات العربية                                                               |  |
| 11"19   | السادات كلفني بمهمة خاصة وسرية في موسكو                                                   |  |
| 14.84   | مكالمتان تلفونيتان من العقيد معمر القذافي في ١٢ و ١٣ مايو ١٩٧١                            |  |
| 170.    | السادات رئيساً هل هي مقصودة أم صدفة ١١٢                                                   |  |
| 1401    | الفصل السابع والعشرون: تُعديد الإقامة فللتعاكمة ثم السجي                                  |  |
| 1401    | معتقل القلعة وما أدراك !!                                                                 |  |
| Iron    | معجن مزرعة طرة رياضة وثقافــــة !!                                                        |  |
| 14.04   | أبناء ثورة واحدة والاعتراف بالخطسا                                                        |  |
| 110,5 . | وبدأ التحقيق بمقر مجلس قيادة الثورة                                                       |  |
| 1441    | يل السجسن الحسري                                                                          |  |
| 1441    | حقيقة شريط تسجيل طه زكي                                                                   |  |
| 1777    | وكان الحكم على بالاعدام اثم خفف . لماذا ؟                                                 |  |
| 3571    | المدعي الاشتراكي والمدعي الاعلامي مهندس ١٥ مايو ١٩٧١                                      |  |
| 11.32   | <ul> <li>مقال بعنوان "مرة أخرى العلاقات العربية السوفيتية" في ١٩٧١ / ١٩٧١</li></ul>       |  |
| 12.12   | <ul> <li>مقال بعنوان "أصرار المناقشات غداة وحيل جمال عبد اثناصر " في ٢٠/١/ ١٩٧٩</li></ul> |  |
| 1441    | هل الرئيس السادات سائر على طريق الرئيس جمال عبدالناصر ؟                                   |  |
| 17VY    | <ul> <li>مقال بعنوان"ماذا أقول " في ۲۱/٥/١٩٧١</li></ul>                                   |  |
| 1418    | <ul> <li>مقال بعنوان"السؤال الأول والأكبر" في ٨/٥/١٩٧١</li> </ul>                         |  |
| TEAT    | ملحوظة من المؤلف: حقيقة حادث وحدة رادار الزعفوانة ٩ /٩ /٩٩٩                               |  |
| 3A71    | <ul> <li>حقال بعنوان" طاقة ملحشة " في ١١/١/١/١٧١</li></ul>                                |  |
| 1740    | واليوم تبدو الصورة شديدة الوضوح                                                           |  |
| 1871    | ويدأ ثوزيعنا على منجون القاهـــــرة                                                       |  |
| 1441    | عندما طلبت كتابة رسالة للنائب العمام                                                      |  |
| 1799    | بكيت عندما علمت باغتيال السادات                                                           |  |
|         |                                                                                           |  |

| 444V          | الفصل القامن والعشرون - الأعدام العنوي (١) عدونة خزنة عبد الناصير        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1131          | الفَصل النَّامج والعشرون: الإعتدام العنوي (٢) حكاية العمالة للسوفييت     |
| 1931          | الفصل التُسكل تُسسون: مراجعسة الأحساث معاولة للتقييم                     |
| 1240          | أولاً : مع من كنا نتعامـــــل ؟                                          |
| 1808          | النياً: هل كنا نكون شلسة ؟                                               |
| 3031          | » علي صسيري                                                              |
| 1607          | ● شعراوي جمعة                                                            |
| 1609          | ه احد کامیل                                                              |
| 1831          | ♦ أمين هويدي                                                             |
| 3731          | حقيقة العلاقة بيني وبين ممدوح سالم واللبني ناصف                          |
| 1899          | استقلت نم انوسسة مسسرات                                                  |
| 1874          | قالثا : هل توفرت للينا أية نوايا للانقلاب على النظام و التخلص من السادات |
| 144.          | نقــد ذايّ وتحمــل للمسئوليــــــة !!                                    |
| 1881          | الفصل العادي و الشلاشون : شاهد على ثسلاث تسورات                          |
| 1684          | مقدمات المسسورة                                                          |
| 1840          | أهم الحملات المضادة التي تعرضت لها الثورة                                |
| 1840          | مبادئ ٹورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ انتهت بانقلاب مايو ۱۹۷۱                         |
| 1217          | ٣٠ يونيــــو ٢٠١٣ لماذا ؟                                                |
| 1 £ A.A       | ميثاق جديد من أجل مصر                                                    |
| 1849          | كيف نحقق تقدم مصر؟                                                       |
| 1849          | ١. إعادة بناء الفسسسرد                                                   |
| 1890          | ۲. العملية السياسيـــــــــة                                             |
| 1897          | 7. IVisadc                                                               |
| 1894          | ٤. الأزهـــــر والكنيـــــــة                                            |
| 1894          | ه. استقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| 1898          | ٦. حقوق الإنسيان                                                         |
| 1890          | ٧. إحياه دور مصر الإقليمي                                                |
| 1899          | الوثائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 1010          | المستعور                                                                 |
| IOTY          | الفهــــرس                                                               |
| - STERNING ST |                                                                          |

ر<u>ف</u>م الايسداع ١٩٤١ / ٢٠١٦

9- ٢٠٩ - ٢٠٩ - ٢٧٨ - ٩٧٨ . الترقيم الدولي

## سنوات و أيـام مع جمال عبد الناصر

شهادة سامى شرف

في السنوات القابلة الماضية عاشت مصر ومعها الأسة العربية أجروا، التورة، تلك التورات التي لم يحت ها قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة، وكانت أخطاء - ولا تنوال - ولم تجرا الجماهير ما يعرضي طموحاتها أو يحقق أحلامها في خرجت وفارت من أجلد.



من هنا وجدنا كثيرون يتقبون في تاريخهم عن روح الزعيم والقائد والغائر وللعلم ، وجسدنا صور الزعيم جمال عبد الناصر تُرفع في ميادين مصر. . و بإصرار ووبايدي من لم يعايشوا جمال عبد الناصر بـل بمن ولدوا بعد رحياه . المسافاة عمل لان جمال عبد الناصر لمس قلموب الضعفاء والكاحادجن المظلم بين . . هل لأنه انحاز إلى العهال والفلاحين و عيال التراحيل والمعدنين . . هل لان جمال عبد الناصر سعى لتوجيد المصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شعوب العبالم الثالث من الهينتا الاستعمارية . . فعفر صورة في فلوب الشعوب العربية والأفريفية والسوية . بل ريا لذلك كلسه .

قان الزاما طبايا اعادة التنقيب في حراة الزعيم جمال عبد الناصر، و لما يتجد أصدق وأقرب من سامي شرق الذي عايش جمال عبد من الناصر أكثر من ٥٠٥٠ انعم سائة و فحسة و فحسور أن الف سامة طباة ۱۸ عاما من النقطال في الداخل والخدار ... (اذا جالسنه وجدت الاخلاص والنواضيح والزهد ... وجلت أصالة شعب معصر و روح جمال عبد الشاصر تسخين في عقله وقله .. إن مر جمل المقلومات الذي ساخم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ١٩٥٣ تم احتياره جمال عبد الشامر مسكن مكرتير الرئيس الجمهورية للمعلومات، وفي أريل ١٩٧٠ عين وزير ألشنون رئاسة الجمهورية المعاومات واستمر في هذا النصب حتى ٢٨ بشجم ١٩٧٠، ثم جاور السنادات لعدة أشهر ..

خدمه البداية - يناير 1907 - شجن بسبب وشاية فيها عُرف يقضية المذفعية.. وكانت مكافحاة عهاية خدمت الحكم عليه بالإعدام - فيا عُرف بالقلاب عابو 2010 ، ثم خُفُّف إلى المؤيد قضي- منها عشر. سنوات متنقلاً في مسجون مصرة وعلى الرغم من ذلك أم يتمالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس السادات بكي العيش والملح ، وعم الحلاف السياسية !! رغم وشايات الأصدقاء والزملام. إنها تراجيديا السياسة !!

وبعديناير ٢٠١١ أصدر العديد من الدراسات والمقالات من دروس التاريخ والتجربة التي عاشها. رالرئيس جمال عبد الناصر ..

لقد سلمنا جميع أوراقه لنقدمها للجهاهم خاصة الشباب والتي تصدد في أجزاء متتالية. لنمعلم ونصحع أخطاءنا وننفض الخلافات وننعلم أن الشعب هو المذي يراقب ويحاكم والتاريخ يسجل ويحاسب..



بالمادي ماليتك

www.almaktabalmasry.com ۲۰۲/۲۲۹۲٤۱۲۷ قالفاهــــرة: ۲۰۲/۶۸٤٦٦۰۲ الاسكندريت: ۲۰۲/۶۸٤٦٦۰۲